



# جغرافيات العولمة

قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية

> تألیف: د. ورویك موراي ترجمة: د. سعید منتاق



# ملسلة كتب ثقافية شهرية يمدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب – الكويت

صدرت السلسلة في يناير 1978 أسسها أحمد مشاري العدواني (1923–1990) ود.فؤاد زكريا (1927–2010) **397** 

# جغرافيات العولمة

قراءة في تحديات العولم الاقتصاديم والسياسية والثقافية

> تألیف: د. ورویك موراي ترجمة: د. سعید منتاق



## سعرالنسخة

الكويت ودول الخليج دينار كويتي الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا

خارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية

الاشتراكات

دولة الكويت

للأفراد 15 د.ك

للمؤسسات 25 د . ك

دول الخليج

للأفراد 17 د.ك

للمؤسسات 30 د . ك

الدول العربية

للأفراد 25 دولارا أمريكيا

للمؤسسات 50 دولارا أمريكيا

خارج الوطن العربي

للأفراد 50 دولارا أمريكيا

للمؤسسات 100 دولار أمريكي

تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وترسل

على العنوان التالي: السيد الأمين العام

للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

ص. ب: 28613 - الصفاة

الرمز البريدي 13147

دولة الكويت

تليفون: 22431704 (965)

فاكس: 22431229 (965)

www.kuwaitculture.org.kw

ISBN 978 - 99906 - 0 - 382 - 8

رقم الإيداع (2013/19)



# forpolity photodo. philly mailly telefilicatell and all

الكركاكم

Page Bury of the

عاد ۱۹۲۸ بالانجاب

و بنجمه کانه الرسوس

in the Court of th

ا جلل على جائز

ه ر عبدوله و خيم

الزير فويدة بجمد البوضي

الدر التجي عنظية التراجة

ال مدي صالح الوحيل

مين التجوير

غربرق عبدالصدن مثافر

alog eligacifat@hobisalf.com

لحديثان النوالي

Lastana.

التنب والإخراع والتلبذ

في الجاني الوالي

# العنوان الأصلي للكتاب

# Geographies of Globalization

by

Dr. Warwick E. Murray

Routledge, New York 2006

Authorized translation from the English language edition by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group. All Rights Reserved.

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

|            | ıscjirsa                                           |
|------------|----------------------------------------------------|
|            |                                                    |
|            |                                                    |
|            | ، البلب الأول:                                     |
|            | جفرافيات مُحولُد<br>الفصل الأول:                   |
|            | مالت الحفرافيا؟ خليور المهلة                       |
|            | القصل الثاني:                                      |
| 41         | العولة عبر الفطناء - نظروات متنافعة                |
| <b>7</b> 7 | القصل الثالث؛<br>العولم عبر الزمن - تواريخ متنافسة |
|            |                                                    |
| 113        | الباب الثاني:<br>مجالات متحولة                     |
| 115        | القصل الرابع:                                      |
|            | مولة الجغرافيات الاقتصادية                         |
| 199        | الفصل الخامين:<br>عولة الجغرافيات السياسية         |
|            |                                                    |

| سادس:<br>بغراهیات التقاهید 263                                                                                   | الفصل ال<br>عولة الج |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| الك:                                                                                                             | الباب الذ            |
| عالية.                                                                                                           | تحديات<br>الفصل ا    |
| פולדיגעג פולאפאג (פולדיגע פולאפאג פולאפא |                      |
| لثامن:<br>الاستدامة والعولة                                                                                      | الفصل ا<br>البيئة وا |
| لتاسع:<br>مغرافياالعولة التقدمية                                                                                 | القصل ا<br>تحيا الر  |
| 421                                                                                                              | اللزاجع              |
|                                                                                                                  |                      |
|                                                                                                                  |                      |
|                                                                                                                  |                      |
|                                                                                                                  |                      |

# الباب الأول: جغرافيات مُحَوَّلة

# ماتت الجغرافيا؟ ظهور العولمة

# العولمة ونهاية الجغرافيا

إننا نعيش في عالم لم يحلم به عدد من أجدادنا، وعادة ما نسمع مقولة إنه «عالم صغير» جدا. ويرتبط كثير من هذا بثورة القرن العشرين في تكنولوجيا النقل والاتصالات التي استولت على الخيال الشعبي، من المكن، مثلا، القيام برحلة حول العالم في يوم واحد فقط على خطوط الطيران التجارية. فقط على خطوط الطيران التجارية. قبل أقل من خمسين سنة، كانت الرحلة من إنجلترا إلى أستراليا تأخذ أسبوعا تقريبا. في العام 1870، كان على البريد الأرضي أن يسافر سبعين يوما البريد الأرضي أن يسافر سبعين يوما من ندن إلى نيوزياندا. ومع مجيء

«على الجغرافيين أن يعملوا باجتهاد كبير ليجاروا تحديات هنده الفضاءات الجديدة، وليقنعوا الآخرين بأهميتهم»

المؤلف

#### جغرانيات العولة

الهاتف والفاكس، وفي الآونة الأخيرة البريد الإلكتروني والتواصل عبد الفيديو، أصبح التواصل فوريا تقريبا. إننا نعيش، لو صدقنا المقارنة المبالغ فيها، في «قرية عالمية»، والمصطلح الأكثر شيوعا للإحالة على هذا التقلص الواضح هو «العولمة» (انظر الشكل 1-1). وباستعمال مفهوم «العولمة» على نحو متزايد لترشيد مجموعة واسعة من الخطط الاقتصادية والسياسية، ولشرح وفرة من العمليات والنتائج الثقافية والاجتماعية والاقتصادية اتخذ المفهوم قوة هائلة، على الرغم من أنه لم يحدد دائما بشكل جيد أو يقوم بشكل نقدي في الاستعمال الشعبي أو الأكاديمي. ومن الصور الشائعة للعولمة أنها عملية تفتح مثل بطانية عبر العالم وتنشر، تجعل اقتصادات العالم ومجتمعاته وثقافاته متجانسة عندما تسقط تصبح كل الأمكنة متشابهة. لا تعود الحدود مهمة، وتختفي المسافة.

# نهاية الجغرافيا؟

اعتمادا على الاتجاهات التي نوقشت سابقا، تنبأ الناس بموت الجغرافيا منذ ما يقرب من أربعة عقود. تزعم توفلر (1970) هذا المنظور في كتابه «الصدمة المستقبلية»، حيث يرى أن تطور تكنولوجيات النقل والاتصال وتدفقات الأشخاص المكثفة التي نتجت عن ذلك يعني «أن المكان لم يعد المصدر الرئيس للتنوع» (نقلا عن ليشون، 1995، ص 35). في الآونة الأخيرة، أعلن أوبراين – من خلال عنوانه الفرعي لكتابه «التكامل المالي العالمي» «نهاية الجغرافيا» – وضعية تنطوي على «حالة من التطور الاقتصادي حيث لم يعد التحديد الجغرافي مهما» «حالة من التطور الاقتصادي حيث لم يعد التحديد الجغرافي مهما» (أوبراين، 1992، ص 1) (انظر الكاريكاتور 1-1).

ليس هناك أدنى شك، مقارنة بالماضي أن الناس والعمليات في الأماكن البعيدة لها تأثيرات «محلية» آنية تقريبا، وقد استعمل الجغرافيون وعلماء اجتماع آخرون عددا من المصطلحات الأخرى لهذه العملية بما في ذلك «تدمير الزمن للفضاء»، و«التقاء الزمن

بالفضاء»، و«انضغاط الزمن والفضاء» (انظر الشكل 1-1) (هارفي، 1989). وأصبحت العدوى الاقتصادية كلمة طنانة في القطاع المالي، مثلا. وانتشرت «الأزمة» الآسيوية للعام 1997 بسرعة حول منطقة آسيا المحيط الهادئ من تايلند إلى كوريا الجنوبية، وإلى اليابان، وكان لتداعيات الانهيار تأثير سريع وملموس على اقتصادات العالم بدرجات متفاوتة. لكن يبدو أن هذا «التقلص» قد تخلل كل مجالات النشاط البشري. ويبث مقدمو أخبار الأربع والعشرين ساعة، مثل «سي إن إن» و«بي بي سي»، أحداثا جارية، مثل آثار تسونامي المحيط الهندي في العام 2004 في التوقيت الحقيقي في بيوت الأشـخاص ومساكنهم عبر الكوكب، ويحض هذا على تدفق آنى لتبرعات الإغاثة من جميع أنحاء العالم، ولانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة أو الصين تأثير مباشر على دول الجزر الصغيرة عندما يرتفع مستوى البحر وتصبح أحداث الإعصار أكثر شيوعا في أماكن محلية مثل غرينادا في منطقة الكاريبي أو نيوي في منطقة المحيط الهادئ. عمليا، إذن، يمكننا الحديث عن عدوى سياسية وبيئية واجتماعية وثقافية متزايدة نظرا إلى السيولة الجديدة للتدفقات العالمية. وما هـو مؤكد أن الطريقة التي يعيش بها كثير منا العالم تتحول أحيانا بطرق مذهلة وأن لثورة تكنولوجيات التفاعل وظيفة مركزية في هذا (انظر الجدول 1-1).

إن المفاهيم الشعبية عن العولمة غالبا ما تسيء الفهم حول معنى الجغرافيا باعتبارها كيانا وحقلا أكاديميا على حد سواء، وتفشل في تقدير طريقة تحديد الجغرافيين المعاصرين لمكونات مركزية في تحليلاتهم مثل الفضاء والمكان والحجم والموقع، والهدف الجوهري من هذا الكتاب هو توضيح ما يلي: مع التغيير الأساس الذي تحدثه العولمة في طريقة تدفق الأشخاص والسلع والمعلومات وتفاعلهم، تنشأ جغرافيات جديدة ومعقدة، وهناك ملاحظتان تحذيريتان يجب الإشارة إليهما حالا حول مفهوم «تقلص العالم»:





متوسط السرعة القصوى لسيارة تجرها أحصنة وللسفن المبحرة 10 أميال في الساعة

1930 - 1550



متوسط القاطرات البخارية بلغ 65 ميلا في الساعة والسفن البخارية 30 ميلا في الساعة

1950



300 – 400 ميل في إلساعة

1960 / أنفيا أنفائة طائرة الركاب النفائة 500 – 700 ميل في الساعة

طائرة أسرع من الصوت 1450 ميلا في الساعة

طائرة دون المدارية 3500 ميل في الساعة

الشكل (1-1) العالم المتقلص المصدر: نقلا عن ديكن (1998) بتصرف



الكاريكاتور (1-1): وجهات متجانسة المصدر: لويس هيلمان

أولا، المسافة النسبية بين بعض الأماكن والناس أصبحت أكبر. مثلا، تزايدت فجوة الدخل بين أفقر الدول والشعوب وأغناها في الخمسين سنة الماضية (بوتر وآخرون 2004). وأولئك الذين يستخدمون الإنترنت قد يستمتعون بالتواصل السريع مع أصدقاء بعيدين يبدون كأنهم في الجوار، لكن الأغلبية الذين لا يستطيعون الوصول إلى هذه التكنولوجيات قد أصبحوا نسبيا معزولين أكثر. وكون تكنولوجيا «التقلص» تستطيع أن

#### جغرانيات العولمة

تبعد بين الأماكن توضحه الخريطة (1-1)، التي تبين تزامن تقارب العالم في الزمن والفضاء واختلافهما بقياس ثمن مكالمة هاتفية مدتها دقيقة واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية في العنام 2000. باختصار، بدلا من خنق الأرض كبطانية، ألقت العولمة شبكة عبرها، مما زاد من التمييز المكانى فيها.

الجدول (1-1): علامات فارقة في النقل والتواصل

| الحدث                                                                   | التاريخ      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| استعمار الإنسان العاقل لأستراليا يعني ضمنا بناء مراكب قادرة على الإبحار | نحو<br>60000 |
| مُورت بالكامل المخطوطات الهيروغليفية المصرية                            | نحو<br>2900  |
| العربات في بلاد ما بين النهرين، والزُحلوقات في إسكندنافيا               | نحو<br>2500  |
| اختراع الأبجدية الفينيقية من 22 حرفا                                    | نحو<br>1200  |
| سفن ثلاثية الصواري تظهر في اليونان                                      | نحو 220      |
| اختراع بوصلة مغناطيسية في الصين                                         | نحو 271      |
| علماء صينيون يطورون تقنية طبع النصوص من قطع خشبية منقوشة                | نحو 650      |
| حروف معدنية متحركة تستعمل لأول مرة للطباعة في كوريا                     | 1403         |
| عودة سـفن إسـبانية من رحلة ماجلان وتنهـي أول دورة بحرية<br>حول العالم   | 1522         |
| بدأت أول خدمة لمركب بخاري بالعمل في نهر هادسن، الولايات<br>المتحدة      | 1807         |
| فتح سكة ستوكتون-دارلنغتن، بريطانيا، بقاطرة من تصميم جورج<br>ستيفنسن     | 1825         |

### ماتت الجفرافيا؟ ظهور العولة

| 1843 تقطع المحيط الأطلسي العظمى» البخارية أول سـفينة مدفوعة بمروحة تقطع المحيط الأطلسي يوضع بنجاح أول سلك عبر الأطلسي يوضع بنجاح اختراع الهاتف من قبل العالم الأمريكي ألكساندر غراهام بيل أول سـكة حديد كهربائية يتم إظهارها وشـرحها فـي ألمانيا من قبل فورنر فون سيمنس فورنر فون سيمنس أول سـيارة بتروليـة بأربع عجـلات يصممها المهنـدس الألماني غوتليب دايملر عبر المحيط الأطلسي 1901 يبث ماركوني إشارات الراديو عبر المحيط الأطلسي |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1876 اختراع الهاتف من قبل العالم الأمريكي ألكساندر غراهام بيل أول سكة حديد كهربائية يتم إظهارها وشرحها في ألمانيا من قبل فورنر فون سيمنس أول سيارة بترولية بأربع عجلات يصممها المهندس الألماني غوتليب دايملر                                                                                                                                                                                                                          |
| 1878 أول سكة حديد كهربائية يتم إظهارها وشرحها في ألمانيا من قبل فورنر فون سيمنس أول سيمنس أول سيارة بترولية بأربع عجلات يصممها المهندس الألماني غوتليب دايملر                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فورنر فون سيمنس<br>أول سيارة بترولية بأربع عجلات يصممها المهندس الألماني<br>غوتليب دايملر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| غوتليب دايملر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1901 بيث وليكون اشارات الراديو عبد الحروا الأولان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٧٠١ يبت مارسوني إسارات الراديو عبر المحيط الاطلقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1903 الأخوان رايت يقومان برحلة طويلة بطائرة تعمل بالطاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1908 بداية الإنتاج الضخم للسيارات من طراز فورد في الولايات المتحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1927 أول بث تلفزي عمومي يذاع ببريطانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1941 أول رحلة لطائرة نفاثة، بمحرك صممه المهندس البريطاني فرانك ويتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1951 شيد المهندسون الأمريكيون يونيفاك 1 أول حاسوب تجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1957 يطلق الاتحاد السوفييتي أول قمر اصطناعي - سبوتنيك 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1962 إطلاق قمر الاتصالات الأمريكي تيلستار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بداية اشتغال السكة الحديد اليابانية بقطارات «الرصاصة» ذات السرعة العالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1970 بوينغ 747 تدخل الخدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحاسوب الشخصي (PC) في شكل طقم يتوافر للبيع في الولايات<br>المتحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1984 إطلاق شبكة الهاتف المحمول في شيكاغو، الولايات المتحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1994 إطلاق الشبكة العالمية (www)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1997 ظهور تكنولوجيات الإنترنت المتنقل (WAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### جفرانيات العولمة

والنقطة الثانية هي أنه من المغري استهلاك الفكرة التي تقول إن التكنولوجيا نفسها تقود عمليات التقلص الفضائي وأن العولمة إذن محددة تكنولوجيا. ما يدعم التغيير التكنولوجي هو عمليات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وبرامج بشرية. تيسر عمليات العولمة بالتغيير التكنولوجي ولكنها مدفوعة بقوى أكثر أساسية. ولدراسة العولمة إيحاءات سياسية تحديدا لأنها توسع الفجوات، وتحدث التفاوت وتنتج الفائزين والخاسرين، لذلك تستطيع العولمة أن تثير الخوف والاشمئزاز عند البعض بينما تعتبر من قبل آخرين منقذا. باختصار، تتمحور العولمة حول كل من العمليات والبرامج السياسية الاقتصادية.

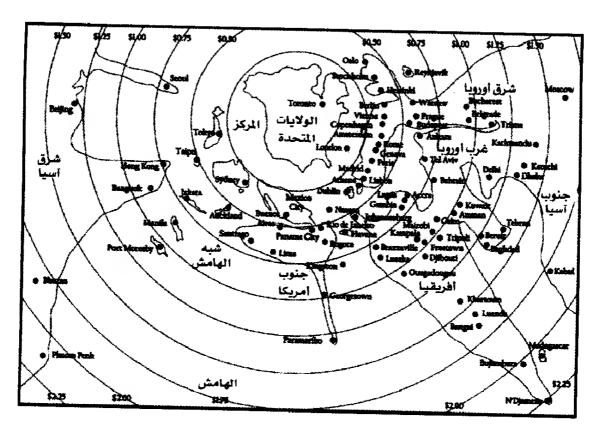

الخريطة (1-1): تقارب الزمان - الفضاء وتباعده. المصدر: نقلا عن غوين وآخرين (2003) بتصرف.

تكشف هذه التعديلات الأولية لمفهوم «العالم المتقلص» عن بعض نقاط الضعف في مناقشات «موت الجغرافيا». ويشير البحث المعاصر في الجغرافيا البشرية وفي بعض العلوم الاجتماعية الأخرى إلى الآثار

المميزة للعمليات «العالمية» بتفاعلها مع الأماكن والمؤسسات والأشخاص «المحليين». والحقيقة أن اقتصادات العالم وثقافاته في ترابط متزايد، وأن القوى «العالمية» تخترق حتى أبعد المناطق والمواقع الهامشية على الأرض. وبرغم ذلك، فبالتعبير عن هذه العمليات ومقاومتها في أماكن محددة، بتواريخ ومجتمعات وبيئات معينة، تحدث جغرافيات أكثر تفاوتا. وجغرافيات العولمة هذه، مع أنها ديناميكية بشكل متزايد، وأحيانا عابرة يصعب فهمها، فهي مهمة ولها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية. يقوم هذا الكتاب على فرضية أن فهم العولمة ومحاولة ضبطها وإصلاحها يتطلب أخذ الجغرافيا بجدية أكبر.

# مناهضة العولمة - لماذا كل هذه الجلبة؟

سيعي كل قارئ أن العولة كانت موقعا لصراع ضخم في السنوات الأخيرة. اندفعت صور احتجاجات «ضد العولة» عبر شاشات التلفزة، بداية بسياتل في العام 1999. وكما هو متوقع، صورت وسائل الإعلام الرسمية هذه الاحتجاجات غالبا على أنها عنيفة وفوضوية. ليس هناك أدنى شك أن غضبا شديدا قد أثير، لكن بصفة عامة شاهدنا تطور حركة احتجاجية عالمية سلمية (انظر اللوحة 1-1). مع أن هذا معقد ومتنوع ومتنافر في نواح كثيرة (انظر الفصل الخامس)، فليس هناك أدنى شك في أن الحركة قد حققت هدفا أساسيا في إثارة اهتمام الجمهور العالمي بقضية العولة وتأثيراتها الارتدادية المدركة. واحدة من المفارقات الكبيرة، كما دُرست في الفصل الخامس، هي أن الحركة استعملت الكبيرة، كما دُرست في الفصل الخامس، هي أن الحركة استعملت الحركة بخض الأنصار غير العاديين مثل رئيس اقتصاد البنك العالمي السابق والحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف ستيغليتز، الذي كتب:

إن الاجتماعات الهادئة سابقا لتكنوقراطيين مغمورين يناقشون مواضيع عادية مثل القروض الميسرة والحصص التجارية أصبحت الآن مشهدا لمعارك محتدمة ومظاهرات ضخمة في الشارع، وكانت احتجاجات اجتماع سياتل لمنظمة

التجارة العالمية في العام 1999 صدمة. منذ ذلك الحين، أصبحت الحركة قوية أكثر وانتشر الغضب. كل اجتماع رئيس لصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، ومنظمة التجارة العالمية هو الآن عمليا مشهد للصراع والاضطراب. وكان موت أحد المتظاهرين بجنوى في العام 2001 بداية لما يمكن أن يسبب خسائر إضافية في الحرب ضد العولمة... ومن الواضح للكل تقريبا أن شيئا ما قد ساء بشكل مرعب. (ستيغليتز، 2002، ص 3-4).

مع ذلك في سياتل 1999، لم تبدأ الحركة «المناهضة للعولمة» في سياتل 1999، كما تصور لنا وسائل الإعلام السائدة. كانت هناك دوافع مماثلة لاحتجاجات ومعارك عبر العالم ردا على الميسر الأكبر لعولمة الشركات، الليبرالية الجديدة، على مدى عقود من الزمن (انظر الفصل الرابع). وبصفة أعم، كان لمقاومة الرأسمالية تاريخ طويل ومضطرب على مدى قرنين من الزمن. وليست الاحتجاجات دائما عرضا مثيرا مثل تلك الاحتجاجات التي ظهرت في عناوين الصحف الأخيرة؛ فقد استمرت المقاومة اليومية للعولمة والليبرالية الجديدة في حيوات كثير من المهمشين في كلا العالمين الغني والفقير (روتليدج 2002). وهناك قليل من الشك مع ذلك في أنها حركة غير مسبوقة فيما يخص اتساعها ومداها، وأن العولمة أصبحت من القضايا الأكثر إثارة للجدل في زمننا.

ما علاقة كل هذا بانضغاط الزمن والمكان والمفاهيم الشعبية المرتبطة بالعولمة باعتبارها عملية؟ على العموم، إن لحركة «مناهضة العولمة» اعتقادا خاصا من حيث ما تعتبره عولمة – ما يمكن وسمه به «عولمة الشركات/ الليبرالية الجديدة». يعتقد مؤيدو الحركة، ولدرجة إمكان تمثيل آرائهم في فكرة واحدة، أن هناك جدول أعمال قويا للشركات يعمل بدعم من الدولة ويروم نشر رأسمالية السوق الحرة، وأن عمليات «التقلص» تمنح «حلا فضائيا» يساعد على تحقيق ذلك الهدف (هارفي، 1989)، لكن هذه مجرد طريقة واحدة لفهم الظاهرة، ينطوي نقاش العولمة على خطابات متنافسة حول طبيعة التفاعلات الجغرافية.

# خطابات العولمة المتنافسة

يوضح رد فعل ما يسمى بحركة «مناهضة العولة» طبيعة العولة المتنازع عليها، فهي تفهم وتمثل بطرق عديدة، لا تعتبر أي منها «صحيحة» بالضرورة (روبير 2000، شيراتو وويب 2003، شولت 2000). وقبل محاولة إعطاء تعريفات رسمية إضافية، من الأفيد محاولة اختزال الملامح العريضة للنقاش التي تُتناول بعد ذلك بعمق في بقية هنذا الكتاب. لا يعتبر هذا النقاش مجردا فحسب بل له تشعبات سياسية حقيقية. ومع أن الخطابات تتداخل (انظر الفصل الثاني)، فمن الأفيد تقسيم وجهات النظر المعيارية إلى ثلاثة معسكرات.

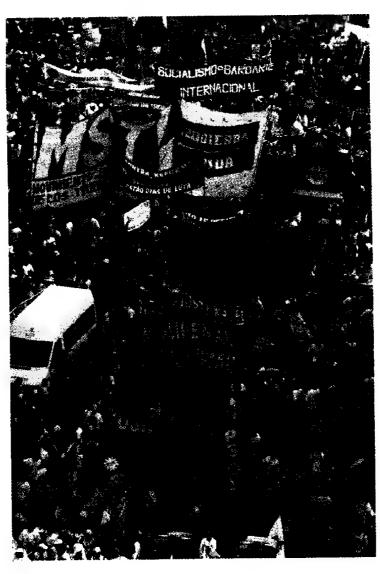

اللوحة (1-1): احتجاجات ضد العولمة في المنتدى الاجتماعي العالمي، بورتو أليغري، البرازيل المصدر: غيتي

#### جفرانيات العولة

# تأييد العولمة

ترى وجهة النظر هذه أن انتشار اقتصاد السوق والمنافسة والتجارة الحررة والديموقراطية الغربية - أي العولمة كما تمارس حاليا - هي اتجاهات تقدمية مهمة. وتعتبر الرأسمالية خيرا أخلاقيا يعزز الفعالية والنمو الاقتصادي ويؤدي إلى مكاسب الرفاه العالمي على العموم، هذا النوع من الرأي هو الذي يرتبط بصندوق النقد الدولي ومؤسساته الشقيقة، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، عموما أغلب الحكومات القومية لها الرأي نفسه في الوقت الحالي، خاصة تلك التي تعد الأقوى في الاقتصاد الرأسهالي العالمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى. وتؤيد وسائل الإعلام اليمينية كذلك هذا الرأي وتنشره (هورمن وشومسكى 1988). وغالبا ما يفهم مؤيدو العولمة أن العولمة هي استمرار لمنطق التحديث والتقدم، وأنها شيء لا مفر منه في التطور البشري. غالبا ما تكمن وراء هذا الرأي فكرة أن التكنولوجيا هي القوة الدافعة للتقدم. والتشعبات السياسية هي «لا وجود لبديل» وعلى المواطنين والدول القومية أن يتعلموا كيفية المشاركة مهما كانت الظروف، ويرتبط هـ ذا الرأي ارتباطا وثيقا بالصورة المتحمسة جدا للعولمة (انظر الفصل الثاني).

# مناهضة العولمة

كما فُحص ذلك بإيجاز سابقا، يؤمن هذا المنظور بأن العولمة تشكل تهديدا للمجتمع والمحيط المحليين بطريقة تعيد أصداء الاستعمار في الماضي. ويرى البعض أن من تثقل كواهلهم بالحمل الأثقل هي المجموعات التي هُمشت بالفعل، خاصة في العالم الفقير. بحسب هذا الرأي تنمي العولمة – ولا تقلص – التفاوت في التطور وتديم الظلم بطرق لا رجعة فيها. ويرى مناهضو العولمة أن مؤيدي العولمة يجعلونها تبدو حتمية لأنها في مصلحة أولئك الذين يشجعونها – طبقة رجال الأعمال وأصحاب المصانع والدول الغنية – وتتجه التشعبات السياسية نحو ما هو ثوري وما هو ضد مؤسسات وشركات الرأسمالية العالمية (كورتين 1995).

## العولمة البديلة

يفترض هذا الرأي أن طبيعة العولمة ليست قدرا محتوما ولا تتبع مسارا تطوريا معينا. بالأحرى، فهي نتيجة لأفعال بشرية ولاختيارات سياسية محددة. الآثار السياسية لهذا الرأي إصلاحية، فللمواطنين وللدول القومية دور تؤديه في مقاومتها وضبطها، والعولمات البديلة والتقدمية ممكنة (انظر الفصل التاسع). على هذا النحو، يمكن للعولمة أن تسفر عن نتائج إيجابية أو سلبية اعتمادا على الطريقة التي تبنى بها. فالمهمة الأساس إذن هي تغيير طبيعة العولمة من خلال الفعل البشري، وليس هدمها. عدد من المجموعات المصنفة تحت مسمى «مناهضة العولمة» قد توضع بشكل ملائم أكثر في هذه المدرسة الفكرية. ويرتبط هذا الرأي إلى حد بعيد بالمدرسة الفكرية المؤمنة بالتحول (انظر الفصل الثاني)، وأغلب الأعمال المباشرة من قبل الجغرافيا البشرية حتى الآن تندرج في هذا المسكر، مع أنها كانت راديكالية أكثر من الرأى الضعيف أو السلبى المؤمن بالتحول، كما سنرى.

# تعريف العولة

نظرا هذه الخطابات المتعددة والمتداخلة، كيف يمكننا تعريف العولمة؟ ليس غريبا أنه لا يوجد تعريف وحيد، وكما يناقش تايلور وآخرون (2002، ص 2)، «العولمة مفهوم سلس ومرن جدا، هو في الواقع زبون زلق جدا يصعب التعامل معه». دنيالز وآخرون (2001، الملحق) يسلطون الضوء على الجدل حول استعمال المصطلح بـ «تعريفه» بالطريقة الآتية:

إنه مصطلح متنازع عليه يرتبط بتحول العلاقات المكانية التي تشمل تغييرا في العلاقة بين المكان والاقتصاد والمجتمع.

لتوضيح الآراء المتنافسة، يمثل التعريفان الآتيان الرأي العالمي المتحمس والرأي المشكك على التوالي (انظر الفصل الثاني لأجل مناقشة وافية للمصطلحين):

تتدفق المعلومة ورأس المال والابتكار في جميع أنحاء العالم بسرعة فائقة، تمكنها التكنولوجيا وتغذيها رغبات المستهلكين للوصول إلى الأفضل والمنتجات الأقل تكلفة (أوهمي 1995 في ديكن 1998، ص 4).

تبدو العولمة مبالغة بقدر ما هي أيديولوجيا ومفهوم تحليلي (روجروك وفان تولدر 1995، ص 22).

في كتاب رائد عن العولمة، «التحولات العالمية»، يؤكد هيلد وآخرون (1999، ص 16) على النقاش المؤمن بالتحول:

«العولمة» هي عملية (أو مجموعة من العمليات) تجسد تحولا في التنظيم المكاني للعلاقات والمعاملات الاجتماعية – التي تُقيم من حيث اتساعها وكثافتها وسرعتها وتأثيرها – مولدة تدفقات وشبكات من النشاط والتفاعل وممارسة للسلطة عابرة للقارات وأقاليمية.

وكما يناقب ش ووترز (2001)، هناك تمرين مفيد للبحث عن تعريف وهو اعتبار كيف سيبدو عالما معولًا بكل معنى الكلمة: مجتمع واحد، وثقافة عالمية متجانسة، واقتصاد عالمي واحد، وغياب الدول القومية. ومن الواضح أنه ليس هذا ما لدينا . نحن إذن نعيش في عالم يتعولم، حيث يبدو أن العمليات تأخذنا قريبا جدا من الوضعية المذكورة آنفا . وبناء على عمل روبرتسون الذي يسلط الضوء على نمو «وعي عالمي» (1992، ص 7، انظر كذلك 2003) يقترح ووترز تعريفا سوسيولوجيا:

هي عملية تتراجع فيها قيود الجفرافيا على التنظيمات الثقافية والاجتماعية ويصبح فيها الناس واعين بشكل متزايد بأنهم يتراجعون.

وقد اتجه العمل الجغرافي البشري نحو الاعتماد على العمل التحولي والسوسيولوجي. ونجد التعريف الذي يعكس هذا المنظور في كتاب كلوك وآخرين «تقديم الجغرافيات البشرية» (1999، ص 337):

هي العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي بواسطتها: (أ) تصبح الأماكن عبر العالم مترابطة بشكل متزايد، (ب) تجري العلاقات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية على مستوى قاري، (ج) يصبح العالم نفسه مجموعة جغرافية يمكن تمييزها. على هذا النحو، لا تعني العولمة أن كل الأماكن في العالم أصبحت متشابهة،

ولا هي عملية متساوية تماما، بل أماكن مختلفة مرتبطة بشكل مختلف بالعالم وترى ذلك العالم من وجهات نظر مختلفة. بدأت العولمة لعدة مئات من السنين، لكن في العالم المعاصر بدا حجم ومدى التداخل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مختلفا نوعيا عن الشبكات العالمية في الماضي.

هناك طبعا تعريفات إضافية عديدة، وسنصادف بعضا منها في هذا الكتاب فيما بعد، وأحد أهمها مفهوم الانضغاط الزمكاني عند هارفي (1989) (انظر الفصل الثاني). لقد حاولت تلخيص رأيي في معنى العولمة فيما سيأتي والإمساك بروح المنظور الجغرافي، هناك روايتان – واحدة طويلة وأخرى قصيرة، تقول الرواية القصيرة:

العولة هي مجموعة من عمليات الأفعال البشرية الجدلية التي تحدث شبكات محلية – محلية وفردية – فردية من التضمين/ الضغط، والتي تتجاوز بشكل متزايد الحدود الوطنية/ الإقليمية وتتمدد لتصبح عالمية في الحجم.

وبالنسبة إلى الرواية الطويلة، خذ الرواية القصيرة وأضف ما يلى:

العمليات جدلية لأن المسافة الاجتماعية النسبية بين من يوجد خارج الشبكة ومن يوجد فيها تتسع مع تزايد كثافة العمليات واتساعها. وهكذا تحدث العولة في وقت واحد فضاءات من الإقصاء/ التهميش تؤدي إلى تزايد في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي عبسر الفضاء. وبالنسبة إلى أولئك الذين يوجدون في الشبكة مع ذلك، فإن التكنولوجيات المعولة – في النقل والاتصالات – تعطي الانطباع بأن العالم أصبح أصغر باعتباره نظاما واحدا. وظهور مثل هذه العمليات مرتبط ارتباطا وثيقا بظهور الرأسمالية وتوسعها وهكذا يرجع إلى الإمبراطوريات «العالمية» الأولى، ونظرا إلى حتمية الأرباح المتزايدة للرأسامالية اللامتناهية، تطورت تكنولوجيات المتزايدة للرأسامالية اللامتناهية، تطورت تكنولوجيات

جديدة نمت بشكل أكبر من سرعة الرأسمال والمعلومة والأفكار، خاصة على مدى العقود الثلاثة الماضية. واستجاب الأفراد والمجموعات الاجتماعية والحكومات وهيئات عابرة للقوميات، كما أحدثوا عمليات من العولمة في صراعهم كي يحدثوا ويحموا سبلا للعيش وهويات سليمة ومستدامة، وقد طورت منظمات تتجاوز القوميات في محاولة لتنظيم مثل هذه التدفقات وتوجيهها. ومن منظور سياسي أعيدت في أحيان كثيرة صياغة العولمة باعتبارها برنامجا أو خطابا حيث تقود المصلحة الشخصية لبعض المجموعات إلى انسجام الحالة الأخلاقية أو المعيارية مع هذه العمليات.

يجب أن تصل إلى تعريفك الخاص بك، ويعرف الطلبة بانقسامهم حول موضوع معنى العولمة (انظر الإطار 1-1 والخريطة 2-1). التعريف السابق، مع ذلك، هو المفترض في بقية هذا الكتاب وكثير من المصطلحات في التعريف ســتُوضح. باختصار يتبنى هذا النـص الرأي الواضح بأن العولمة حقيقية، وجغرافية بطبيعتها، وتحدث التفاوت والظلم.

# الإطار 1-1 تعريفات الطلبة للعولة

هذه الشريفات مستسلطة من منافسة بالفصل في العام 2004 في مقرر الجغرافيا البشرية لطلبة السنة الثالثة بجامعة فيكتوريا بنيوزياتيا، وقدمت هذه التعريفات في بداية القرر - قبل بدايئة أي محاضرات ثابتة - ومنح الطلبة عشير دقائق لكتابتها، لاحظا كم عدد الطلبية الذين مالوا إلى تعريف العولة على أنها وفقدان للتتوعد، وغالبا مع دافع سياسي وراء ذلك: تعتير العولة، إيجابا ومعليا على حد معواء، ترابطا متزايدا بين

الشيعوب/ الثقافات، والقضية الأولية هي: من المقصود بالعولمة؟ ومن له القوة حاليا؟». دانها نشر الأفكار والنظريات والمعارسات من خلال عوالم النجارة، والثقافة، والمجتمع، والأفكار التي تتشرهي أفكار الثقافات والمجتمعات المهيمنة، وغالبا ما نتج عن ذلك فقدان التسوع وفرض الأفكار والقيم والمعارسات، إلخ، على الأخرين، والتي لا تكون مناسبة دائما للذين فرضت عليهم».

«إنها عملية جعل أي جزء من العالم غير منميز عن الجزء الآخر». «العول مرتبطة من خالال انظمة العالم (مثالا، اقتصاديا وسياسيا ... إلخ) ولكنها تدمجها في ثقافتها الموجودة مسبقا».

«العولمة همي التواصل المتزايد، ونقل البضائع والخدمات والأشخاص والأفكار حول العالم».

«النساس في حاجة إلى الناس، والناس في حاجة إلى المفامرة. قسادت هاتان الفكرتان إلسى ما وصلنا إليه فسي العالم. هذه هي الظاهرة المعروفة بالعولمة».

«العولمة هي كل شيء مترابط يعمل على جعل الأثرياء أكثر ثراء ويرمي الفقراء بعيدا في أعماق الياس والحرمان. العولمة هي جنون وسائل الإعلام والازدهار الصناعي. إنها العمالة باقل ثمن والموضة بمسعر مرتفع، إنها تجريد الأرض من مواردها الطبيعية إلى آخر قطرة من عصائر الطبيعة الأمه.

«المشاركة في التكنولوجيات الجديدة بهدف جعل الحياة سبهلة وأفضل».

«إنها الاختفاء التدريجي لوهم الفضاء الذي أنشاته المعافة المادية، من خلال تكنولوجيات عديدة اخترعها الجنس البشري». «العولمة هسي أن الكلمات مثل «العولمة» globalization بحرف (Z) تستعمل في نيوزيلندا، بينما تهجينها الصحيحة هي العولمة globalisation بحرف (S)».

مماكدونالدز وستارياكس».

«أعتقد أن العولمة هي المرحلة التالية في نمو الإنسانية، وقد وقعت بسبب التحديث وحب الاستطلاع». والمولمة هي الوعي التدريجي للجنس البشسري بأن وجوده مرتبط جوهريا حتى بأصغر الجسيعات في الكون وأن حيواتنا واهمالنا تعتمد كليا على كل شيء يعيط بناء.

واظن أن العولة فكرة معقدة جدا تؤثر في الناس بشبكل مختلف، وتحدث (دراكات مختلفة عنها وعن مزاياها ومساوئها مما يجعلها صعبة التعريفية.

«إنها عملية التغيير الثناريجي والمستمر الذي لا يمكن وقفه. بجب أن نملكها وتؤثر هيها، ولا ندعها تؤثر فينا فقطه.

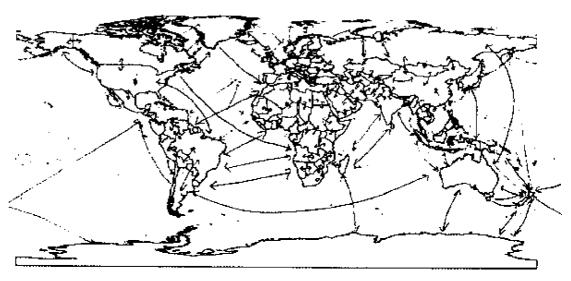

الخريطة (2 - 1): منظور فضائي لطالب عن العولمة

# الجفرافيا ودراسة العولة

استعمل مصطلح «العولة» بداية منتصف الستينيات ودرج في الاستعمال الشعبي منتصف التسعينيات. لا تنكر سوى فئة قليلة أن شيئا ما يجري «هناك» يعيد بناء العالم جذريا، هناك، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، خلاف حول ما يدفع هذا الشيء، وكيف يجب التنظير له، وما هي تأثيراته. وقد أنتج البحث النظري والتجريبي مادة ضخمة ومتنامية في العلوم الاجتماعية. تسبجل «الببليوغرافيا العالمية للعلوم الاجتماعية» (البليوغرافيا العالمية لعلوم الاجتماعية الأول بمصطلح العولمة في مجلات أكاديمية مرموقة جدا. ظهر المقال الأول بمصطلح العولمة (الذي يكتب إما بحرف «الإس» S

أو «الـزد» Z) إما في العنوان أو الكلمات الرئيسـة فـي العام 1998. في العام 1990 ظهر مجرد خمسـة عشر مقالا ضمن المصطلح. وبحلول العام 1998 ارتفـع هـذا الرقم إلى ما يزيد على ألـف، وفي العام 2003 وصل الي 2909. وفي السـنوات العشرين بداية من العام 1983، أدرج 12859 مقـالا يتناول قضايا العولمة بشـكل كبير في الببليوغرافيا العالمية للعلوم الاجتماعية. في الشـكل 2.1 تتم مقارنة هذا الاتجاه، في سـجل متدرج، بعدد المقالات التي احتوت على كلمتـي «العولمة» و«الجغرافيا» في عنوانها أو في عناوين الإصدارات، نسـبيا كان هناك ارتفاع سـريع في عدد هذه المقالات في النصف الثاني من التسـعينيات، مرتفعا من مقال واحد في العام 1992 إلى 72 في العام 2000. وفي العام 2002، أدرج 152 مقالا العـام 1993 أليبليوغرافيا العالمية للعلوم الاجتماعية. لا يعطينا هذا القياس سـوى في الببليوغرافيا العالمية للعلوم الاجتماعية. لا يعطينا هذا القياس سـوى حول العولمة بوضوح أقل.

مع أن كثيرا من الجغرافيا البشرية مرتبط على نحو وثيق بنقاشات العولمة وإسهامات الجغرافيان في تلك النقاشات ارتقت إلى مصطلحات مطلقة، فإن كتب ومقالات الجغرافيا في الموضوع لا يشار إليها كثيرا مسن قبل الأكاديميين في الحقول المعرفية الأخرى. بعض المؤلفين مثل مارفي (1989، 1985، 2000) وساسن (2000، 2000)، هارفي وثريفت (2004، 2000) وساسن (1995، وتايلر وفلينت وأمين وثريفت (2004)، ونوكس وتايلر (1995)، وتايلر وفلينت (2000)، وجونستون وآخرين (1973)، وماسي (1984، 1995)، ولهرون (1993)، وكوكس وآنيو (1998)، وييت (1991)، وسميث (1984، 2003)، ونوكس وآنيو (1998)، وبيت (1991)، وسميث (1984، 2003)، وخويس وآخرين (2003)، وغويس وآخرين (1995)، وسمين (1995)، وغويس منها لاحقا في هذا الكتاب. مع ذلك، فقد مهمة، سيتم سبر بعض منها لاحقا في هذا الكتاب. مع ذلك، فقد الجغرافي أكثر من العكس (انظر ديكن (2004)).

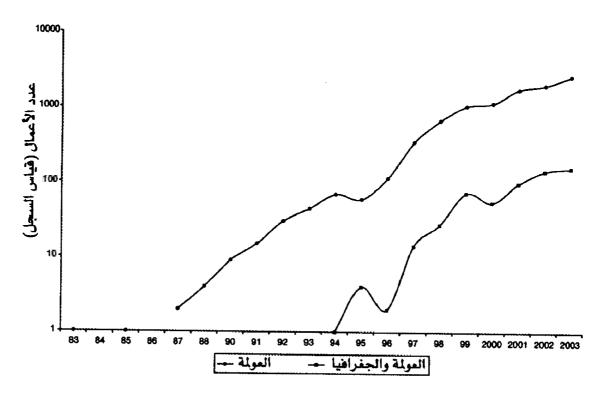

الشكل 1.2 العولمة في مجلات العلوم الاجتماعية والجغرافيا (1983 - 2003) المصدر: محسوب من الببليوغرافيا الدولية للعلوم الاجتماعية

إذن، ماذا على الجغرافيا أن تقدم؟ ما هو مثير للاهتمام بالنسبة إلى غير إلى أولئك الذين يدرسون العولمة، وما هو ربما مربك بالنسبة إلى غير المتعودين على العولمة، هو أن قوات «عالمية» و«محلية» تعمل في وقت واحد بالسياسة والثقافة والاقتصاد. مثلا، شاهدنا في أوروبا خلال السنوات الخمسين الماضية تطور حركة التكامل التي توجت باتحاد سياسي واقتصادي لخمس وعشرين دولة (بداية من أول مايو 2004). في العام 2002، تبنت اثنتا عشرة دولة من هذه الدول عملة مشتركة، وهي اليورو. مع ذلك، وفي الوقت نفسه، حولت حكومة العمال لتوني بلير السلطة إلى البرلمان الأسكتاندي والمجلس الويلزي، وبنجاح أقل، إلى المجلس الإيرلندي الشمالي. وفي الميدان الاقتصادي، شاهدنا المثل لندن ونيويورك وطوكيو وسنغافورة. من خلال عدد من مدن عبر العالم مثل لندن ونيويورك وطوكيو وسنغافورة. من خلال عمل هذا القطاع، يمكن للتغير الاقتصادي في منطقة واحدة أن ينتقل على الفور إلى اخرى من خلال العملة وأسواق الأسهم، مثلا. وفي وقت واحد، في دول

مثل أستراليا والمملكة المتحدة، تطورت كليا مخططات تجارة الاقتصاد المحلي التي تتجنب دوائر رأس المال هذه. وأخيرا، في الميدان الثقافي، أينما تذهب في العالم وتستمع إلى الإعلانات التجارية في المذياع، من المحتمل في نقطة ما أن تسمع أغنية لمادونا، أو لروبي وليامز أو لإمنيم. ومع ذلك، بارتقاء أصناف الموسيقى العالمية إلى الشهرة في موجات الأثير، فإن مشهد موسيقى «العالم» قد تطور، مما ساهم في تحويل أنماط الموسيقى المحلية غير الغربية إلى أسواق عالمية من خلال منافذ للبيع مثل «أتش إم في» (HMV) في المملكة المتحدة أو «ساوندز» (Sounds) في نيوزيلندا (انظر دراسة صناعة الموسيقى العالمية في الفصل السادس).

كيف نفهم هذه العمليات التي تبدو متعارضة على مستويات مختلفة؟ تقدم الجغرافيا البشرية إطارا متميزا لفهم تعقيدات العولمة على الأقل بثلاث طرق:

1 - هذا الحقل المعرفي يهتم بطبيعته بالفضاء، لاسيما تفاعل العمليات والبنيات والدوات الفاعلة على مستويات مختلفة من التحليل، فالنقاش الذي يدور حول الأهمية النسبية للبنية والفعل في الجغرافيا البشرية احتدم لسنوات عديدة. ويسلم أغلب الجغرافيين الآن بأنه على البشرية احتدم لسنوات عديدة. ويسلم أغلب الجغرافيين الآن بأنه على الرغم من أن القوة الخاصة بكل واحد تختلف عبر الزمان والفضاء وأن هذه القوة تتوقف على سلسلة من العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية، تؤدي البنية والفعل دورا محددا بشكل متبادل في النتائج الفضائية المحلية للعمليات الواسعة. علاوة على ذلك، يتكون «العالمي» مما هو «محلي». كل شيء، في النهاية، يملك تعبيرا محليا، حتى إن تمدد ليصبح «عالميا». مثلا، في المثل الثقافي المذكور آنفا من الخطأ افتراض أن روبي وليامز ينتج موسيقى «عالمية». تجمع موسيقاه عناصر تتبع من أماكن خاصة (الروك والبوب أساسا) ويسوق هذا اللون الهجين من خلال شبكات تتمدد عبر العالم وتريط بين مواقع خاصة من الاستهلاك. يتجنب هذا المفهوم حتمية الخطابات الاقتصادية العالمية ويفلت من النزعة المحلية المثالية لبعض الآراء الأنثروبولوجية.

2 - في علاقتها بالنقطة الأولى، الجغرافيا البشرية دتؤهل، خطابات العولة. العولة لا تبنى من «الأعلى» ولا من «الأسلف» بالأحرى يعاد تكوينها باستمرار بالتفاعل بين الناس والمؤسسات بمقاييس مختلفة. ومع أن البعض هم من دون شك أكثر قوة من الآخرين في تشكيل العمليات فإنها مسيرة من قبل البشر، ليس القطاع المالي، على سبيل المثال، نوعا من القوة العالمية الطافية، فهو يحوي أصحاب القرار منفردين يوجدون في نقاط خاصة بالشبكة. من خلال طرح إشكاليات عن المقياس باعتباره كيانا موضوعيا، حذرت بعض الجغرافيات البشرية من عبث محاولة التقريق بين «العالمي» و«المحلي». ليست هاتان القوتان متعارضتين، وإنما هما جزء من العملية الجدلية نفسها.

3 – الجغرافيا البشرية هي بطبيعتها انتقائية. يتناول الجغرافيون العمليات الاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية وتأثيراتها الفضائية على، وبسبب، أفعال الناس. تشمل العولمة تغييسرا هي كل ميدان من هذه الميادين، وهذه من الأسباب التي جعلتها صعبة الفهم بالنسبة إلى الأكاديميين في أدوارهم المعرفية التقليدية. إن تطور الوحدة الأوروبية، مثلا هو أكثر من مجرد وحدة اقتصادية، فجذورها سياسية وثقافية وتأثيراتها منتوعة. والجغرافيا البشرية في وضعية قوية للتأمل في هذا التغيير.

سيقال الكثير لتوضيح النقاش السابق في بقية هذا الكتاب، عند هذه النقطة من المفيد أن نقيم بإيجاز وضعية الجغرافيا البشرية ودورها حتى الآن. يقترح تايلر وآخرون (2002) أربع طرق ترتبط فيها الجغرافيا باعتبارها حقلا معرفيا بالعولمة.

- الجغرافيا والعولمة.
- الجغرافيا في العولمة.
  - جفرافيات العولة.
- جغرافيات مع العولمة وضدها.

# الجفرافيا والعولة

كان للجغرافيا «تقليد عالمي» طويل وكان هذا واضحا قبل بزوغ العولة مفهوما في العلوم الاجتماعية. ويضع هذا الجغرافيون في موقع قوي من حيث وضع العولة في منظور تاريخي. تتبع تايلر وآخرون (2002) التأكيد المتغير على «العالمي» و«المحلي» من خلال مراحل متتوعة من تطور هذا الحقل المعرفي. تأسست الجغرافيا أداة لسبر أغوار الكوكب، وإلى حد كبير لدعم حاجات الإمبريالية الغربية. وبعد الحرب العالمية الثانية حجبت الجغرافيا الإقليمية هذه العولة التي حجبت بدورها في الستينيات من قبل اهتمام متجدد بما هو عالمي، وقد ربط هذا التركيز الجديد ثلاث قضايا أولاها: الاهتمام المتزايد بالمعلى، وقد ربط هذا التركيز الجديد ثلاث قضايا أولاها: الاهتمام المتزايد بالتفاوت بالمعل، ودور الشركات متعددة الجنسيات، والثائثة، الاهتمام المتزايد بالتفاوت العلمي، مع بروغ ما بعد الحداثة في الثمانينيات ظهر الاهتمام بالمحلي في القدمة مجددا (انظر كرانغ 1999، إستيفا وبراكاش 1998). وكما يبرهن الشكل (2-1)، يتميز التطور الحالي لهذا الحقل المعرفي بالتزام مهم بقضايا الشيئر العالمي والمحلي، كما توضح الفقرة الآتية (انظر مثلا لارنر ولهرون 2002).

# الجفرافيا في العولة

مارست الجغرافيا دورا مهما في تتبع معاني ومقاييس العولة، من خلال اهتمامها بفهم القياس، على وجه التحديد، اتجهت الجغرافيا نحو «تجنب مفهسوم العالمي باعتباره مرحلة، وفضاء خامدا تتجلى فيه الأحداث حتميا» (تايلر وآخرون 2002، ص 3). في العمل الذي يعترم تعريف «العالمي» يعين المؤلفون نقطتين مركزيتين الأولى، المقاييس نسبية - بمعنى آخر، ليس هناك قياس ثابت أو معطى مسبق وتأثيرات التغيير في أي قياس لا تحدد سلفا التأثيرات في قياس آخر، هذا مهم بشكل خاص من حيث فكرة أن «العالمي» يحدد «المحلي»، بنيتان، «العالمي – المحلي» و«المحلي – العالمي» ثمثلان جوابين مهمين لهذا التعارض الخاطئ، الذي يعني ضمنا أن العالمي هو باستمرار في حالة من التدفق ويعاد تشكله من الأسفل. بمعنى آخر، هواد قياس الأشياء باستمرار، من ثم، «يشمل هذا أحيانا عمليات تنتقل إلى

#### جفرانيات المولة

مؤسسات «فوق الدولة»، وأحيانا أخرى إلى «دون الدولة»، ومن خلال كل هذا تتغير الدولة نفسها وتتأقلم» (ص 7).

النقطة الثانية: ينشأ القياس من خلال التدفقات والتفاعلات التي تحدث في الاقتصاد السياسي والمجتمع، ولهذا لا يوجد شيء حتمي حول بزوغ ظواهر «القياس العالمي» التي تنتج عن عمل الذوات الفاعلة. مثلا، كما سنرى في الفصل الثالث، بنيت العولمة الاستعمارية على أساس مفاهيم السيادة الغربية. ويمكن القول بأن قوات مشابهة تدعم المرحلة الأخيرة من العولمة باختصار، في تكرار لنقطة سابقة، فإن قياس ما هو عالمي وبالتالي بزوغ العولمة كلاهما بناء بشرى.

الطريقة المهمة الأخرى التي ساهم بها الجغرافيون هي توضيح الفرق بين «فضاءات التدفقات» و«فضاءات الأماكن». وصفت هذه الفكرة أولا من قبل مانويل كاستيلز في كتابه «بزوغ مجتمع الشبكة» (1996)، وسنتناول هذه المناقشات بتفصيل أكثر في الفصل الثانسي. يكفي أن نقول هنا إن فضاءات الأماكن (الدول، والأقاليم، والقرى) قد تحدتها فضاءات التدفقات الجديدة حيث المعرفة وأشكال أخرى من المعلومات تنتقل من خلال أنسجة عنكبوتية الكترونية وشبكات أخرى. ولكن «فضاءات التدفقات» لم تقض على الأماكن – «مدينة عالمية»، مثلا، هي عقدة في شبكة ولكنها تبقى مكانا متميزا (انظر اللوحة 2-1). غير أن التغيير في الأهمية النسبية للأماكن والتدفقات يتجه نحو تقويض القياس، جاعلا من «هناك» أكثر قربا، مما ينمي سرعة التعاملات وتأثيرها على الأرض.

## جغرافيات العولة

كما سبقت الإشارة، من الأساطير الكثيرة التي تصاحب خطابات معينة عين العولمة هي فكرة أن العولمة تجعل العالم متجانسا. من الواضح أن هذا ليس صحيحا، ومن إسهامات الجغرافيا الرئيسية الاستمرار في منح معطيات تجريبية وتركيبات نظرية توضح هذا. وكما سنرى في الفصل السابع فيما يخص التطور والتفاوت، العالم الآن متفاوت أكثر مما كان عليه من قبل. تحت العولمة الاستعمارية، خُلق التفاوت بصفته جزءا من عملية ضرورية لتعزيز الاقتصادات الإمبريالية. بعد الحرب العالمية الثانية،

#### ماتت الجفراذيا؟ ظهور العولة

عزز بزوغ مشروع التطور (ماكمايكل 2004) توسع النواة الرأسمالية، مخلدا التهميش والإقصاء. والمرحلة الأخيرة (وسنصور بدقة هذه الموجات بشكل رسمي أكثر في الفصل الثالث) هي أيضا تنبني على التفاوت. مع ذلك، فقد تغيرت طبيعة ذلك التفاوت، وما لدينا الآن هو شبكات من الامتياز، مع فواصل (ثغرات في الشبكة) من الفقر والحرمان. هذه طبعا مجرد قراءة واحدة في الظاهرة، ولكن بما أن الجغرافيا منشغلة بالتمييز فإنها هي التي نميل إليها، نحن الجغرافيين. يقول هارفي (1995)، مثلا، إن العولة قد يستحسن وصفها محرد الجغرافيا متفاوتا للرأسمالية» (وردت في غويسن وآخرين 2003، ص السرفي أيضا أن يكون دور الجغرافيا في فهم «فضاءات التدفقات» فهما لسرفضاءات الأماكن» التي لا تخضع لتلك التدفقات (انظر اللوحة 3-1). في هذا الصدد، يقول تايلر وآخرون (2002، ص 9):

تميز بزوغ العولمة بقطبية مادية متزايدة بين الأقاليم، لكل مدينة عالمية في شبكة المدن العالمية هناك ما يسميه كاستيل «ثقبا أسود» من التهميش والإقصاء عن مجتمع الشبكة العالمية.

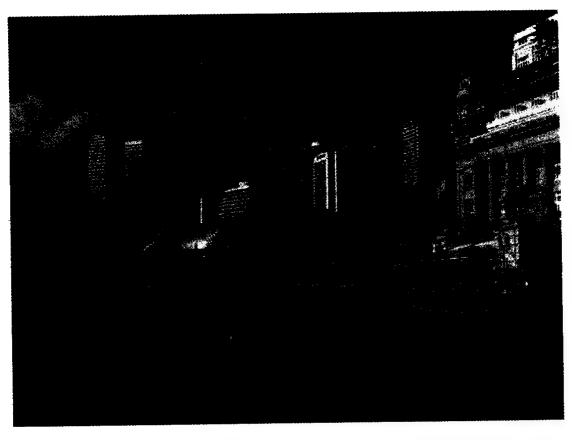

اللوحة (1-1): سنغافورة: مكان فريد في فضاء التدفقات المالية المصدر دونوفان ستوري

# جغرافيات مع العولمة وضدها

كما نعرف من خلال نظرتنا الموجزة على بزوغ حركة «مناهضة العولمة»، فقد رُسم عدد من التحديات. لقد تمت مقاومة العولمة بطرق عديدة ومنذ بدايتها. وكما تمت الإشارة سابقا أيضا، فإن موجة الاحتجاجات الحالية ليست غير مسبوقة في التاريخ؛ مقاومة حكم الاستعمار في الهند، ومقاومة التقسيم الدولي الجديد للعمل في شكل ظهور نقابات في الولايات المتحدة الأمريكية، والبرامج المناهضة للاقتراض التي كانت واضحة في أمريكا اللاتينية لسنوات عديدة هي مجرد أمثلة قليلة. لقد أدت الجغرافيا دورا في توثيق حركات المقاومة هذه. كما سبقت الإشارة، واحدة من النتائج الأكثر سلخرية لظهور التكنولوجيات التي ساعدت على العولمة هي أنها عبئت لمقاومتها . ويقودنا هذا مرة أخرى إلى أن العولمة في حد ذاتها ليست هي بالضرورة المشكلة - بالأحرى إنها الطريقة التي مورست بها. ودور الجغرافيا الأخلاقي (د.م. سميث 2000) في هذا الصدد ليس فقط توثيق ظهور هذه المقاومة ولكن أيضا اقتراح طرق تجعلها تحول العولمة إلى الأحسن - المطلوب هنا هو «عولمة القاعدة» أو «عولمة من الأسفل». من خلال الدراسات الجغرافية التي أنج زت إلى الآن، يبدو أن المجتمع المدني العالمي بعيد جدا عن تحقيق نوع القرار والتماسك المطلوبين لمواجهة «فضاءات التدفقات» الناتجة عن «فضاءات الأماكن» المنتقاة والمهيمنة. ما تبينه الجغرافيا على الأقل، نظرا إلى تركيزها المتأصل على العولي/ المحلي، هو أن هذا على الأقل ممكن نظريا.

عموما، مارست الجغرافيا البشرية دورا في توضيح طبيعة العولمة وجذورها وتأثيراتها – لكن أمامها طريقا طويلا لكي تقترح أنواع الحلول القابلة للتحقق. يقترح تايلر وآخرون أن علينا «أن نفهم العولمة اليوم، لصناعة غد أفضل، للإنسانية جمعاء» (2002، ص 17) – لكن نحن في حاجة كذلك إلى فهم عولمة أمس لتقديم اقتراحات ذات أساس تاريخي.

## فضاءات معولة جديدة ٩

لختم هذا الفصل التمهيدي، نعود إلى نواقيس الموت وهي تقرع على الجغرافيا في بعض الأحياء. لقد رُسمت الخطوط العريضة فيما سيأتي لرأيين في هدذا النقاش المهم، وجوهر النقاش في هدا الكتاب هو أن فضاءات معولمة جديدة تُكون، وهي تحول طبيعة الجغرافيا من دون أن تتسبب في تأكل صلتها الوثيقة بالموضوع.

# ماتت الجغرافيا

إن الجدل حول موت الجغرافيا، أو على الأقل انخفاض صلتها بالموضوع اليوم، المطروح من لدن الاقتصاديين المتحمسين للعولمة، وطرحه آخرون لا علاقة لهم بالجغرافيا، يمكن وصفه على النحو الآتي: يجعل انضغاط الزمن – الفضاء المسافة غير مهمة. للمحلية معنى أقل، ما دمنا نعيش في «قرية عالمية». وينخفض الاختلاف وتتجانس الثقافة وهكذا. مثلا، في ظل هذا النقاش أصبحت الشركات العابرة للقوميات «طليقة» توزع منتجات مشابهة عبر الكوكب. في الميدان الثقافي، ترسل علامات تجارية عالمية مثل نايكي أو مادونا أو الد «بي بي سي» رسائل مشابهة تتشر بطريقة واحدة عبر المجتمع العالمي. تعتبر هذه الفكرة العولمة قطعية وحتمية، خاضعة لمنطقها العنيد. وتصبح الأقاليم أقل بروزا بسبب عبور العملية من خلالها وفوقها.

# للجفرافيا حياة جديدة

في المقابل، النقاش الأكثر واقعية الذي يقول إن الجغرافيا لها حياة جديدة من خلال العولمة قد يأخذ هذا التوجه. المسافة، كما تُقاس بمعنى مطلق، هي في الواقع أقل أهمية، ولكن المكان والفضاء والموقع والمسافة النسبية بين هذه الأشياء ليست كذلك. العمليات «العالمية» تتمدد في الحقيقة إلى عمليات «محلية إلى محلية» وتنتشر في مواقع محلية لها تاريخ وميزة فريدان. في الميدان الاقتصادي، تختار الشركات العابرة للقوميات مواقعها في أماكن خاصة بسبب المزيج المعقد الخصائص المحلية في منطقة الوجهة والعوامل الخاصة بالشركة التي

#### جفرافيات الحولة

تأثرت بطبيعة موقع مصدرها. في الثقافة، أصبحت الهُجنة الحالة السوية الجديدة مع اختلاط توجهات «عالمية» بأخرى محلية لإحداث ثقافات جديدة، مثلا، السالسا النيويوركية والروك البولونيزي، إن الجغرافيا في الحقيقة تتحول، سواء باعتبارها واقعا محسوسا وحقلا معرفيا يروم تحليل هذه التغييرات، لكنها ليست خارجة عن الموضوع. وهذا التفاوت الجديد، والمتقلب بشكل كبير، يجعل الجغرافيا – «دراسة التميياز الفضائي» – أكثر أهمية من أي وقت مضى والعالم يتشطى ويتبلور من جديد في موازاة خطوط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة.

## طضاءات محوَّلة؟

في مجال التغيير التكنولوجي، خاصة بزوغ الإنترنت، يتم التصريح بسهولة في أحوال كثيرة بموت الجغرافيا . نشرت مجلة «الاقتصادي» The Economist (2003 مارس 2003) مقالا بعنوان «انتقام الجغرافيا»، حيث حاول صاحب المقال أن يبرهن على أنه «كان من السناجة أن نتخيل أن الوصول العالمي للإنترنت سيجعل الجغرافيا غير ذات صلة بالموضوع وحدت التكنولوجيات السلكية واللاسلكية العوالم الافتراضية والحقيقية بشكل أقرب من أي وقت مضى» (ص 13). وواصل المقال يشرح أن عملية استعمال مثل هذه التكنولوجيا مرتبط أصلا بالمكان وبالفضاء «الحقيقي» أو الإقليمي، وعلى وجه التخصيص يدعى أنه:

في الحقيقة، الجغرافيا بعيدة كل البعد عن الموت، مع أنه من المفيد دائما أن نفكر في الإنترنت على أنه كسون مواز، أو سلحابة موجودة في كل ملكان، يعيش مستعملوه العالم الحقيقي حيث قيود الجغرافيا مازالت تطبق، وتمدد هذه القيود إلى الإنترنت، وليس من السلم دائما أن نجد معلومة لها علاقة بمكان معين، أو بموقع محلي مرتبط بجزء محدد من المعلومة. تسبب هدنا في موجة من الابتكار عندما تطورت تكنولوجيات

جديدة لريط الأماكن على الإنترنت بالأماكن في العالم الحقيقي، مُخيِّطة العالمين الحقيقي والافتراضي اللذين يبدوان منفصلين.

ويتكرر هذا النقاش في العمل الرائد للجغرافيين مثل كيتشين ودودج (2002) في مقالتهما «جغرافيات الفضاء الإلكتروني الناشئة»، التي تحاول أن تبرهن أن الفضاء الإلكتروني يعرض جغرافيات حقيقية ومتفاوتة حيث «لا تتفصيل التفاعلات على الإنترنت عن تلك في الواقع، لكنها بالأحرى تكون سياقا نها» (ص 353).

إن مفهوم الفضاء مهم هنا، وأولتك الذين يعتقدون أن الجغرافيا قد جُعلت أقل أهمية قد أساءوا تأويل هذا الحقال المعرفي وبعض عناصره الجوهرية. وبشكل حاسم يوجد خلط فيما يخص التمييز بين الفضاء الجغرافي والفضاء المطلق. تعتبر الجغرافيا شيئا متأصلا، غالبا ما يمثل على خريطة طوبوغرافية توضح عليها العمليات، وهذا بالطبع مكون مركزي في التحليل الجغرافي، لكنها ليست القصة الكاملة. حاولت مجموعة واسعة من أدبيات الجغرافيا أن تبرهن على أن الفضاء له معان عديدة حولتها العولمة المعاصرة (انظر الفصل الثاني). على الجغرافيين أن يعملوا باجتهاد كبير ليجاروا تحديات هذه الفضاءات الجديدة، وليقنعوا الأخرين بأهميتهم.

## هذا الكتاب

يتمحور هذا الكتاب، جوهريا، حول دراسة مفاهيم العولة المتعددة ونظرياتها وعملياتها وتأثيراتها من منظور جغرافي، سيكون علينا أن نعرف بحذر مفاهيم مثل «عالمي» و«محلي» والتفكير بعمق في مضامين التفاعل المتزايد داخل هذه المستويات الجغرافية وبينها. يجب أن نشير هنا إلى نقطتين مهمتين: الأولى، أن دراسسة الجغرافيا هي اساسا دراسة متعددة الحقول المعرفية، فهناك جغرافيا في عمل متخصصين غير جغرافيين والعكس صحيح. والثانية، أن المادة التي أنتجت حول العولمة مدهشة، قد يأخذ العمل العمر كله لتلخيص الأعمال الرئيسة

وآثارها، ولدينا مجرد تسعة فصول وجيزة لإلقاء نظرة عامة على الملامح الأساسية هنا. أسقطت بعض القضايا المهمة، بيد أن القراء يوجهون حيث يمكنهم الحصول على معلومات إضافية. هدف هذا الكتاب هو الإشارة إلى الأفكار في عمليات العولة وبرامجها وتقديم مَعلَمات لدراسة إضافية. والقصد هو استعمال لغة مباشرة للقيام بهذا في أحيان كثيرة، وبالضرورة تولد أفكار ومفاهيم جديدة في العلوم الطبيعية والاجتماعية لغة جديدة، أو على الأقل لغة أكاديمية خاصة بها.

لتحقيق الأهداف المذكورة آنفا، يقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب تتدفق من النظري إلى الملموس، ومن العام إلى الخاص، ومن العالمي إلى المحلي. وكل باب من هذه الأبواب يتضمن فصولا فردية تتوسع في مظاهر خاصة بالمواضيع المنظمة. الباب الأول: جغرافيات محولة، الذي يشتمل على هذا الفصل، يقدم مفهوم العولمة ويقومها نقديا. ثم يواصل في مناقشـة وجهات نظر و«نظريات» متعددة (الفصل الثاني)، ويتناول بالتفصيل الآثار الفضائية للآراء المتعددة ويضعها في السياق التاريخي (الفصيل الثالث). أما الباب الثاني: مجالات متفيرة، فيجزئ عمليسة العولمة ونتائجها ويحللها في مجالات متداخلة في ثلاثة فصول: المجال الاقتصادي (الفصل الرابع)، والسياسي (الفصل الخامس)، والثقافي (الفصل السادس)، مؤكدا الصلات والانقطاعات بين التغيير في هذه المجالات المتعددة. تُدرج حالات وأمثلة من سلسلة واسعة من الدول دائما في النص، وأحيانا في شكل مؤطّر. وفي عرض هذه الأمثلة تم القيام بمحاولة واضحة للاعتماد على مواد وأبحاث من جميع أنحاء العالم - شيء يجب أن تطمح له جغرافية متماسكة للعولمة. ويبحث الباب الثالث: تحديات عالمية، في مجالين لهما أهمية خاصة بالنسبة إلى المتخصصين في الجغرافيا البشرية: التنمية والتفاوت (الفصل السابع) والبيئة (الفصل الثامن)، مع تعقب التحديات التي تنتجها العولمة في هذين المجالين.

وفي الفصل الأخير جُمع بين التحليلات النظرية والتاريخية والتجريبية لكي يتم التفكير مليا في الطبيعة المتغيرة للعولمة وآثارها في الجغرافيات على أرض الواقع، والطريقة التي تدرس بها ويبحث فيها. ويعطى اهتمام خاص لاحتمال عولمة تقدمية تحويلية (في مقابل «العولمة كما تمارس حاليا») والدور الذي قد تمارسه الجغرافيا في مساعدة تحقيق ذلك. هناك عدد من الأسئلة يتوخى الكتاب معالجتها، ويرجع إليها دائما وبوضوح في الفصل الختامي:

- 1 كيف يمكن تعريف العولمة؟
  - 2 هل العولمة جديدة؟
- 3 ما الذي يدفع العولمة، الآن وفي الماضي؟
- 4 هل العولمة المعاصرة مختلفة عن عولمة الماضي؟
  - 5 هل تسهم العولمة في تجانس المجتمع العالمي؟
    - 6 هل العولمة عملية أو برنامج؟
- 7 كيف تغير العولمة مفاهيمنا عن الفضاء والمكان والقياس؟
  - 8 هل تشبه العولة التدويل؟
  - 9 هل تحدث العولمة تآكلا في قوة الدولة القومية؟
    - 10 هل العولمة مضرة بالبيئة؟
    - 11 هل العولمة مضرة بـ «العالم الفقير»؟
    - 12 هل تنتج العولمة رابحين أكثر من خاسرين؟
      - 13 هل يمكن إصلاح العولة؟
    - 14 إذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن إصلاحها؟
- 15 مـا الدور الذي تمارسـه الجغرافيا ويمارسـه الجغرافيون في تحقيق عولمة تقدمية بديلة؟

يسود الكتاب كله إذن التزام واضح بقوة العولة المفترض غالبا أنها حتمية مركزيا، هناك من يحاول أن يبرهن على أن جغرافيات الاختلاف البشرية تبقى مهمة كما كانت عليه من قبل. هذا الاستنتاج العام، موضحا من خلال أمثلة مناسبة، من المحتمل أن يكون وثيق الصلة بطلبة الجغرافيا البشرية الذين يندهشون باستمرار للتعقيد والتباين المتزايدين لأماكنهم المحلية الخاصة على الرغم من سيطرة خطابات التجانس.

#### جفرافيات المولة

## اقرأ أيضا

تتعلق المراجع التالية خصوصا بالعلاقة بين الجفرافيا والعولة، مراجع جوهرية إضافية عن العولمة عموما يشنار إليها فني الفصول اللاحقة المفصلة أكثر.

- ديكن (Dicken (2004): تقترح هده المقالسة أن الجفرافيين قد فقدوا قاربهم من حيث دراسة العولمة وتضع جدول أعمال مقنعا قد يحدث الجغرافيون من خلاله فرقا.
- ليشون (Leyshon (1995): هذا الفصل مفيد على وجه الخصوص
   من حيث النقاشات بشأن «موت الجغرافيا».
- تايلروآخرون (2002) Taylor et al (2002): يقدم مجموعة «جغرافيات التغيير العالمي»، ويناقش العلاقة بين الجغرافيا والعولمة.
- يونغ (Yeung (2002): تــؤول هذه المقالة العولــة الاقتصادية من
   منظور الجغرافيا البشرية بطريقة سهلة.



# العولمة عبرالفضاء -نظريات متنافسة

# النظريات الأولى - من ماركس إلى القرية العالمية

لتوضيح الإرث الطويل للفكرة، ذكرنا ووترز (2001) أنه «بشكل غريب» أعلنت العولمة، أو مفهوم يشسبهها كثيرا، ظهورا مبكرا في تطور العلوم الاجتماعية» (ص كر)، وتتبع الروابط بين بعض الروايات القديمة المبكرة لععالمية» سان سيمون وكونت ودوركهايم من بين آخرين، تكلم دوركهايم مثلا عن آثار التصنيع من حيث إضعاهه لبنيات الدولة وثقافة الدولة القومية، مؤديا إلى «تفكيك الحدود بين المجتمعات» (ووترز، 2001، ص 8). وفي المجتمعات» (ووترز، 2001، ص 8). وفي الكالفينية والتفكيس العقلاني في أوروبا الكالفينية والتفكيس العقلاني في أوروبا

التغير قيود الجغرافيا مع تحول الفضاء والقياس، ويُحدث هذا جغرافيات جغرافيات الأماكس القديمة التي هي من دون شبك أصعب للفهم من أي وقت مضى،

اللؤلف

وهيمنة الثقافة الغربية في نهاية المطاف، كان عند ماركس كذلك نوع من نظرية العولمة، فصلها لينين بشكل أكثر منهجية. حاول ماركس أن يبرهن بأن البورجوازية (الطبقة الصناعية)، في بحثها عن الأرباح واستخلاص الفائض من البروليتارية (الطبقة العاملة)، ستوسع آفاقها الجغرافية جاذبة بلدان الهامش نحو نظامها باعتبارها مزودا لليد العاملة الرخيصة والمواد الخام. واستنتج أن هذا سيؤدي في النهاية إلى الثورة – مرددا العالمية المثالية لأفكار الآخرين الأولى مثل سان سيمون. تبرز نقطتان مهمتان في تفسير ماركس: أولا، أوضح أن المنطق الكامن وراء توسع الرأسمالية ثقافي واقتصادي أيضا؛ ثانيا، اعتبر ماركس هذه العملية واحدة من عمليات «اعتماد القوميات بعضها على بعض واعترف بالوجود السيتمر للدولة القومية» (ووترز، 2001، ص 9). واصلت هذه النقطة المالم ونظرية التعديث،

اقترح وولرستاين (1980)، من خلال كتاباته في السبعينيات، نظرية أنظمة العالم، محاولا البرهنة على أن نموذج الإنتاج الرأسمالي سيخلف آخرين مع انتشاره عبر الكوكب. بالنسبة إلى وولرستاين، ومنظري التبعية الذين يستخدمون وجهات نظر مشابهة، لن يؤدي هذا بالضرورة إلى نتيجة مثالية في النهاية كما توقع ماركس وسيستمر إلى أجل غير مسمى. وتكمن أهم أفكار وولرستاين في مركزية الدولة القومية وتعايش أنظمة العالم المختلفة وثقافاته التي تُعتبر الرأسمالية المهيمنة فيها.

في رأي ووترز، كانت نظريات العولمة إلى حدود منتصف الثمانينيات «ذات بعد واحد»، مركزة على مجال واحد من التجربة الإنسانية – غالبا المجال الاقتصادي. طُورت في سنوات السبعينيات والثمانينيات من خلال أعمال بورتن (1972) وروسنو (1980) خاصة، الجوانب السياسية. واحتُج بشكل متزايد على أن الحكامة العابرة للقوميات، على سبيل المثال، برزت إلى جانب الأنظمة القومية الحاكمة، مما أدى إلى ثنائية سياسية جديدة. طُورت هذه الفكرة بشكل أوضح مع أعمال روسنو بشأن عوالم «مركزية

الدولة» و«المركزية المتعددة» (روسنو، 1990) (وانظر الفصل الخامس). بعد ذلك، أيد هيلد (1991) بوضوح أكثر فكرة تآكل سلطة الدولة في سياق ظهور الحكامة العالمية.

## قرية عالية?

من بين الأفكار الأكثر تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين فيما يخص العولمة كانت فكرة الناقد الأدبي الكندي مارشل ماكلوهن، أي «القريبة العالمية» (ماكلوهن، 1962، 1964). دخل هذا المفهوم الخيال الشعبي بطرق لم تكن ربما مقصودة من قبل المؤلف وكانت مركزية في تطور الوعي العالمي الشعبي (روبرتسون، 2003). بعد الحرب العالمية الثانية لاحظ النقاد أن العلاقات الاجتماعية كانت تمتد إلى حد كبير على الفضاء بسبب تطور تكنولوجيا الاتصالات التي تحسن بعضها خلال المجهود الحربي. في الستينيات، أمسك ماكلوهن بجوهر ذلك وصاغ المصطلح، محاولا البرهنة على أن «العالم قد أصبح مضغوطا ومتقلصا كهربائيا، إلى حد أن الكوكب ليس أكثر من قرية واحدة» (ماكلوهن، 1964، ص4). مع أن المصطلح قد وُظف بشكل مبسط فيما بعد، فإن مصطلح ماكلوهن الأصلي كان معقدا. أشار أساسا إلى تطور العلاقات الاجتماعية والبنيات التحتية الثقافية المستعملة لتبليغها مع مرور الوقت. انقسم التاريخ الإنساني إلى ثلاث مراحل مرتكزة على شكل التواصل المهيمن:

- شفاهی
- كتابي/تصويري
  - إلكتروني

مع مرور الوقت، في رأي ماكلوهن، خُلفت كل فترة بشكل آخر وكان لهذا آثار فضائية. قيد التواصل الشفاهي، بالضرورة، التفاعل الاجتماعي في مسافات قصيرة نسبيا، مثلا، داخل القرى. وجعل ظهور الكتابة والرسم نقل الأفكار والعلامات الثقافية عبر الفضاء اسهل بكثير مؤديا إلى تزايد في «تمدد» العلاقات الإنسانية، وكان لمجيء العصر الإلكتروني والتوسع

#### جفرانيات المولة

الأكبر للعلاقات الاجتماعية التأثير المتناقض في جعل التواصل الشفاهي مرة أخرى أكثر شعبية. ردد هذا الشكل الفترة الأولى ولكن هذه المرة توسعت «القرية» عالميا. ولخص ماكلوهن هذا في مقدمة «في فهم وسائل الإعلام»: «اليوم، بعد أكثر من قرن من التكنولوجيا الكهريائية، وسعنا جهازنا العصبي المركزي في عناق عالمي، ملغين كلا من الفضاء والزمن فيما يتعلق بكوكبنا» (1964، ص 3).

كثيرا ما أسيء فهم هذا البناء على أنه انعكاس خيالي للواقع، يعزز فكرة التجانس. وكان المؤلف نفسه أحيانا كثيرة متضاربا حول نتائج «التقلص الكهربائي». في العام 1964، مثلا، يقول ماكلوهن: «طموح زمننا نحو الكمال والتعاطف والوعى العميق ملحق طبيعي للتكنولوجيا الكهربائية... هناك إيمان عميق يوجد في هذا الموقف - إيمان بخص الانسـجام النهائي لكل الوجود» (1964، ص 5). وفي كتابات أخرى، مع ذلك، يشير ماكلوهن للقرية العالمية باعتبارها مكانا لـ«الرعب»، و«الشـك»، و«القبلية». اختيرت فكـرة «القرية العالمية» من قبل السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين من جميع الاتجاهات لتبرير آرائهم الخاصة وتوضيحها. وباستخدام الفكرة من دون نقد، فإنها في بيان التفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا الإلكترونية التي تميز العالم. ليس هناك شك، مع ذلك، في أنه بحقن مفاهيم التفاعل الثقافي والفضاء «المتد» في النقاش أثرت الفكرة في عدد من النظريات اللاحقة، بما في ذلك نظرية روبرتسون (1992) وغيدنز (1990)، كما سنرى لاحقا. أثر ماكلوهن كذلك في دراسات وسائل الإعلام النقدية وإيكولوجيا وسائل الإعلام حيث تحلل مفاهيمه عن الشبكات المددة التي تنقل العلامات الثقافية.

# أطروحات معاصرة - المتحمسون للعولمة والمشككون والمؤمنون بالتحول

منذ نحو منتصف الثمانينيات برز التنظير الواضح للعولمة بعد دخول المصطلح في الاستعمال الأكاديمي وأخيرا في الاستعمال الشعبي. ذكر ووترز (2001) شخصيات مثل بيك (1992) وروسنو (1990) ولاش

وأوري (1994) والجغرافي هارفي (1989) بصفتهم مساهمين مهمين في هذا المسعى، ومع ذلك، فإن روبرتسون (1992) وغيدنز هما اللذان تتسب إليهما الإسهامات الرئيسة، بأفكارهما حول «نسبوية الفرد في علاقته بالمقاييس العليا من التحليل» و«وضع مسافة زمنية – فضائية» على التوالي، ويقال إن:

الخصائص المهمة لكل من اقتراحيهما [اقتراحي روبرتسون وغيدنز] هي أنهما، أولا، متعددا الأسباب أو متعددا الأبعاد في مقاربتهما، وأنهما، ثانيا، يركزان على الذاتية والثقافة باعتبارهما عاملين مركزيين في التسريع الحالي لعملية العولمة. (ووترز، 2001، ص 14)

من خلال أعمال هذين العالمين ادعى ووترز أن نموذج نظرية العولة يتطور حيث يمكن التعرف على المواضيع المستركة. ويمكن القول إن هذا إفراط في التفاؤل، وإن هناك في الحقيقة طرقا متعددة تعاين بها العولة وتناقش. ويقدم هيلد وآخرون (1999) طريقة مفيدة لمراجعة تنوع الأفكار في «الأطروحات» الثلاث لمخطط العولمة. لا يرى هؤلاء المؤلفون إجماعا متطورا، ولا حتى نموذجا، محاولين البرهنة على أنه:

ما وراء الاعتراف العام بتكثيف واقعي أو مدرك للترابط العالمي هناك خلاف جوهري فيما يتعلق بكيفية تصور العولمة بشكل أفضل، كيف يجب على المرء أن يفكر في قواها السببية المحركة، وكيف يمكن للمرء أن يميز نتائجها البنيوية، إن وُجدت. (هيلد وآخرون، 1999، ص 2)

ما يُلاحَظ عن التقسيم الثلاثي لهيلد وآخرين هو أن الخطوط الأيديولوجية التقليدية غير واضحة. وفي معسكر المتحمسين للعولة، مثلا، نجد الماركسيين الجدد مثل غريدر (1997) مع الليبراليين الجدد مثل أوهمي (1990، 1995). وبالمثل، في مجموعة المشككين، توجد آراء المحافظين والراديكاليين على حد سواء. ولكن، كما نلاحظ أدناه، كل مدرسة تتفق على موضوع مركزي من حيث طبيعة العولة ونتائجها (انظر أيضا الفصل الثالث).

#### جفرافيات العولة

## المتحمسون للعولمة

بحسب المتحمسين للعولمة هناك عصر جديد من التاريخ يطل علينا، عصر لم يسبق له مثيل إطلاقا . يرى أوهمى، مثلا، أن «الدول القومية التقليدية أصبحت وحدات غير طبيعية، بل مستحيلة، في الاقتصاد العالمي» (أوهمي، 1995، ص 5). في هذا النقاش، يعد الاقتصاد العالمي دون حـدود ويتميز بسـوق عالمية واحدة تعمل من خلال شـبكات الإنتاج والتجارة والتمويل العابرة للقوميات (خان، 1996). لذلك أصبحت أشكال الحكامة الناشئة، التي تحتل أعلى قياس الدولة القومية وأسفله، مهمة بشكل متزايد. واختلاف الأيديولوجيات داخل هذه المجموعة بارز من خلال أن الليبراليين الجدد وبعض الماركسيين الجدد على حد سواء يكونون جزءا من المدرسة. يعتبر الليبراليون الجدد، ويمثلهم أوهمي (1995)، أن تآكل السلطة التنظيمية للدول عامل إيجابي يعلن انتصار الرأسمالية على الاشتراكية. ومن الملاحظ أن مثل هذه البلاغة كتبت، وأخذت بجدية في كليات إدارة أعمال خاصة، مباشرة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في العام 1989. وترى المجموعة الثانية أيضا، مجموعة الراديكاليين، أن الرأسمالية العالمية انتصرت. في المقابل، فهم يعتبرون الرأسمالية العالمية جائـرة ورجعيـة في آن واحد (بيـت وواتس، 1993؛ بيتـراس، 1999). ويفترض المنظوران أن القوات الاقتصادية مهيمنة، ويوجد في الحقيقة اقتصاد عالى متكامل بالفعل، وأن الحكومات منحشرة بشكل غير مريح بين المحلي والإقليمي وهيئات الحكامة المتجاوزة للقومية، فهي بذلك إلى حد كبير لا صلة لها بهذا التوجه العام.

وترى أطروحة المتحمسين للعولمة أن ولاءات الطبقة الجديدة العابرة للقوميات قد تطورت، محدثة نخبة عالمية جديدة تتشارك في الارتباط الأيديولوجي بالليبرالية الجديدة والنزعة الاستهلاكية، ويرى البعض أن هذا دليل على أول «حضارة عالمية» حقيقية، مسهلة انتشار ليس فقط النزعة الاستهلاكية الليبرالية الجديدة، بل أيضا الديموقراطية الليبرالية وأشكال جديدة من الحكامة العالمية (جيل، 1995؛ لويرد، 1990؛ سترينج، 1996). لا يحتفل الراديكاليون المتحمسون للعولة بهذا بل يعترفون بمجيء

«حضارة السوق العالمية» (بيرلماتر، 1991؛ غريدر، 1997). باختصار، «سواء انبثقت من منظور اشتراكي/ راديكالي أو ليبرالي، تمثل أطروحة المتحمسين للعولمة، العولمة على أنها تجسد لا شيء أقل من إعادة تكوين أساسية لـ «إطار العمل الإنساني» (هيلد وآخرون، 1999، ص 5). تجسّد العولمة إذن على أنها طاغوت حاسم لا يمكن إيقافه (كلاك، 1998).

## المشككون

فى الطرف الآخر من السلسلة يوجد المشككون الذين يطرحون تساؤلات عن وجود «العولمة» ذاته (راغمان، 2000). ومع أنهم أقل صخبا، فإنهم يرددون مرارا الروايات التي تدعي أن العولمة حتمية. الأنصار الرواد لهذا الرأي هما هورست وتومبسون (1999) اللذان يستعملان مجموعة واسعة من الحقائق التجريبية للبرهنة على أن اقتصاد العالم ليس مترابطا اليوم أكثر مما كان عليه في الماضي (بوير ودراش، 1996). في الواقع، يقولان بأنه في حقبة معيار الذهب، في نهاية القرن التاسع عشر، كان اقتصاد العالم أكثر تكاملا (انظر الفصل الثالث للحصول على تحليل أوفى لهذه القضية). ستكون تدفقات الشغل والاستثمار والتجارة - لو كانت أطروحة المتحمسين للعولمة حقيقية - غير مقيدة وحرة. هذا، في رأيهما، بعيد جدا عن الواقع ويبقى الشغل على الخصوص لا يتحرك. بالنسبة إلى المشككين، تبقى الحكومات القومية هي الفاعلة المركزية في بناء الاقتصاد العالمي وتنظيمه، ما بقي لدينا إذن هو اقتصاد سياسي تم تدويله، ينقسم إلى كتل اقتصادية قوية، وأقوى الكتل هي أوروبا وشرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتجري عملية الأقلمة، في رأي المشككين، ضد العولمة بينما تعتبر بالنسبة إلى مدارس أخرى ممهدة للعولمة (انظر الفصل الرابع عن الإقليمية).

يتهم المشككون المتحمسين للعولمة بكون رواياتهم عن العولمة ستارا من دخان وضع لتعتيم الأهداف الحقيقية للنخبة الرأسمالية القوية. فالحكومات القومية الرأسمالية، وفي المقام الأول الدول الثماني الكبرى، هي المصممة الأولى للاقتصاد العالمي الجديد. تؤكد هذه المجموعة

المختارة من البلدان المركزية إصلاح السوق الحرة في البلدان الفقيرة مدعية أن هذا ضروري للبقاء في سياق العولة المحتومة. وفي وقت واحد، هؤلاء الأنصار الصاخبون لإصلاح السوق الحرة هم أنفسهم أكبر مؤيدي السياسات الحمائية (\*). بهذه الطريقة يرى المشككون العولة «جدول أعمال» (فورث، 2000) أو «مشروعا» (ماك مايكل، 2004) يسعى بنشاط إلى فتح أفضية الفرص للرأسمال الذي يخرج من اقتصادات الرأسمالية المتقدمة (هورست، 1997). جاء جدول الأعمال هذا نتيجة لإعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي الذي تزعمته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية التي أحدثت جدول أعمال جديدا للتحرر – مصمَّمة بشكل كبير لمصلحة القوى المهيمنة في ذلك الوقت (غيلبين، 2001) (انظر الفصل الرابع). اعتبر الماركسيون الجسدد «العولمة» الحالية مرحلة أخرى في توسع الإمبريالية الغربية، حيث تقوم الحكومات القومية بوظيفة قنوات لاحتكار رأس المال (فورث، 2000).

نظرا إلى ما سبق، يطرح المسككون تساؤلات حول ظهور «حضارة» عالمية أو «مجتمع مدني» عالمي جديد. بالأحرى، يضاعف تعميق التفاوت مسن التوترات الاستعمارية الجديدة بين الكتل الحضارية والجماعات الأخلاقية (هنتغتون، 1996). ويعتبر خطاب «تجانس» الثقافة العالمية جسزءا من المشروع التاريخي لهيمنة الغرب مهد له الاستعمار. وتوجد روابط هنا، بدأت دراستها للتو، مع ثقافة ما بعد الاستعمار التي تعيل نحو اعتبار خطاب العولة جدول أعمال صُمم لتوسيع تبعية ضحايا ما بعد الاستعمار (انظر بلنت وماكيون، 2003؛ غريغوري، 2004؛ سيداواي، بعد الاستعمار (انظر بلنت وماكيون، 2003؛ غريغوري، 2004؛ سيداواي، «الحرب على الإرهاب» الحالية جزءا من المسروع نفسه، متمما خطابات التنمية والعولمة باعتبارها استراتيجية للهيمنة المستمرة من قبل الغرب. والحصيلة الرئيسة للأطروحة المشككة هي انفجار أسطورة تأكل سلطة الدولة. وتعتبر الدول القومية ناشرة رئيسة لجدول الأعمال، بالإضافة إلى كونها على الأقل احتمالا، المواقع الرئيسة لمقاومتها.

<sup>(\*)</sup> Protectionists، الحمائية هي إحدى السياسات الاقتصادية الداعية إلى تقييد التجارة بين الدول من خلال عدد من الأنظمة الحكومية. [المحررة].

## المؤمنون بالتحول

في نقاط مختلفة على سلسلة متصلة بين حدين متطرفين تقع أطروحة المؤمنين بالتحول (انظر الجدول 1 – 2). يرى العلماء في هذه المجموعة، بطرق مختلفة في أحوال كثيرة، أن العولة حقيقية وأنها تعيد بناء المجتمع بعمق (كاستيلز، 1996؛ غيدنز، 1990). ويمتد هذا التغيير من التحولات التاريخية، مما يتباين مع ادعاء المتحمسين للعولمة بأن العولمة حالة جديدة تماما. ويرى المؤمنون بالتحول أن العولمة طارئة تاريخيا وجغرافيا، بناها العمل الإنساني، فهي بذلك لا تحتوي على نتائج حتمية (بيت، 1991). ويتغير دور الدول القومية، وإن لم يتآكل بالضرورة، ويتطلب ردودا سياسية جديدة مطلوبة نظرا إلى أن الثنائيات التقليدية مثل دولي/ قومي، داخلي/ خارجي، عالمي/ محلي قد انهارت (روسنو، 1990؛ ساسن، 2000). في خارجي، عالمي/ محلي قد انهارت (روسنو، 1990؛ ساسن، 2000). في هذا السياق يتحدث روسنو (1990) عن ظهور شؤون سياسية توجد بين ما هو محلي ودولي.

إن العولة المعاصرة مختلفة عن عولة الماضي، على الرغم من اعتمادها بوضوح على عمليات تغيير تاريخية (انظر الفصل الثالث). في المجال الاقتصادي، مثلا، نرى منظمات إنتاجية ومالية وتجارية تتجاوز الحدود القومية إلى حد أن قدر المجموعات البعيدة مرتبط بطرق مختلفة نوعية عن الماضي (ديكن، 2003) (وانظر الفصل الرابع). التبادل الثقافي أكثر انتشارا ويؤدي إلى تكوين أشكال هجينة جديدة. في المجال السياسي، عطلت الروابط بين السلطة المطلقة للدول القومية وحدود تلك الدول الإقليمية. لم تعد الدول القومية منظمة فقط بالحكومات القومية ولكن أيضا بمؤسسات عالمية تتخطى الحدود القومية. كما أن تكوين الحركات الاجتماعية العابرة للقوميات، معتمدة على هويات جديدة تربط بين مجموعات قومية فرعية عبر الحدود، يتحدى الدولة من الأسفل (روتليدج، 2002). في هذا الصدد، «السلطة المطلقة اليوم حاجز أقل تحديدا إقليميا من كونها موردا مساوما من أجل سياسة تتميز بشبكات معتمدة عابرة للقوميات» (كيوهين، 1995، عن (هيلد وآخرون)، 1999، وقد انتشرت الحكامة الاقتصادية والثقافية والسياسية بعيدا عن

#### جفرانيات المولمة

الدول القومية نحو مقاييس جغرافية عليا وسفلى في وقت واحد. في رأي روسنو (1990) جعل هذا الدول أكثر «نشاطا» بما أنها وصلت إلى تدبير الشوون العابرة للقوميات التي تؤثر فيها جوهريا. وسيقال الكثير عن أطروحات المؤمنين بالتحول فيما بقي من هذا الكتاب، نظرا إلى أن هذا المنظور هو أكثر ملاءمة لمقاربة الجغرافيا البشرية.

الجدول (1-2): ثلاث أطروحات عن العولمة – رسم بياني

| مؤمن بالتحول                                                            | مشكك                                                                              | متحمس للعولة                                              |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| قزايط غير مسيرق                                                         | اللبية متزاينة                                                                    | العصر العالمي                                             | ماذا<br>يحدث                               |
| «عولمة كثيفة». كثافة<br>عليا للعولمة، وامتدادية،<br>وسرعة.              | إقليمية موجهة<br>مركزيا تجعل<br>الكوكب أقل ارتباطا<br>مما كان عليه في<br>القرن 19 | حضارة عالمية<br>مرتكزة على<br>رأسمالية وحكامة<br>عالميتين | خصائص<br>مرکزی <b>ة</b>                    |
| قوات دحیقات<br>فی انسجام                                                | الدول القومية<br>والسوق                                                           | تكنولوجيا،<br>رأسمالية، وبراعة<br>إنسانية                 | هملیات<br>لبادید                           |
| شبكات جديدة من<br>التضمين/ الإقصاء<br>أكثر تعقيدا من الأنماط<br>القديمة | بنية المركز –<br>الهامش معززة،<br>مؤدية إلى تفاوت<br>عالمي أكبر                   | انهيار الرفاه<br>التفاضلي مع مرور<br>الوقت بتوازن السوق   | أنماط<br>التمييز                           |
| تقليص الزمن – الفضاء<br>ورختع مسافة تعيد قياس<br>التفاعل                | تعديد الإقليم.<br>تدويل، وأسواق<br>ناقعية                                         | عالم بلا حدود<br>واسواق ممثارة                            | 至青星                                        |
| أنماط حكامة محولة<br>وضرورات جديدة للدولة                               | معززة ولها صلة<br>بالموضوع                                                        | متآكلة أو غير ذات<br>صلة بالموضوع                         | الأثار<br>بالنسبة<br>إلى الدولة<br>القومية |

| غير محددة – لعنبد على<br>شاء وعمل الدول<br>القومية والجنمج الدني | إميريائية جديدة<br>ومسراع حصاري من<br>خلال ردود جبهات<br>إقليمية وجدول<br>أعمال الليبرائية<br>الجديدة | عضارة عالية تزتكن<br>على نغية جليدة<br>عارة<br>المودات<br>القومات<br>والحمراءات الطبقية |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| تحول الحكامة بكل<br>المقاييس وشبكات قوية<br>جديدة                | الدول القومية تخلق<br>جدول أعمال العولمة<br>لتديم وضعيتها<br>المهيمنة                                 | انتصار الرأسمالية<br>والسوق على الدول<br>القومية                                        | الموقف<br>المركزي |

## الأثار الجغرافية للخطابات الثلاثة عن العولة

من منظور جغرافي، لموقف المتحمسين للعولمة عواقب مهمة. يعتبر النموذج التقليدي «المركز - الهامش»، مع تنوعات أخرى عن الموضوع مثل «شـمال/ جنوب» والعالم «المتقدم/ النامـي»، قديما وذلك لأفول أهمية الدولة القومية بصفتها وحدة للتحليل. بالأحرى، تتطور هرمية جديدة من القوة، محيطة خاصة بالتقسيم الدولي الجديد للعمل (انظر الفصل الرابع) ومن خلال الشبكات. لاتزال الدول تحاول تدبير التقسيمات الجديدة التى تنشأ بين المجموعات الاجتماعية والمحليات والمناطق الوطنية الفرعية مستعملة مقاييس الرفاه وإعادة التوزيع. بيد أنه من الصعب الإبقاء على هذه التقسيمات وهي الآن في طور الإصلاح. يوجد إذن رابحون وخاسرون في الاقتصاد العالمي الجديد، ويرى المتحمسون للعولمة، الليبراليون الجدد، مرددين نظرية التجارة الكلاسيكية الجديدة، أن ظهور السوق الحرة العالمية، بينما تخلق الخاسرين، تجعل الكل أفضل حالا على المدى البعيد، وستحدث في النهاية مجتمعا حديثا، ثريا، ومتجانسا. في المقابل، يرى المتحمسون للعولمة الراديكاليون أن أنماط التفاوت الجديدة من المحتمل أن تبقى خصائص دائمة. ويرجع هذا إلى نظريات التبعية والبنيوية الملهمة بالماركسية الجديدة التي تطورت في أمريكا اللاتينية في الستينيات،

بالنسببة إلى المشككين، مع وجود القسيط الأوهر من التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار في الجبهات الرئيسة وبينها، فالنتيجة الجغرافية الأساس لهذه العملية هي تهميش الاقتصادات الهامشية إلى حد أبعد وخلق صعوبة أكبر بالنسبة إلى الاقتصادات شبه هامشية عند دخولها المنافسة، كثيرا منا توضع حواجز مهمة حسول الكتل الرئيسية: تتحاز السياسة الزراعية المستركة للوحدة الأوروبية، مثلا، بشكل واضح ضد الصادرات الزراعية من البلدان الفقيرة. هذا يعني أن التطويق الجغرافي لاقتصاد العالم قد تقلص في الواقع مما كان عليه في الماضي (غوردون، 1988؛ ويسس، 1998)، ويعنسي كذلك ضمنسا تكثيفا للتفساوت البنيوي الذي لايزال قائما في الاقتصاد العالمي (غوين وآخرون، 2003). يطرح المشككون تساؤلات حول ظهور تقسيمات الشغل العالمية الجديدة، ووجود شركات «عالمية» حقة (كروغمان، 1996). وتبقى مثل هذه الشركات، كما يقال، مغروسية بعمق في الأقاليم الوطنية (تومبسون وآلن، 1997)، التي تبقى «الأوعية» الأساسية للنشاط الاقتصادي (دانيالز وليفر، 1996). أصبحت الثقافة على نحو متزايد تُميز على أسس عرفية وتعكس التوزيع المتفاوت للتحديث.

وأهم تضمين فضائي لنظور المؤمنين بالتحول هو أن النظام الرأسمالي العالمي يسبب تفاوتا متزايدا. لا يكرر هذا أنماط المركز – الهامش التقليدية، وهمو ليس إقليميا في الجوهر، ولكنه اجتماعي بطبيعته ويصاغ من خلال الشبكات، مع ذلك، هذه التقسيمات لا تُحبس بالضرورة إلى الأبد، كما يرى المتحمسون للعولة الراديكاليون. في أماكن خاصة، وبغض النظر عن ملاءمتها لنظام العالم كما يقاس بالإحالة إلى التقسيمات الجديدة مثل العالمين الأول والثالث، نلاحظ «هرمية جديدة تؤثر في كل مجتمعات ومناطق العالم وتخترقها» (هيلد وآخرون، 1999، ص 8). على العموم، ما عدا حالة روايات المتحمسين للعولم، ونخص بالذكر الليبراليين الجدد، يشير كل خطاب للتمييز المترايد للمجتمع والدولة والاقتصاد العالمي مع انتشار العولمة الفضائية في الختامي لهذا الكتاب في المناقشة ويصوغ إطارا لآثار العولمة الفضائية في المجالات المختلفة المثيرة للاهتمام (انظر الجدول 1 – 9).

## أريعة خلافات بارزة

توجد مصادر عامة للخلاف في المناقشة بين أطروحات العولة الثلاث (هيلد وآخرون، 1999، ص 10). من أهمها أربع أطروحات تناقش أدناء وردودها متباينة.

- وضع المفهوم: ما هي طبيعة العولمة؟
  - السببية: ما الذي يقودها؟
    - الحقبة: هل هي جديدة؟
      - الآثار: ما نتائجها؟

يتجه المتحمسون للعولمة والمشككون على السبواء نحو وضع مفهوم المعولمة باعتبارها تحتوي على النهاية المفترضة للدولة. ويقال عموما في هذا الشان إنها سوق عالمية تلبي شروط المنافسة الممتازة والإدماج الممتاز وتكافؤ عوامل السوق. والمشبككون مثل هورست تومبسون (انظر الفصل الثالث) يختبرون الدليل على العولمة بمقارنة التوجهات التجريبية بهذا النوع المثالي، أما المؤمنون بالتحول، من جهة أخرى، فيتصورون العولمة عملية تاريخية «أكثر احتمالا وذات نهاية مفتوحة لا تتناسب مع نماذج التغييسر الاجتماعي الخطية والتقليدية» (هيلد وآخرون، 1999، ص 11)، ومثل هذه التغييرات لا يمكن عكسها دائما بشكل كامل أو الإمساك بها من حيث البيانات التجريبية وحدها، علاوة على ذلك، يرى المؤمنون بالتحول، على خلاف المتحمسين للعولمة، أن عملية العولمة عملية متمايزة جدا حيث على خلاف المتحمسين للعولمة، أن عملية العولمة عملية متمايزة جدا حيث

والمجال الثاني للخلاف هو السببية، فالقضية المركزية هنا هي هل العملية ذات سبب واحد أو أسباب متعددة، قلصت روايات عديدة الظاهرة إلى الاتجاهات التوسيعية للرأسيمالية، وأحيانا للإمبريالية أيضا (انظر هارفي، 1989). يرى آخرون، مثلا، التكنولوجيا هي القوة الدافعة (انظر أوهمي، 1995). وتحاول أحدث المواد الصادرة في الموضيوع أن تبرهن على أن عددا من العوامل المتشابكة في الحقول الثقافية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية لها علاقة بالموضوع (هيليد وماكفرو، 2002؛ روبرتسون، 2003). وكما تشهد مجموعة

#### جفرانيات العولة

من القراءات جمعها روبرتس وهايت (2000)، هذا النقاش له علاقة بنقاش قديم يخص انتشار التحديث. هل يجب أن يُنظر إلى العولمة فقط باعتبارها توسعا للتحديث الغربي، كما قد تقول نظرية أنظمة العالم، أم هي أكثر تعقيدا لها أسباب جذرية وتعبير عبر العالم؟ قصارى القول: هل العولمة أكثر من مجرد التغريب؟

والخللف الثالث هو هل يجب تصور العولمة باعتبارها شيئا جديدا، ويشكل هذا النقاش أس الفصل الثالث، ينقسم الكتّاب حول تحديد حقبة للعملية. يراها البعض ظاهرة ما بعد السبعينيات، وبعضهم يرى أنها عملية القرن العشرين، والبعض الآخر على أنها بدأت مع الهجرة البشرية المبكرة. يقول هيلد وآخرون (1999) إن الأدلة القوية على التجارة العالمية والروابط الثقافية في عصر ما قبل الحداثة ترغمنا على أن نكون أكثر حساسية للتاريخ في شروحاتنا وأوصافنا للعملية. تحديد الشكل التاريخي للعولمة، طبعا، هو تمرين في التعريفات بقدر ما هو محاولة لفهم الجغرافيات التاريخية المعقدة. في النهاية، كما هو الشان بالنسبة إلى عديد من الخلافات الأخرى، يتلخص هذا الخلاف في ما نقصده بالعولمة. حتما، هناك خلاف كبير حول آثار العولمة. على المستوى الأوسع هناك مدرستان فكريتان. ترى الأولى العولمة على أنها تجعل قوة الدولة القومية تتـــآكل وتؤدى إلى نهاية دولة الرفاه وفرض سياســات الليبرالية الجديدة عبر العالم (س. أمين، 1997؛ كوكس، 1997). أما الثانية فتنتقد بشدة نقاش «الحتمية» وترى أن قوة الدولة القومية تتكيف وتتحول استجابة لضرورات العولمة (ديكن، 2003؛ روجروك وفان تولمدر، 1995). يتفق هذا النقاش مع مقاربة الجغرافيا البشرية المعتمدة على التقرير المشترك للعالمي والمحلى، بناء على أفكار الهيكلة لغيدنز (انظر مدخل «الهيكلة» في «قاموس الجغرافيا البشرية»، جونستون وآخرون، 2000).

## تحليل العولمة - أربعة مقاييس مهمة

كيف يمكننا فياس العولمة وتأويلها ووضع أحكام متناسقة فيما يخص الخلافات الملخصة أعلاه؟ هناك أربعة مقاييس حاسمة.

- اتساع شبكات العولمة.
  - كثافة ترابط العولمة.
- سرعة تدفقات العولمة.
- نزوع تأثيرات ترابط العولمة.

الأول هو اتساع العلاقات الاجتماعية، التي لها علاقة بمفهوم تباعد الزمن – الفضاء، وكيف أن التغيير في جزء من العالم قد تكون له تشعبات مهمة جدا على أشخاص في مكان بعيد، مع الامتداد المفهوم ضمنا أعلاه، توحي العولمة بكثافة متزايدة لعبور الحدود والتدفقات «المتباعدة» إلى حد أن حجم التفاعل يتزايد، علاوة على ذلك، إن الكثافة والاتساع المتزايدين لهذه العمليات يوحيان بتزايد في سرعة التدفقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تعني هذه الخيوط الثلاثة ضمنا تشابكا كبيرا للعالمي والمحلي مع ارتفاع سرعة وكثافة الروابط وتزايد التداخل.

ماذا يعني ضمنا ما سبق ذكره بالنسبة إلى الجغرافيا البشرية؟ أولا، يجب أن يكون جدول أعمال الجغرافيا البشرية هو المساهمة في قاعدة المعرفة التي تدرس هذه المقولات الأربع أعلاه من خلال حالات مفصلة لا العالمي/المحلي». ثانيا، من المهم أن ينخرط متخصصو الجغرافيا البشرية في نقد المفاهيم التي نستخدمها لوصف العولمة وتأويلها. أساسا، يجب أن نتصدر استكشاف ما يُقصد بالعالمي والمحلي، الفضاء والقياس، وطريقة تفاعل كل ذلك.

## الجغرافيا والفضاء

اهتمت كثير من النظرية الاجتماعية بالزمن (غريغوري، 1994). وهناك الآن اهتمام أكثر بالفضاء – ونشأ هذا جزئيا بسبب الأسئلة الفضائية الصعبة التي أثارها نقاش العولمة، وتهتم الجغرافيا البشرية بطبيعتها بالفضاء، تقريبا كل تحديدات هذا الحقل المعرفي تدمج المصطلح – وإن كان بطرق متنافسة ومتغيرة (انظر جونستون وآخرون، 2000)، في موازاة التفاعل الإنساني – البيئي، فإن التمييز الفضائي هو الجوهر المحدد، ولكن طريقة الجغرافيا في وضع مفهوم للفضاء تنوعت

### جفرافيات المولة

عبر الزمن والمكان، وتبقى الجغرافيا متميزة بتقاليد إقليمية وقومية مختلفة عديدة، أدى هذا إلى مفاهيم متحولة للقياس أيضا، وعكس هذا التطور في التفكير تحولات نموذجية واسعة في الجغرافيا البشرية خاصة في العالم الأنجلو – أمريكي، سنتناول الفضاء أدناه والقياس في الجزء اللاحق.

# ثلاثة آراء عن الفضاء

هناك على الأقل ثلاث طرق لوضع مفهوم للفضاء - كل طريقة على حدة لها آثار مهمة على الطريقة التي نفهم بها العالم.

- فضاء مطلق وحدات من الإقليم يمكن قياسها عدديا وهي معطى أنطولوجي (بمعنى، توجد مستقلة عن الطريقة التي تُدرك بها فهي حقيقية). الفضاء مستعد ليُملأ بالملامح التي تميز الجغرافيات، يشار إلى هـذا أحيانا بالفضاء الخرائطي يقاس بالأميال والكيلومترات وهكذا. الفضاء المطلق معطى خارجي له معنى استطرادي محايد.
- فضاء نسبي «يُدرك» الفضاء من طرف الناس وقد يختلف هذا الإدراك بحسب ثقافتهم والتكنولوجيا المتاحة والموارد. لا يتطابق الفضاء النسبي مع وحدة ثابتة إن «معنى الفضاء» هو الذي يصبح مهما . مثلا، قد يشعر شخص في نيوزيلندا أنه «أقرب» إلى جدته في الملكة المتحدة التي يتواصل معها عن طريق البريد الإلكتروني من جاره الدذي لم يتحدث معه قط. مستوطنة على خط سكة الحديد يظهر أقرب من مستوطنة بعيدة عنه بالنسبة إلى من يسافر بالقطار، وإن كانت الأخيرة أقرب بالمعنى المطلق. الفضاء النسبي يُدرك يبني النشاط والتجرية الإنسانية ويُبنى بهما.
- فضاء مجازي فضاء لا يحيل على أي وحدة إقليمية على الإطلاق. «فضاء الآراء» قد يغطي المفكرون نموذجا واحدا ولكنهم لا يتقاسمون فضاء مطلقا. يمنح الإنترنت وظهور الفضاء الإلكتروني فضاءات مجازية جديدة للتفاعسل. والواقع الافتراضي فضاء مجازي. الفضاء المجازي لا يوجد «على أرض الواقع» ولكن قد تكون له آثار حقيقية.

# المجتمع والفضاء - مفاهيم متغيرة في الجغرافيا البشرية

لعبت طريقة الجغرافيا البشرية في وضع مفاهيم للفضاء دورا مهما في تطور الموضوع. في الستينيات وأوائل السبعينيات كانت المقاربة المهيمنة في الجغرافيا هي مقاربة العلم الفضائي. ببزوغه من علم الاجتماع الفضائي والإيكولوجيا الحضرية، كان هذا العلم مسعى كميا يرتكز على فكرة أن مقاربة العلوم الطبيعية (الفلسفة الوضعية) يمكن تطبيقها على العلوم الاجتماعية. باستعمال مقاييس إحصائية متطورة لتوزيع الظواهر، اعتقد أنه بإمكاننا أن نستمد القوانين الفضائية التي ستفسر النشاط وتتنبأ به. قد يقرأ الفضاء إذن باعتباره خريطة للمجتمع. أعطت هذه المقاربة الأسبقية لمفهوم الفضاء الذن باعتباره خريطة للمجتمع. أعطت هذه المقاربة ذلك جزئيا إلى أن التقنيات الموظفة فشلت في الإمساك بتعقيد المجتمع والمفاهيم البديلة المهمة للفضاء، مع أنه يعود الآن بصورة أو بأخرى مع ما تمنحه تكنولوجيات نظام المعلومات الجغرافي من تحليل فضائي كمي ما تمنحه تكنولوجيات نظام المعلومات الجغرافي من تحليل فضائي كمي أكثر تطورا.

باتباعها نقد العلم الفضائي في بعض الأماكن (لاسيما في المملكة المتحدة) بدأت مقاربات إنسانية صاعدة تشكل قراءة للفضاء أكثر حساسية. وتم التأكيد على وجه الخصوص على الفضاء النسبي مع استكشاف الإدراك الإنساني للمكان. بدلا من اعتبار كيفية قياس الفضاء وكيف يمكن أن يُقرأ المجتمع منه، يسأل الإدراك الإنساني: كيف يبني الفضاء المجتمع؟ هذا يعني أن العلاقة بين المجتمع والفضاء وُضع لها مفهوم بصفتها تدفقا في اتجاهين أو مشاركة في الحتمية. شملت المقاربات في الثمانينيات أعمالا عن فضاءات التمييز الجنسي وفضاءات عرقية، وفضاءات الفضاء البالفقي، مثلا. في التسعينيات كونت مقاربات ما بعد الحداثة ارتباطا أوضح بالفضاء المجازي، في شكل الفضاء الثالث على وجه الخصوص (سوجا، 1996). في هذا الشكل، تتبنى الهويات الهجينة إلى حد بعيد فضاءات هامشية باعتبارها مواقع تتحدى منها المجموعات المهيمنية في المجتمع – تصبح الفضاءات الإلكترونية فضاء «محرّرا» من المهيمنية في المجتمع – تصبح الفضاءات الإلكترونية فضاء «محرّرا» من

#### جفرانيات العولة

كل المفاهيم الثلاثة عن الفضاء مهمة في تكوين الطريقة التي يعيش بها الناس ويتفاعلون مع العالم، وكل مفهوم على حدة يؤدي دورا في الجغرافيا البشرية. والمفهوم الخاطئ الأساس الذي جعل البعض يشك في استمرار صلة الجغرافيا بالموضوع هو أنها تهتم بالفضاء المطلق فقط. تغير العولمة الطريقة التي يعمل بها الزمن - الفضاء ويُدرك. أصبحت جغرافيمة الزمن - الفضاء حقلا معرفيا فرعيا مهما منذ العمل الرائد لهاغرستراند (1968، 1975). واعتمادا على هذه القاعدة، هناك ثلاث طرق مترابطة من التفكير جغرافيا حول العلاقة بين الفضاء والزمان.

- تقارب الزمن الفضاء.
- تباعد الزمن الفضاء.
- انضغاط الزمن الفضاء.

يشير تقارب الزمن - الفضاء إلى الانخفاض في احتكاك المسافة بين الأماكن. وبصياغة دونالد جانيل في أواخر السيتينيات (1968، 1969، 1973)، أشار إلى التقارب الظاهر للمستوطنات المرتبطة بتكنولوجيا النقل. مع تطور النقل تقلص زمن السفر بينها، وأعطى إحساسا بأنها قد اقتريت أكثر بعضها من بعض. والسرعة التي تنتقل بها المستوطنات معا قد تسمى نسبة تقارب الزمن – الفضاء. مستعملا مثال إدنبرا ولندن لاحظ أنهما قد تقاربا بمعدل ثلاثين دقيقة في السنة في فترة 200 سنة. يؤكد هذا القياس أهمية المسافة النسبية وكيفية تحولها بالتكنولوجيا (انظر الخريطة 1 – 1 مثالا على هذه المقاربة).

يشير تباعد الزمن - الفضاء إلى تمدد الأنظمة الاجتماعية عبر الفضاء والزمن . صيغ المصطلح من قبل عالم الاجتماع أنطوني غيدنز (1990) ويحيل على تداخل الناس والأماكن على مسافات كبيرة جدا . مرددا عمل ماكلوهن (انظر الجزء حول القرية العالمية أعلاه)، يرى غيدنز أن الناس تتفاعل بطريقتين: وجها لوجه، وعن بعد من خلال تكنولوجيات النقل والاتصالات . أصبحت الطريقة الثانية مهمة جدا ، «مباعدة» العلاقات بين الناس . وهكذا ، فالأشخاص الذين ليسوا حاضرين جسديا حقيقة في الفضاء المطلق يمكنهم أن يكونوا فاعلين اجتماعيين مهمين . لا يقول في الفضاء المطلق يمكنهم أن يكونوا فاعلين اجتماعيين مهمين . لا يقول

غيدنز إن هذه العملية تؤدي إلى التجانس، في الواقع تباعد أكبر يزيد من إمكانية الأشخاص في إعادة هيكلة أنظمة القياس العالمي. ترتكز ماسي (1991) على هذا المفهوم عندما تناقش «المعنى العالمي للمحلي» الذي يتخلل تجاربنا اليومية.

يشير انضفاط الزمن - الفضاء إلى إلفاء الفضاء من خلال الزمن الذي يكمن في صميم الرأسمالية (هارفيي، 1989). لا تعطي مفاهيم التقارب والتباعد تفسيرا لتمدد العلاقات الاجتماعية عبر الفضاء. قدم الجغرافي ديفيد هارفي في مؤلفه «حالة ما بعد الحداثة» (1989) نقاشا كان له أثر مركزي في طريقة تفكير الجغرافيين حول العلاقة بين الزمن – الفضاء والعولة. ويقترح:

أننا كنا نعيش، في العقدين الأخيرين، مرحلة مكثفة من انضغاط الزمن – الفضاء كان لها أثر مريك ومدمر في الممارسات الاقتصادية – السياسية، وتوازن القوة الطبقية، بالإضافة إلى أثرها في الحياة الاجتماعية والثقافية. (ص 284)

واصل نقاشه بأن تقارب وتباعد الزمن - الفضاء نتيجتان لتوسع علاقات الإنتاج الرأسمالية عبر الكوكب. ونظرا إلى أن «الزمن هو المال»، يبحث الرأسماليون باستمرار في طرق تسريع دائرة الرأسمال لتخفيض «دوران زمن الرأسمال» - أي مقدار الزمن الذي يُستغرق في تحويل الاستثمار إلى ربح. وهذا البحث عن دوران منخفض أدى إلى تطور التكنولوجيات والسياسات التي تسهل انضغاط الزمن - الفضاء. أزيحت الحواجز من خلال خطاب الليبرالية الجديدة، وتطورت التكنولوجيا لجعل رأس المال والسلع والأشخاص قابلين للنقل بأسرع وقت ممكن. لاحظ النتائج التالية مثلا:

- بين العام 1960 والعام 1990 نزلت تكاليف التشفيل للميل الواحد بالنسبة إلى الخطوط الجوية العالمية بـ 60 في المائة.
- بــين العام 1970 والعــام 1990 نزل ثمن مكالمة هاتفية دولية بـ 90 في المائة.

#### جفرانيات العولة

في العام 1970 وُجد 50 ألف حاسوب فقط في العالم، وفي العام 1998 كان الإنترنت يُستعمل من لدن 150 مليون شخص في العالم بأسره، صعودا من 50 مليونا في العام 1995.

يربط هارفي هذا الانضغاط المتزايد للزمن – الفضاء بأزمة في تراكم الرأسهالية ونحن ننتقل من عهد الحداثة إلى عهد ما بعد الحداثة (انظر الفصيل الرابع). وكان حذرا في استخلاص الجينور الثقافية وآثارها. المسالية نفسها ثقافة، وآثار انضغاط الزمن – الفضياء في الميدان الثقافي مهمة عندما «تتبخر الهوية في الهواء» ويبحث الناس عن «مراس الثقافي مهمة عندما «تتبخر الهوية في الهواء» ويبحث الناس عن النقاش آمنة وقيه دائمة في عالم متفير» (ص 293). في النهاية يضع النقاش الساسيا منطقيا في المركز، وقد انتقد هذا من قبل متخصصي الجغرافية الساسيا منطقيا في المركز، وقد انتقد هذا من قبل متخصصي الجغرافية الثقافية الجدد على الخصوص. والروابط بين أفكاره ونظرية أنظمة العالم واضحة عندما يقول: «شهدنا، باختصيار، جولة عنيفة أخرى في عملية إلغاء الفضاء من خلال الزمن الذي بقيي دائما في مركز دينامية الراسمالية» (ص 293).

## الجغرافيا والقياس

القيساس مفهوم مركزي في الجغرافيا، ولكنه يُستعمل في احوال كثيسرة مسن دون نقد، ماذا نعني فسي الواقع بععالمي»؟ مساذا نعني في الواقع بعملاء» مساذا نعني في الواقع بعمطسي»؟ لو حاولنا فهم العولة يجسب أن ندرك جذور وآثار هذه المصطلحات، هذه ليسست أسسئلة مقصورة على فئة معينة – تؤثر كيفيسة تأويلنا للقياس في طريقسة بنائنا للعالم، ومن ثم تؤثر فيما نقوم به سياسسيا، بهذا المعنسي، هناك سياسسة القياس – وهي شخصية ومؤسساتية معا، مثلا، مساذا يعني أعضاء الحركة المناهضة للعولة عندما يقولون إنهم يحاربون قوة عالمية؟ ماذا تعنسي الحركة البيئية بهذكر عالميا، واعمل محليا » ماذا تعني شركات الفواكه العابرة للقوميات عندما تعلن أنها تجلب المنتج «المحلي» إلى «الكوكب»؟ ماذا تعني حربا عندما تال أفغانستان أو العراق؟

# إنتاج القياس الجغرافي

في عسرض أخير عن دور القياس في الجغرافيا البشرية، لاحظ هيرود (2003) أنه «في الجغرافيا البشرية يعتبر القياس غالبا بواحدة من طريقتين: إما شيئا ماديا حقيقيا يوجد حقيقة وهو نتيجة الصراع السياسي و/أو العمليات الاجتماعية، أو طريقة لصياغة فهمنا للعالم، السياسي و/أو العمليات الاجتماعية، أو طريقة لصياغة فهمنا للعالم، (ص 229). تمثل هاتان النقطتان على التوالي مواقف أنطولوجية مختلفة، الأولى «مادية» والثانية «مثالية». في حالة الأولى يرى المنظرون مثل ماركس أن العالم الحقيقي موجود ويُحدَث نتيجة للتغيير الاقتصادي والسياسي. ويرى المثاليون من ناحية أخرى، مثل كانط، أن العالم يُدرك في عقولنا ونفهمه ببناء مقولات براه من خلالها، يتطابق هذا مع التقسيم الواسع في الجغرافيا البشرية، التي شهدت أفول الفلسفة الوضعية بجو خانق من المقاربات غالبا ما يُشار إليه بما بعد الفلسفة الوضعية. إن فكرة القياس التي يمكن التفكير فيها بشكل نقدي هي فكرة جديدة جدا في الجغرافيا البشرية. ونتيجة هذا النقاش في الجغرافيا البشرية هي فا القياس قد يُرى:

مسن حيث كونه عملية بدلا من كونسه كيانا ثابتا. بعبارة أخرى إن العالمي والمحلي ليسسا ساحتين ثابتتين تدور فيهما الحيساة الاجتماعية بل يُعاد تكوينهما باسستمرار بالأعمال الاجتماعية. يسمح لنا هذا بالنظر ليس فقط في الطريقة التي تصبح بها منظمة سياسية أو شركة ما «عالمية» للتكفل بالفاعلين أو الفرص غير الحاضسرة في فضاءاتها المحلية الخاصة، ولكن أيضا في كيف يمكن لفاعل اجتماعي خاص مثل شسركة عابرة للقوميات أن يحاول التوجه نحو «المحلي» من خلال التفصيل... لإرضاء أذواق المستهلكين في أماكن مختلفة أو عكس قيم ثقافية لجماعسات خاصة. (هيرود، محتلفة أو عكس قيم ثقافية لجماعسات خاصة. (هيرود، 2003، ص 233 – 234)

من المهم بصفة خاصة فهم العلاقة بين العالمي والمحلي، إما أنه يوصى بإصلاح السوق الحرة والليبرالية الجديدة بشدة (انظر الفصل

الرابع)، أو تُفرضا، من قبل مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أساس أنه من المحتوم أن تحدد القوات «العالمية» بشكل متزايد التغيير الاقتصادي لأي مكان، هذا المفهوم للعالمي باعتباره قويا جدا ومحتوما كانت له قوة سياسية هائلة خلال ما يقارب العشرين سنة الماضية، واحد من المزالق الأساسية لعديد من التأويلات غير الجغرافية للعولمة إذن كان نوعا ما مفهوما ساذجا عن القياس و«تمايزا معطلله للعالمي والمحلي، يرى ديكن (2004، ص 9) أنه «من حسن الحظ أن مفهوم الجغرافيين للقياس أكثر تطورا من ذلك».

في رأى هيرود (2003)، واعتمادا على أعمال عديد من الجفرافيين قبله مثل بيتر تايلر ونيل سلميث من بين آخرين، من المكن رؤية مفهوم القياس من خلال خمس اسستعارات: السلم، دوائر متحدة المركز، دمي روسية، جحور دودة الأرض، جذور الشجرة (انظر الشكل 1-2). في حالسة الأولى، يُسرى القياس مثل درجات على سسلم، منتقلا من الأعلى (العالمي) إلى الأسفل (المحلي). في هذه الاستعارة، تعتبر المقاييس منفصلية ومنظمة بطريقة هرمية صارمة، في حالة الاستعارة التانية يوضيع مفهوم للمحلى باعتباره دائرة صغيرة تضمها دوائر أكبر، مع أن المقاييس لاتزال مميزة مقابل استعارة السلم لا يعتبر العالى على أنه «فوق» المحلى، وتشبه استمارة الدمى الروسية الدوائر موحدة المركز لأن المقاييس تعتبر مميزة وهي «حجم» مختلسف، مع ذلك، بعطي هذا المفهوم المعنى بأن المقاييس المختلفة تتلاحم لتؤلف كلا مركبا نظرا إلى أنها تتداخل بعضها في بعض، والدمية غير كاملة من دون تلاحم كل الأجزاء معا، وتقدم استعارتا جعور دودة الأرض وجذور الشتجرة منظورين مختلفين جذريا عن القياس مقارنة بالمفاهيم الثلاثة الأخرى. تبتعد بنا عسن مفاهيم «طبقات» القياس و«وصفته الإقليمية» وتوحى بأهمية الشبكات، وهكذا كل المقاييس مترابطة من خلال الجحور أو الجسدور التي تخترق الطبقات المختلفة للترية. نبتعد في الاسستعارتين الأخيرتين عن فكرة المقاييس المقيَّدة، عندما نضيع لها مفاهيم على طرفي نقيض الشبكات، ويغير هذا طريقة تفكيرنا في العالمي والمحلي.

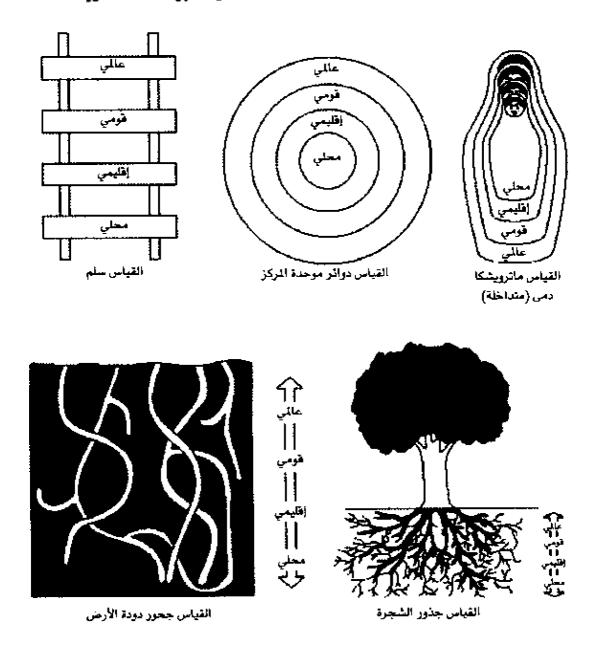

الشكل (I - 2): خمسة مفاهيم للقياس المصدر: نقلا عن هيرود (2003) بتصرف

# التفاعل العالمي - الحلي

بطرق عديدة، جُعلت الجغرافيا البشرية مميزة باهتمامها المتزامن به «العالمي» والمحلي معا، بصفتنا جغرافيين نريد أن نعرف أكثر عن أماكن خاصة «بعمق»، وفي الوقت نفسه «نوسع آفاقنا» ونتعلم من العالم الشاسع، بليغ الاهتمام بالعالمي ذروته أوقاتا معينة في هذا الحقل المعرفي، وهكذا شهدنا ظهور جغرافيات مرتبطة بالإمبريالية والاستكشاف أوائل القرن العشرين، مرورا باهتمامات التنمية والبيئة في السينينيات والسيعينيات،

#### جفرانيات العولة

وأخيرا جغرافيات تسعى إلى استخلاص جغرافيات «الانضغاط». وتخلل الاهتمام بالمحلي هذا الانتقال وأحيانا حجب العولة – لاسيما في الثمانينيات مع ظهور جغرافية ثقافية جديدة ما أصبح واضحا، مع ذلك، هو أنه لا يمكننا أن نفسر الواحد من دون الآخر. العالمي والمحلي وجهان لعملة واحدة. والدعوة إلى التركيز على القضايا الكبرى مرحب بها ولكنها لن تتجح من دون الاهتمام المتزامن بالمحلي. يشير جو بينتر إلى أن دراسات الموقع الأخيرة تأثرت به زيادة الاهتمام بالعولمة خلال التسعينيات وتضمنت إعادة صياغة قضية الخصوصية المحلية من حيث العلاقات العالمية – المحلية» (2000، من 458). كيف أول الجغرافيين إذن ما هو محلي؟ يرى كرانغ (1999) أن هذا جاء في ثلاثة أشكال مقيدة بكيفية تصورنا للمكان:

- أهمية المكان التجريبية مؤكدة على اختلافات موجودة حقيقية . كل مكان ليس هو المكان نفسه «نحن أينما نوجد» .
- أهمية المكان المعيارية قد يرمز «المحلي» إلى الأشياء «الجيدة». الاحتفال بالاختلاف والأصالة ومقاومة التجانس.
- أهمية المكان المعرفية كيف أن الموقع مهم في تكوين المعرفة. وكيف يمكن تحديد موقع الأفكار ووجهات النظر.

تتأكد أهمية دراسات الموقع عندما نتمعن فيما نعنيه بـ «العالمي». يُبنى العالمي من الفعل المحلي – وعندما نشير إلى العملية العالمية فإننا غالبا ما نصف التدفقات المحلية – إلى – المحلية التي أصبحت ممددة عبر الفضاء لتصبح عالمية في مداها. هذه هي العملية التي يُشار إليها في تعريف العولمة المنصوص عليه في الفصل الأول. باختصار، لتصبح ذات فائدة، تحتاج الجغرافيات إلى أن تكون متعددة الدرجات.

يقدم كرانغ (1999) إطارا مفيدا من ثلاثة أجزاء من حيث طريقة المفكرين المختلفين في وضع مفاهيم للتفاعل العالمي والمحلي (الشكل 2 - 2)؛ انظر أيضا غيبسون - جراهام، 2002):

- العالم فسيفساء.
  - العالم نظاما.
  - العالم شبكة.

- العالم فسيفساء. يرى هذا المفهوم العالم على أنه يشبه لغز بانوراما بمواقع مختلفة متجاورة ولكنها مستقلة. قد يشير هذا إلى الأحياء أو البلدان المختلفة، مثلا. يُعزَّز هذا النوع من المفهوم بالسياحة وطرق آخرى تيسر عيش تجارب العالم وتمثيله. هناك ثلاثة ملامح:
  - تؤكد على الحدود،
  - كل موقع على حدة له «شخصية» فريدة وهوية جغرافية موحدة.
    - يعتبر الاقتحام تهديدا للأصالة و/أو التقاليد.

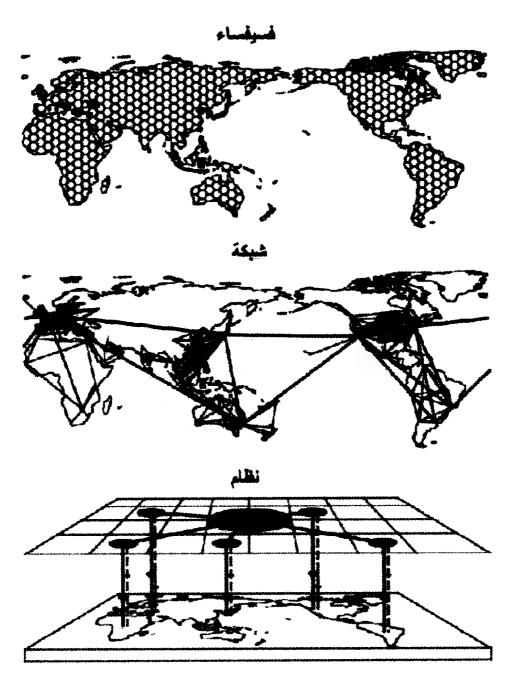

الشكل (2-2): ثلاثة مفاهيم للتفاعل العالمي – المحلي

#### جفرانيات العولة

يمكن القول إن هذا المفهوم لم يعد ذا صلة بالموضوع بما أنه لا توجد أماكن منعزلة تماما – إنه تمرين مفيد أن يحاول المرء ويفكر في واحد من الأماكن. يرى كرانغ أن المفهوم يتجه نحو «تحجير» الاختلاف، ويمكن استعماله جزءا من «محلية» دفاعية تحاول إقصاء «الغرباء». ينبع التمييز العنصري، مثلا، من هذه النظرة إلى العالم، علاوة على ذلك، بتحجير الاختلاف، يمكن في الواقع تكوين الأماكن في الصورة التي يرغب فيها المشاهدون. في حالة السياحة غالبا ما يرغب السائحون في مشاهدة «الأصالة» و«التقاليد» – وهذا «مبني» بثبات و«مجمد» لتلبية هذا الطلب.

- العالم نظاماً. نظر عديد من علماء الاجتماع إلى تفاعل العالمي والمحلى من خلال منظور النظام العالمي (نظرية نظام العالم والتبعية، مثلا). في هذه الحالة، ثمة من يقول إن النتائج المحلية تُصنع من خلال موقع المكان الخاص داخل النظام العالمي الواسع عند تلك النقطة في الزمن. ويواجه هذا النوع من النقاش التفسيرات التي تسعى إلى شرح الاختلافات المحلية فقط من حيث الخصائص «الداخلية» (مثلا، روايات التحديث في نظرية التنمية). يؤدي هذا النوع من الحتمية الثقافية إلى تفسيرات أحيانا عنصرية وتحتمل النقاش. مثلا، لماذا أوروبا غنية وأفريقيا فقيرة؟ لأن هناك شيئا متأصلا في الثقافة الأوروبية يجعلها أكثر إنتاجية وفاعلية؟ يرى التفسير الذي يعتمد الأنظمة أن ما يفسر التفاوت هو تاريخ المنطقتين في سياق النظام العالمي والطريقة التي يحدد بها تفاعلاتهما، أوروبا مستعمرة، وأفريقيا مستعمرة. ولكن لا تقترح مقاربات الأنظمة دائما أن «العالمي» يحدد «المحلى»، فالطريقة التي ينتشر بها «العالمي» هي أيضا متأثرة بشروط موجودة مسبقا. إنها عملية التمايز المتبادل هذه هي التي تعمل في أعلى القياس وأسفله على حد سواء، مما ينتج الاختلاف والتنوع.
- العالم شبكة. ركز الجغرافيون أخيرا على مفهوم الشبكات لتفسير الروابط بين «العالمي» و«المحلي»، وفي قيامهم بذلك فقد انتقدوا طبيعة الأول. يركز هذا على العلاقات بين أشخاص مختلفين ومؤسسات

مختلفة تقع في عُقد خاصة عبر العالم. بهذا المعنى يصبح المحلي عالميا والعالمي محليا - شيء يدعى أحيانا «العولَة المحلية» (انظر النقاش اللاحق في هسذا الفصل). مثلا، تتحدث ماسي (1991) عن «المعنى العالمي للمكان» وهي تعيش تجرية السير نحو منزلها بالشارع الرئيسي في كيلبورن. تؤكد على الروابط بين ذلك المكان الخاص وباقي أنحاء العالم، التي تم نقلها من شبكات خاصة. واستنتجت أن المحلية تُبنى من تفاعلها مع العالمية وأن الاثنين مرتبطان بشكل لا ينفصم في طبيعتهما من خلال هذه الشبكات. على هذا النحو، «المحليات هي دائما مؤقتة، من خلال هذه الشبكات. على هذا النحو، «المحليات هي دائما مؤقتة، يؤيد هذا النقاش الفكرة التي تقول إن ما نحيل عليه في الواقع عندما يتحدث عن العالمي هي روابط جُعلت محلية على مسافة واسعة. فكر في نتحدث عن العالمي هي روابط جُعلت محلية على مسافة واسعة. فكر في تدفقات المال العالمية (انظر الإطار 1 – 2)، والهجرة الدولية، وموسيقى العالم، بل وحتى في الشبكة العنكبوتية – كل ذلك يُكوَّن بالفعل الإنساني الذي يحدث في مواقع خاصة. يلخص كرانغ هذا قائلا إنه:

ما نملكه إذن هو مملكة عالمية تتكون من شبكات ذات اتجاهات وخيوط متعددة، لها جغرافيات غير قابلة لأن توضع في خرائط أنظمة أو أقاليم مرتبة لفهمها يجب أن تدخل هذه الجغرافيات داخل تلك الشبكات.

في الخلاصة، مع أن نقاشات كرانغ بشأن أهمية الشبكات باعتبارها معارضة للأنظمة ولتأويلات فسيفسائية للمجتمع العالمي مُفحِمة، يمكن القول إن الواقع هو أكثر تعقيدا من «الهندسة» المعقدة التي اقترحها الشبكات في الواقع مهمة وتصبح بشكل متزايد أكثر أهمية، من دون شك ولكن، أليس من الممكن أن الشبكات قد تتسم على نحو ملائم بكونها تعمل داخل أنظمة، وفي المقام الأول النظام الرأسمالي العالمي، ولكن أيضا النظام الاشتراكي حيث لايزال هذا موجودا؟ لاتزال الفسيفساء موجودة. وفي مدن العالم، مثلا، (نوكس، 2002؛ ساسن، الفسيفساء موجودة وفي مدن العالم، مثلا، (نوكس، 2002؛ ساسن، على طول خطوط اجتماعية اقتصادية وأحيانا عرقية . لدينا نظام

بشبكات ذات خيوط متعددة، وتتميز بتدفقات ذات اتجاهات متعددة، وتُؤوى داخل نظام أوسع (عموما، الرأسمالية)، ويُحدَث في عُقده فضاء يولد فسيفساء – مكونا أماكن متمايزة باستمرار، بصفتنا جغرافيين إذن من المهم أن نستمر في الدخول إلى الأنظمة والفسيفساء بالإضافة إلى الشبكات التي تربطها.

# رقضاءات التدفقات، مقابل رأفضية الأماكن، ٩

يوضح النقاش المحيط به فضاءات الأماكن» مقابل هفضاءات التدفقات» بعض التوترات بين المقاربات المختلفة الملخصة أعلاه. في «العصر المعلوماتي» الجديد، الذي عوض «العصر الصناعي»، تطور مجتمعا شبكيا جديدا. يعتبر هــذا المجتمع الجديد «فضـاء للتدفقات» بدلا من «فضـاء للأماكن»، الذي، بحسب كاستيلز (1996)، ميز المجتمع إلى حدود السبعينيات. فضاءات الأماكين هي، بتعبير كرانغ، تلك الفضياءات التي تحدث مفاهيم «العالم فسيفساء» الكوكبية - من ضواحي، وقري، وبلـدات، ومناطق، ودول قومية مصورة بدقة، مثلا. في رأي كاستيلز حل محل هذا علاقات متبادلة في المغرفة والقوة والمعلومة وتدفقات أخرى عبر الفضاء، ويميز كاستيلز بين «العالم السلكي» و«العالم الاجتماعي» للشبكات (تايلر وآخرون، 2002، ص 8). يحيل الأول على نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تجعل التحويـــلات الإلكترونية ممكنة، ويحيل الأخير على العلاقات بين الناس التي تدعم هذه التحويلات، يُيسَّر هذا الأخير بالأول ويجعل مجتمع الشبكة جاهزا للعمل. يفهم الجغرافيون بالكاد فضاءات التدفقات هذه - لأسباب ليس أقلها أنها تتطور بسرعة كبيرة. ما هو مركزي في هذا النقاش هو مسألة الأهمية النسبية للنوعين الاثنين مسن الفضاء. لاتزال الأماكن موجسودة، والعُقَد في الشبكات مهمة، ولاتزال التجمعات الاقتصادية والاجتماعية ردودا وأجهزة إرسال مهمة للتدفقات، سيواء كانت إعلامية أو غير ذلك. علاوة على ذلك، قبل الظهور المفترض لمجتمع الشبيكة، وُجدت فضاءات التدفقات في شبكل التجارة الدولية والتبادل الثقافي والتفاعل السياسي، مثلاً. مع ذلك، كانت هذه الشبكات أقل انتشارا مما هي عليه الآن، والأثر الجغرافي الأساس لهذا

هو أن التقسيمات البسيطة للعالم على طول التسلسلات الهرمية مثل المركز والهامش أصبحت غير واضحة ومن المحتمل أن تصير أقل وضوحا. أدى هذا إلى نتائج العولمة المحلية، كما نستكشف أسفله.

# الإطار 1 - 2

# العوقة المُفرِعِفُة في القطاع الثاني - أستعلوزة أم واقع؟

يعتبسر القطاع المالسي الغالمي في أحسوال كثيرة خلاصة للعولة، ولا شيك في أنه منذ السبعينيات مقارنة بالقطاعات الأخرى ازدهوت الندفقات المالية العابرة للقوميات بطرق لم يسبق لها مثيل، وكما يشهر لذلك بولارد (2001)، يتحدث عدد من المنظرين عن دور المال باعتباره أداة لتجانس الفضاء مُظْرَا إِلَى قَدِرَتُهُ عَلَى تَحَوِيلُ مَسَلَّمَ وَتُجَارِبُ مَحْتُلُمُهُ إِلَى كَيَانَ مجسرة - فيعة مالية، تطور مستوى عال من التكامل بين الأجسزاء المختلفة مسن النظام المالي، مجسدا في مصارف عابدرة للقوميات غير مطوقية بوضوح تتقل المال بسيولة مَائِلَةً ، نُمِسَجِتَ مِنْهُ الْفَرَقْقَاتِ أَمِسِواقًا مَحَلَيَةً وَقُرْمَيَةً قَيْمًا يشبير إليه مارتن (1994) ، ونظاما جديدا يتجاوز الوطن،. هـ منذا النظام الجديد، قد يَكُون للصفقات - مَثَالاً، عن أسسواق العملات - في منطقة من العالم تضعبات مادية أنية في منطقية أخرى، جاعلة تنطيع التدهقيات المالية من قبل مؤمسات الدولة صعبة جدا والتحسول الاقتصادي في اي مكان ما أقل قابلية للتبر به.

نتجبت عولمة المال من خسلال الدور المسهل للإسلام اللهبرالي الجديد، وتعليور تكنولوجيا الاتصسالات، وتطور المنتجات المالية القابلة للتجارة التي جعلت الحركات السريعة جدا معكنة. مع ذلك، ما يشكل اساس تطور هذه التنظيمات والوسائل هو الحتمية الراسعالية لتقليص دوران راس المال من خلال تقلص الفضاء (هارفي، 1989). ولكن، هل القطاع

المالي ومعولم، كما يغترض كثيرون؟ يغضع بولارد (2001) زيف هذه الأسطورة من خلال عدد فسن اللاحظات. أولا، التظليام المالسي العالمي هو هسي الواقع مركز فسي حفقة من الاقتميادات الفربية، والجزء الأكبر من التدفقات ينتقل بين دوائل متخصصة في على المالم مثل وول منتريث، نيويورك، ثانياً، مناك في المُعْتِيقة دوائسر مالية جغرافية مميزة - أو وخليط من الفضاءات المالية المختلفة» (ليشسون، 1996 ، ص 62) - متكاملة رشيكل فطيفاض، الخيسراء تتألف في الواقع شركات المال من واللامان، ووالمارسات، وفي منزا المنباق. يسرى بولارد، •مسم أنّ النظام المالي المالي قسد يبدو أحيانا وشيئاه نفير ملموس ترها ميار فهو تحمع من المستهلكين والممال والحواسسيب والهواتف ومهانى المكاتب وقصاهمات مُسَنِّ الورق وتقارير مالية ومكسدًا دواليك، (ص 392)، بهذا المنسى، فهو يحدث فيس أماكن خاصة وهسي بعيدة عن أن لكرن منتشرة هي كل مكان، على المعرم، إذن، يتصور النظام المالي العالى بشكل اقطيل باعقباره وشبكة متقاطعة من الشبيكات - بعضها مسريع، ويعضها بطيء، ويعضها طويل، ويعضها قصير ... لحن لا تتحدث عن ألة تعمل ومن هذاك، ولكن تتحدث عن شبيكة من الملاقات مبنية سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، (بولارد، 2001، ص 393).

# العولة الحلية (\*) Glocalization

ليس هناك أدنى شك في أن المحليات تتأثر جدا بالتدفقات الآتية من المقاييس «العليا». والخطأ الأساس مع ذلك هو أن هذه العملية غالبا ما تعتبر حتمية. صاغ الجغرافي سوينغيدو (1997) تعبير العولمة

<sup>(\*)</sup> لا توجــد ترجمة عربية دهيقة لمصطلح Glocalization الحديث نسـبيا، والذي نجم عن اندماج مفهومي العولمة والمحلية. [المحررة].

المحلية للإشارة إلى علاقة ذات اتجاهين بين العالمي والمحلي، وكما يقول ديكن، يساعدنا هذا المصطلح على إدراك ترابط المقاييس الجغرافية ولاسيما الفكرة التي تقول إنه بينما يوجد «المحلي» داخل «العالمي»، ف «العالمي» يوجد أيضا داخل «المحلي» (2000، ص 459). من خلال هذا المفهوم نشط الجغرافيون جدا في مواجهة اقتراح فضاءات التدفقات «النقية»، ويرى ديكن أن كثيرا من نقاشات «دحض الإقليمية» «مرتكزة على فهم خاطئ لطبيعة العمليات الفضائية التي هي مثبتة بعمق في على فهم خاطئ لطبيعة العمليات الفضائية التي هي مثبتة بعمق في المكان» (2000، ص 458). كل شيء يعتبر الأماكن في مجالاتها الثقافية والاقتصادية والسياسية فهو «أرضي» ومحلي، ويتطلب ما يسميه ديكن «رسوخا فضائيا» ليعمل.

يذكرنا مفهوم العولمة المحلية بأن نتائج العولمة تعتمد على المسار. وتنتقل تدفقات المعلومة عبر الشبكة من محور إلى آخر في أماكن خاصة، وداخل شبكات من القطاعات من المفترض أنها مفرطة في العولمة، مثل الموارد المالية، تتبلور تجمعات مهمة من النشاط. تعمل مدينة لندن، مثلا، بفضل تاريخها بقلب أكبر إمبراطورية معروفة حتى الآن، مركزا ماليا رئيسا. إن جمود المكان مهم وتؤدي «العاصمة الغارقة»، بالمعنيين الاجتماعي - الثقافي والاقتصادي معا، دورا مهما في إنتاج مواقع بوظائف وسمات متخصصة. في طرف التزويد للاقتصاد العالمي، مثلا، يستمر التوزيع غير المتجانس للموارد الطبيعية، مثل البترول والأرض الجيدة والغابات وأماكن صيد السمك وهلم جرا، في تحديد الامتياز المقارن للمناطق والمواقع، ومن ثم طريقة تأثير العولمة في «التنمية». ولكن، تمارس الأنماط التاريخية أيضا دورا مهما مع تنقل التدفقات العالمية عبرها. اسأل نفسك لماذا مثلا يضم اقتصاد أمريكا اللاتينية أرباحا من تصدير الموارد الطبيعية إلى اقتصادات المركز العالمية. هـل فقط لأن أمريكا اللاتينية لها مـوارد طبيعية عديدة، مثل الغابات والمعادن، أو أن الأمر يتعلق بنمط التجارة الذي أنشئ عندما أدخل الاقتصاد الإقليمي في مدار النظام الرأسمالي العالمي؟ (انظر موراي وسيلفا، 2004).

#### جفرانيات المولة

ما يُكُون أساس جغرافيات التجمع إذن عوامل وعمليات اقتصادية واجتماعية ثقافية وتاريخية ومادية. في الحالة الاقتصادية، مثلا، يتدفق تجمع الاقتصادات من اقتصادات القياس التي تُكتسب من وظائف معينة تتجمع معا – ويشار إليها أحيانا به «تداول الاتكال». وهناك أيضا «اتكال غير متداول»، بمعنى، توجد أرياح (عوامل خارجية إيجابية إن استخدمنا المصطلحات الاقتصادية) يجلبها القرب الجغرافي ولا يمكن قياسها دائما بصرامة. يعين أمين وثريفت (1994) ثلاثة مصادر لهذا الاتكال: (1) الاتصال وجها لوجه؛ (2) التفاعل الاجتماعي والثقافي الذي يؤسس شبكات الثقة؛ (3) تعزيز المعرفة والابتكار. ويكمن وراء هذه الأفكار مفهوم يعتبر الكائنات البشرية جوهريا حيوانات اجتماعية تعتمد الأرباح التي يسفر عنها التفاعل مع الآخرين. ليس هناك دليل مباشر يوحي بأن هذه السمة البشرية الاجتماعية والتنظيمية ستتقلص في عصر ثورة الاتصالات الحالي.

يقود النقاش أعلاه إلى الاستنتاج بأن فضاءات التدفقات وفضاءات الأماكن لا تقصي بعضها بعضا بالضرورة وتعمل كلها في وقت واحد – تعمل فضاءات التدفقات داخل فضاءات الأماكن وبينها. بهذا المعنى، يلاحظ ديكن (2004، ص 9):

الفضاءات السياسية المحدودة مهمة، بعضها، مثل السدول القومية، يهم أكثر من البعض الآخر، بهنا المعنى إذن عندنا وضعية معقدة جدا، «تعيق» فيها الشبكات المحددة طوبوغرافيا (مثلا، الشركات العابرة للقوميات) الحدود الإقليمية السياسية وتُعاق – على حد سواء.

يقترح ثريفت (2000) في تلخيصه للآراء المتميزة عن تفاعل العالمي والمحلى:

هناك ثلاث روايات محتملة. في واحدة، تترك العمليات العالمية آثار أقدامها على الأماكن، سامحة بهذا الاختيار الضيق، إما أن تقع في الخط أو تُسحق.

في أخرى، «تحول» الأماكن المحلية العمليات العالمية... وتستطيع العمليات العالمية أن تحصل فقط على صفقة بالانسجام مع الثقافات المحلية. أخيرا، بين هذين الرأيين، هناك الرأي الذي يؤيد عملية العولمة المحلية، وهي عملية تفاعل معقد بين الاتجاهات المعولمة وتلك التي توطد المحلية. (ثريفت، 2000، ص 456)

في الواقع، يُحتمل أن تكون هناك طرق أكثر لوضع مفاهيم للتفاعل بين العالمي والمحلي، يناقش غيبسن – غراهام، مثلا، ست طرق (انظر الإطار 2-2). كان هناك كلام كثير عن توقع العولمة من الأعلى والعولمة من الأسفل، لو قبل المرء أن العولمة عملية جدلية (أنها محلية وعالمية في الآن نفسه) يصبح ثنائي العولمة من الأعلى ومن الأسفل إطنابا – أي يحدث بطريقتين في الوقت نفسه.

## الإطار 2-2

# العالى والإحلى، ست خارق الرضع مطهوم للكفاعل

ذهب غيبسين - غراهام (2002) ابعد من كرائغ (1999) أو تريفت (2000)، قائلا إنه مثالك في الواقع ست طرق، وُضع فيهيا مفهوم للعالمي والمحلي، وللتقاعل بينهميا، في الكتابات المغترافية:

 أ - لا يوجب العالمي والمجلسي - هما طريفتان فقط لوضع وإطاره للأثنياء.

2 - كل مُسن الغالمي والمعلي يناخذ معناه مما هو ليس عليه، يمعنى في معارضة الآخر،

3 – يعنبج العالس والمعلس آراء مختلفة عن اللاجكات الاحتمامية:

 4 - العالمي هو المحلي - وكل الأشمياء العالمية لها تعبير مخلي. الشمركات متعددة القرميات هي هي المقيقة شمركات متعددة المحلمات. 5 - المحلسي هو العالمي - والمحلي هو حيث تتفاعل العملية العالمية مع سطح الأرض، 6 - كل الفضساءات عالمية محليسة - يتكون العالمي بالمحلي والعكس صحيح.

## استنتاج - جغرافيات جديدة

في رأي عدد من الجغرافيين، هناك ارتباك هائل بشأن وضع مفاهيم لقوة «العولمة» السببية، لاسيما في دراسات عديدة حيث الخطوط بين العولمة خطابا وعملية ونتيجة غير واضحة. يلاحظ ديكن (2004، ص7) في هذا السياق: «المشكل هو ... أن العمليات المادية هي نفسها متشابكة داخل شبكة من الخطابات يجب فصل العمليات المادية عنها (كيلي، 1999، ص 386) - على الرغم طبعا من أن الخطابات نفسها تؤثر في العمليات والنتائج المادية». في هذا السياق، وبحسب يانغ (2002)، ليس للعولمة قوة محدِّدة في حد ذاتها ومن نفسـها، وهذه الفكرة فُندت أيضا من قبل عدد من المعلقين، بما في ذلك أورى (2003) وهاي ومـــارش (2000)، بالأحرى تُرتب أهميتها حول موضوعين حاســمين، أولا، فهيي تكُوِّن القياس، وكما رأينا في النقاش أعلام تؤدي العولمة إلى انهيار المقاييس وزيادة التداخل بينها . هذا لا يعني، كما يقول تريضت (2002) بشكل مثير، إن القياس لا وجود له، ولكنه أصبح أكثر مرونة. فالعملية المهيمنة إذن في هذا الصدد هي أنه في التجرية المعيشة للبشر ينمو المحلي (يصبح أكثر انساعا) ويتقلص العالمي (ينضغط) مؤديـــا إلى نتائج «عالمية محلية» جديــدة، مما يتطلب تحول الحكومات والأعمال والأشبخاص - والفاعلين عموما - لأنشطتهم وردودهم قصد التعاميل مع الوضع الجديد، ثانيا، هناك جغرافية للعولمة باعتبارها خطابا (بمعنى، كيف تُستعمل - ويساء استعمالها - من لدن مجموعات اجتماعية مختلفة لتبرير تدخسلات وقراءات معينة). باختصار، العولمة مشــروطة تاريخيا وفضائيا وسياسيا . للرد عليها بفعالية في أي حالة، يجب أن تُفهم داخل سياق تلك الحالة.

تذكرنا هذه النقاشات بأن الجغرافيا مهمة في الحقيقة. في مقدمة لنظرة عامة اجتماعية ممتازة عن العولمة، يقول ووترز (2001): «تقلصت القيود على الجغرافيا وأصبح العالم مكانا واحدا». بينما لا يمكن الاختلاف حول حدوث الانضغاط وتقويض قيود الفضاء المطلق على كل من التدفقات الاجتماعية - الثقافية والاقتصادية، يسبيء على كل من التدفقات الاجتماعية - الثقافية والاقتصادية، يسبيء هذا التصريح تأويل ما يُقصد به «الجغرافيا» و«المكان». تتغير قيود الجغرافيا مع تحول الفضاء والقياس، ويحدث هذا جغرافيات جديدة للأماكن القديمة والحديثة، التي هي من دون شك أصعب للفهم من أي وقت مضي.

## اقرأ أيضا

- بيك (Beck (2000) يقدم دليلا ذا ممنى للعولمة وبعضا من الأسئلة المرتبطة بالموضوع التي تحيط بها.
- كاستينز (Castells (1996): هـذا كتـاب ممتـاز بشـأن مجتمع الشبكة. أثر كثيرا في الفكر الجغرافي اللاحق.
- كرائغ (Crang (1999): يقدم هذا الكتاب نظرة شاملة مفيدة عن
   مفاهيم الجغرافيين بشأن التفاعل بين العالمي والمحلي.
- ديكن وآخرون (Dicken et al (2001): تقدم هذه المقالة نقاشات مفيدة على مفاهيم الفضاء والقياس كما تُوظف في الجغرافيات الاقتصادية للعولمة.
- غيبسن غراهام (2002) Gibson Graham: يـدرس هــذا الفصــل الروابط بين العالمي والمحلي بشــكل مفصــل أكثر من كرانغ ويقدم حججا دامغة تؤيد العولمة المحلية.
- هارفي (1989) Harvey: في هذا الكتاب تُدرس فكرة انضغاط
   الزمن الفضاء بشكل تام وتُستعمل وسيلة لتفسير التوسع الرأسمالي
   عبر الكوكب.

#### جفرانيات المولة

- هيلد وآخرون (1999) Held et al: الفصل الأول فصل ممتاز يتحدث عن ثلاث أطروحات حول العولة ويجب أن يكون نقطة انطلاق بالنسبة إلى أي شخص يحاول فهم وجهات النظر المتنافسة الموجودة.
- هيرود (2003) Herod: يقدم هذا الفصل مراجعة ممتازة، وقابلة لقراءة المفاهيم النقدية عن القياس كما يُستعمل في الجغرافيا البشرية،
- ماسي (1991) Massey: تقدم هذه المقالة لمفهوم المعنى العالمي للمكان وهي واحدة من أولى المقالات التي تدرس بشكل نقدي العلاقة بين العالمي والمحلي.



# العولمة عبر الزمن -تواريخ متنافسة

## تواريخ عالية متنافسة

إن تأويل تاريخ العولة مختلف فيه بشدة، وتأثرت وجهات نظر مختلفة بالخطاب والأيديولوجيا والتعريف. قليلة هي الأعمال التي تناولت الموضوع من خلال استعمال الأدلة التجريبية، مع أن هيلد وآخرين (1999) وهورست وتومبسون (1999) استثناءات ملحوظة. فيما يلي، أربعة «إطارات» تاريخية ملخصة. نبدأ بمناقشة رأي المتحمسين للعولة والمشككين على التوالي. ويُتبع هذا بتحليل تاريخين للمنظور المؤمن بالتحول – واحد اجتماعي والآخر قاعدته في الاقتصاد السياسي. ووضح هذا الجزء أن ساحة المعركة حول يوضح هذا الجزء أن ساحة المعركة حول تحديد العولة ووضع مفهوم لها، فضلا تحديد العولة ووضع مفهوم لها، فضلا

«عولمة اليوم ليست جديدة كمسا قسد يمتقسد الخيسال الشسمبي، ولكنهسا بالتأكيسد مختلفة جدا نوعيا،

المؤلف

#### جفرانيات المولة

عن قياسها، محفوفة بالمشاكل. ويختتم الفصل بإطار تاريخي سهل لتأويل الموجات المختلفة للعولمة التي سيتم تتبعها في بقية الكتاب.

## رأي المتحمسين للعولمة - العولمة لا مثيل لها

في العام 1990 ألف كنيتشي أوهمي، وهو اقتصادي مؤثر من اليابان، كتابا بعنوان «عالم بلا حدود» (أوهمي، 1990)، الذي أفاد، وإن لم يفعل شيئا آخر، في رفع النقاشات بشأن طبيعة العولمة إلى الدرجة الشعبية. منذ ذلك الوقت ألف المحلل الإداري، الذي يترأس مجموعة تسعى إلى إصلاح نظام تدخل الحكومة اليابانية، عددا من الكتب كان لها تأثير خارج عالم الإدارة. تروم هذه الأعمال دعم النقاش الليبرالي الجديد طيد التدخل الحكومي. في «نهاية الدولة القومية» (أوهمي، 1995)، يطور المؤلف نقاشا ضد الدولة ويقدم تأويلا متسلسلا زمنيا للتاريخ. يبيدأ الكتاب بادعاء أن نهاية الحرب الباردة كانت نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد والمجتمع العالميين. وخلافا لإعلان فوكوياما (1992) بأن انهيار الاشتراكية أدى إلى «نهاية التاريخ»، يقول أوهمي:

لا شيء يمكنه أن يكون أكثر بعدا عن الحقيقة، في الواقع، أما وقد انتهت المواجهة الأيديولوجية التي فجرها اصطدام مذاهب هذا القرن، تقدم عدد كبير من الناس بقوة من أغلب مناطق الكوكب مما كان عليه الأمر من قبل للمشاركة في التاريخ ... قبل جيل واحد، بل حتى قبل عقد من الزمن، كان أغلبهم لا صوت لهم وغير مرئيين كما كانوا دائما. لم يعد هذا صحيحا: لقد دخلوا التاريخ بقوة ولهم مطالب – اقتصادية – يحققونها. (أوهمي، 1995، ص 1).

يواصل نقاشه ليحاول البرهنة على أن هذه المطالب لا يمكن تلبيتها من قبل الدول القومية التي «لم تعد تملك، على ما يبدو، بئرا من الموارد لا قعر لها كانت تستمد منها دون خوف من العقاب لتمويل طموحاتهم» (ص 2). لو أن هؤلاء المساركين الجدد في التاريخ لجأوا إلى الهيئات العالمية، مثل الأمم المتحدة، سيكتشفون أنهم ليسوا أكثر من مجموعات من الدول

القومية. والتجمعات الاقتصادية مثل الأوبك والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أو الاتحاد الأوروبي تتشابه، في رأي أوهمي، وهي غير قادرة على تدبير وتلبية مطالب «المواطن العالمي الجديد».

ما يدعم موقف أوهمي ضد الدول القومية هو تنقل الاستثمار والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والمستهلكين الفرديين. يرى أن كل واحدة من هذه الوسائل أصبحت بشكل كبير طليقة ومنتشرة، وأنه باستعمال التدفقات الجديدة التي ظهرت يمكن الزيادة في الرفاه إلى أقصى حد. فهو يحاول أن يدافع إذن من أجل عالم يسمح فيه للوسائل الأربع المكتشفة حديثا بالعمل في فضاء عالمي:

إن تنقل هذه الوسائل الأربع، باعتبارها مجموعة، يجعل من الممكن بالنسبة للوحدات الاقتصادية العملية في أي جزء من العالم أن تستقطب كل ما هو مطلوب للتنمية... يجعل هذا من وظيفة «الوسيط» التقليدية للدول القومية – وحكوماتها – غير ضرورية إلى حد كبير... لو مُنحت حرية فستتدفق حلول عالمية إلى حيث تكون الحاجة إليها من دون تدخل الدول القومية. دليلنا الحالي هو أنها ستتدفق بشكل أفضل بالضبط في غياب التدخل. (أوهمي، 1995، ص 14)

ما يتكرر في تحليل أوهمي هو دفاع عن جغرافيا جديدة تتجاوز ما اصطلح عليه به «وهم رسم الخرائط». وعوضا عن الدول القومية، دافع أوهمي عن «الدول الإقليمية» – «حيث يُنجز العمل الحقيقي وتزدهر الأسواق الحقيقية» (ص 5). مثل هذه الوحدات لا يتم تعريفها من حيث حدودها السياسية الرسمية، بما أن هذا «هو نتيجة لحادثة تاريخية غير متصلة بالموضوع» (ص 5). بالأحرى، من الضروري أن تكون الوحدات ذات «الحجم والقياس الصحيحين لتصبح وحدات الأعمال الصحيحة والطبيعية في الاقتصاد العالمي اليوم، حدودها وعلاقاتها هي التي تهم في عالم بلا حدود» (ص 5).

كما تمت الإشارة سابقا، أثر التفكير الليبرالي الجديد كثيرا في نقاش أوهمي، واعتبر عمله مثالا لادعاءات المتحمسين للعولمة، لأنه

يتخيل عالما حيث تدفقات رأس المال والأشخاص والبضائع غير مقيدة. إنه نقاش معياري، والسبب أنه يقترح أن مثل هذه الحكامة (أو غيابها) أفضل وستزيد في الرفاه إلى أقصى حد، لأنه «حيث تصل المعلومة، يتزايد الطلب، يكون للاقتصاد العالمي موطن طبيعي» (ص ك5). هذه هي الوصفة لوضع البلدان على ما يسميه أوهمي، رجوعا إلى روستو «سلم التنمية». ومن حيث الآثار السياسية التي تتدفق من هذا النقاش يقدم ما يلى:

الدليل، إذن، شامل وغير مريح أيضا: في اقتصاد بلا حدود، فإن الخرائط المركزة على الدولة والتي نستخدمها عادة لفهم النشاط الاقتصادي هي مضللة بشكل فظيع، يجب علينا، نحن المديرين وصناع السياسة على السواء، أن نواجه على الأقل الحقيقة غير المريحة والمحرجة: لم يعد الرسم القديم للخرائط ناجعا. فقد أصبح لا يزيد على كونه وهما. (أوهمي، 1995، ص 20).

إن التسلسل الزمني لظهور العولة عند أوهمي مباشر. يقسم التاريخ إلى فترتين (انظر الشكل 1 - 3) – العصر الصناعي وعصر المعلومات. الأول، الذي يتطابق مع القرنين التاسع عشر والعشرين، قادته الدول القومية والسلطة القومية العليا والتمركز، مما أدى إلى تدفقات عطلتها الحدود ووضع رأس المال الوطني المحمي فوق الرأسمال العالمي، ونمت مركزية الدولة القومية من النماذج الاستعمارية، وتبنت الدول المستقلة حديثا هذا النموذج من الحكامة – ما يطلق عليه أوهمي «علاقات ما بعد الإقطاعية» (ص 142). ينظر أوهمي إلى العولة على أنها جديدة تماما، بدأت في التسعينيات. لإعادة سياغة أفكار المؤلف، تأرجح رقاص الساعة «الاقتصادي» في نهاية القرن الغشرين عندما مهدت الحرب الباردة وانتصار الرأسمالية الطريق لعصر معلوماتي جديد مقلصة «الكولسترول» في شرايين الاقتصاد الغالمي. هذا العصر الجديد يقوده رأس المال الخاص والشبكات المستقلة، ويتميز بسلطة المواطن المطلقة. ويرحب برأس المال الأجنبي ويرتكز على رعاية الحكومات لروح المبادرة. وبشأن الرابحين والخاسرين بين الفترتين، يرى أوهمي أن دول المنطقة الحديثة مثل هونغ كونغ/ شنتشن، سنغافورة/ جوهور/ باتام، وادي

السيليكون ونيوزيلندا تستفيد. الرابحون القدامى - اليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا - كلهم يخسرون نسبيا بما أن أنظمة الحكامة الضيقة فيها أصبحت غير فعالة.



لعبةحديثة

**--->** 

عصر العلومات: أواخر القرن 20 إلى القرن 21

- يقوده رأس المال الخاص والعلومة
  - السيادة الكنية
- شبكات مستقلة من المقاولات الخاصة المتكافئة والكيانات الإقليمية
  - من دون حدود أصلا
  - ترحب برأس المال الأجنبي والطبقة العلمية
  - الشركات/ الخبرة، إحداث وظائف ذات جودة عالية
- يهدف إلى رضاه إقليمى متناغم يمتمد شركات متكافئة مركزة في الشبكة وتبتكر خدمات معلوماتية مكثشة للإمساك بالقيمة من الزيائن.
  - مبادرات في المقاولة
- الحكومة الجيدة تقدني التنمية الإقليمية، غير مركزة في صناعة
  - يحدث التفيير هجأة من شهور إلى سنوات
    - هونغ كونغ/ شنتشن
    - سنغافورة/ جوهور/ باتام
      - تايوان/ فرجيان
    - جنوب الصين، دلتا نهر اللؤلؤ
      - جنوب الهند، بنفلور
  - جنوب الكسيك/ جنوب غرب الولايات المتحدة
    - وادى السيليكون
      - نيوزيلندا
      - لومبارديا
    - شمال غرب الحيط الهادي للولايات التحدة

يستوينس

العصر الصناعي، من القرن 19 إلى 20

- ف يقوده حكومات الدولة القومنية
  - السيادة القومية
- تحكم قوي من قبل قوات مركزة
  - حساسية للحدود
- يفضل رأس المال الوطني ويحمى الشركات المعاتبة
- يهدفإلى رضاه الدولة المتواصل من خلال تطور النمو الاقتصادي الذي يعتمد التصنيع والتصدير
  - مبادرات حكومية
  - الحكومة الجيدة تقوي السناعات الأولية
  - ♦ تحدث التقييرات تدريجيا على مدى العقود
    - النانيا
    - اليابان
    - اليابان الجديدة
    - الملكة المتحدة
    - الولايات المتحدة الأمريكية
    - الحكومة الجيدة تقوي السناعات الأولية
  - تحدث التقييرات تدريجيا على مدى العقود
    - المانيا
    - اليابان
    - اليابان الجديدة
    - الملكة المتحدة
    - الولايات المتحدة الأمريكية

الشكل (1-3): العصر الصناعي وعصر المعلومات عند أوهمي الشكل المصدر: عن أوهمي 1995 بتصرف، ص143

# انتقادات أطروحة المتحمسين للعولمة

لقد انتُقدت آراء أوهمي بشدة من جهات عديدة وكثير مما يلي في هذا الفصل، وفي الحقيقة في هذا الكتاب، يتعارض مع النقط المركزية التي طرحها. وفي الفصل الخامس عن العولة السياسية، يُنتقد على

#### جفرانيات المولة

الخصوص هجومـه على الدولة القومية. بعض مـن الانتقادات المهمة جدا يتم تناولها أدناه:

- عالم مثالي أم واقعي ليس من الواضح، وأوهمي يكتب، هل يتكلم عن عالم مثالي (في عينيه) بتدفقات دون حدود أو أنه يدعي بأن هذا ما يحدث بالفعل.
- بيانات تجريبية في علاقة مع ما سبق، إن استعمال البيانات التجريبية لدعم نقاطه الأساسية هزيل وينقصه الدقة. في «نهاية الدولة القومية»، مثلا، يستعمل مقالة من «اليابان تايمز» (بيتر أوسبورن، 23 دجنبر 1994) باعتبارها دليلا أساسيا لدعم رأيه بأن نيوزيلندا رابحة في العالم الجديد بلا حدود بعد إصلاحاتها الليبرالية الجديدة في منتصف الثمانينيات.
- نموذج للتنمية أحادي التوجه يؤيد أوهمي بصراحة سلما للتنمية يؤدي النمو الاقتصادي فيه إلى هدف نهائي مثالي. بهدا المعنى، فإن نقاشه غير تاريخي وغير جغرافي.
- وصف الدولة القومية لكي يحاول هدم الدولة القومية، يرسم لها أوهمي وصفا لا أساس له. يوحي بأن الحكومات القومية سيئة في حد ذاتها، ولكن لا يعطى دليلا لدعم ذلك.
- تاويل ثنائي للتاريخ يُقلص التاريخ إلى فترتين دون أساس منطقي خاص للتنقل بينهما وبتعميم ضخم فيما يخص الظروف في كل فترة على حدة.
- تفضيل النخبة الشبكية إن أوهمي متفائل جدا فيما يخص آثار اقتصاد المعلومات الحديث على أولئك الذين ليسوا على الشبكة. لا توجد أدلة ذات مصداقية ليوحي بأن الأسواق الحرة تغلق فجوة الرفاه. تنمو فجوة المعلومات، مثلا، ولم يقترح سياسة لعكس ذلك.
- الدولة الإقليمية الدولة الإقليمية غير محددة بشكل واضح. ما هي؟ كيف تعمل فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى؟ هذه الفكرة التي هي مركزية في نقاش أوهمي بالكاد طُورت ولم يتعامل مع مفهوم القياس بتناسق.
- تناقضات داخلية يتحدث أوهمي عن دور الحكومات في رعاية روح المبادرة وعن «الحدود التي تهم حقا». فاستعمال الحكومات والحدود القومية لتوضيح حجته يناقض محاولته هدمها كلها.

## رأى مشكك - مساءلة العولة

يشكك هورست وتومبسون (1999) في الوجود ذاته للعولمة، ولبعض الادعاءات التي صيغت باسمها، ويعتقدان أن اقتصاد العالم أصبح أقل تكاملا مع مرور الوقت. موقفهما موقف المشككين مما يمنح ترياقا بارزا لقاربة المتحمسين للعولمة. موقفهما كذلك، في صيغة أحد المراجعين، موقف «مبني منهجيا على دليل، وتحتوي أدبيات العولمة على أمثلة قليلة جدا على ذلك» (بيراتون، 2001، ص 670). في «مساءلة العولمة»، طرح المؤلفان خمس نقاط مركزية تسلط الضوء على مبالغة ادعاءات المتحمسين للعولمة (هورست وتومبسون، 1999، ص 2-3):

- 1- مستويات التكامل اليوم تنقصها فترة ما بين العام 1870 والعام 1914 (ما يشار إليه بحقبة معيار الذهب الكلاسيكية). في هذا السياق يقول المؤلفان: «إن الاقتصاد الحالي الذي يعرف تدويلا كبيرا ليس غير مسبوق: فهو واحد من عدد من الحالات المميزة أو حالات الاقتصاد العالمي التي وُجدت منذ بدء الاقتصاد العتمد على تكنولوجيا الصناعة الحديثة» (ص 2).
- 2 خلافا لما كُتب في مجالات الدراسات التجارية، إن الشركات العابرة للقوميات الحقيقية هزيلة. مثل هذه الشركات موجودة وطنيا وتقوم بتجارتها عالميا.
- 3 أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، وبدأ هذا الاتجاه يزداد تفاقما. لا يؤدي التكامل إلى انتشار الاستثمار من هذه الدول إلى دول الهامش ما عدا «دولا ناشئة» قيادية قليلة.
- 4 يبقى أغلب النشاط الاقتصادي في العالم مركزا في «ثالوث» من الكتل الإقليمية، أي اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، والاتحاد الأوروبي، واليابان. ويتدفق كثير من التجارة العالمية في هذه المناطق وبينها وقد «وُضعت هذه الهيمنة لتستمر» (ص 2).
- 5 تحافظ الاقتصادات المركزية على القدرة والمال الكافي لتنظيم الاقتصاد العالمي وشركاته ومؤشراته المالية، ودول قومية أخرى

#### جبرانيات العولة

أقسل قوة، للقيام بذلك كثيرا ما يجسب عليها العمل في افواج، ولكن كان ذلك مثمرا، أشسار المؤلفان إلى القوات الثلاثية على أنها الدول الثلاث الكبرى وقالا: «ليسست الأسسواق العالمية على الإطلاق فوق التنظيم والتحكم مع أن النطاق الحالي وأهداف الحكامة الاقتصادية محدودة بالمصالح المختلفة للقسوى الكبرى والمذاهسب الاقتصادية المنتشرة بين نخبها» (ص 2-3).

يستعمل هورست وتوميسون مقياسين أساسيين ليوضحا أن الاقتصاد العالمي ليسس مفتوجا اليوم أكثر مما كان عليه في بدايات القرن التاسيع عشر، المقياس الأول هو معدل مستويات التجارة بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي: في العام 1914 كانت معدلات التجارة/ الناتج الإجمالي المحلي أعلس في المحطات الاقتصادية الرئيسية لتوليد الطاقية مما كانت عليه في العام 1973، خلال العام 1995، كانت الاقتصادات الرئيسية لليابان وهولندا والمملكية المتحدة لاتزال أقل انفتاحا في استعمال هذا القياس (بينما كانت فرنسا وألمانيا أكثر انفتاحا نوعا ما) (انظر الجدول 1 - 3). مع ذلك يسلم المؤلفان بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت جوهريا أكثر انفتاحا في العام 1995 مما كانت عليه في العام 1914. وعبرا عن نقطة مهمــة مفادها أنه لو ركز التحليل على فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقلط، فإن النمو في انفتاح التجارة، من ثم، ثابت ومتماسك. هذا، كما ادعيا، مدعم خاصة بظهور بلدان شرق آسيا باعتبارها اقتصادات تجارية. في رأي هورست وتوميسون إن «الأدلة تقترح كذلك انفتاحا أكبر على تدفقات الرأسمال في فيترة ما قبل الحرب العالمية الأولى مقارنة بأحدث السنوات» (1999، ص 27)، وهو اكتشباف يدعمه غراسمان (1980) ولويس (1981). هناك، مع ذلك، دليل يوحي بأنه، مرة أخرى، منذ الحرب العالمية الثانية، ارتفعت في الواقع مستويات تكامل الرأسمال (انظر الشكل 2 - 3). في الخسام، وبالاعتماد جليا على انخفاض تحركات الهجرة بالنسبة إلى الفرد الواحد منذ بداية القرن العشرين، يقول المؤلفان:

يمكننا القول إن الاقتصاد العالمي كان يطرق عديدة أكثر انفتاحها في مرحلة ما فيها العام 1914 مما كان عليه في

أي وقت منذ ذلك الحين، بما في ذلك بداية من أواخر السبعينيات فما فوق. كانت التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، بين الاقتصادات التصنيعية السريعة ذاتها وبين هذه وأقاليمها الاستعمارية المختلفة على حد سواء، أهم بالنسبة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب العالمية الأولى مما هي عليه ربما اليوم... وهكذا فالوضعية الحالية ليست على أية حال غير مسبوقة. (هورست وتومبسون، 1999، ص 32).

وفي رأي بيراتون (2001)، يوجد جدول أعمال معياري واضح فيما يسعى هورست وتومبسون أن يوطداه من خلال أعمالهما . في نقاشهما بأن المسيحين بدلا المسيحين الحالية للتكامل هي نتيجة للتغيير والاجتيار السياسيين بدلا من «التقدم» التكنولوجي، فهما يسعيان إلى أن يثبتا أن ادعاءات «العولة لا ترحم»، هي مجرد ستار من دخان لتعزيز جدول أعمال الليبرالية الجديدة يعني هذا ضمنا أن «العولة» يمكن عكسها والتحكم فيها . وكما يحاول بيراتون (2001) أن يبرهن، «فهما يركزان مرارا على الروابط بين العولة وتأييد الليبرالية الجديدة باعتبارها الخيار السياسي الوحيد القابل للتطبيق» (ص 671).

الجدول (1 – 3): معدل التجارة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، اقتصادات متقدمة، 1914 و 1995 (الصادرات والواردات مشتركة)

| 1995 | 1914  |                  |
|------|-------|------------------|
| 36.6 | 35.4  | فرنميا           |
| 38.7 | 35.1  | ألمانيا          |
| 14.1 | 31.4  | اليابان          |
| 83.4 | 103.6 | مولندأ<br>هولندأ |
| 42.5 | 44.7  | Lail Missell     |
| 19   | 11.2  | الولايات المتحدة |

المصدر: عن هورست وتوميسون (1999، ص 27) بتصرف.

#### جفرانيات المويلة

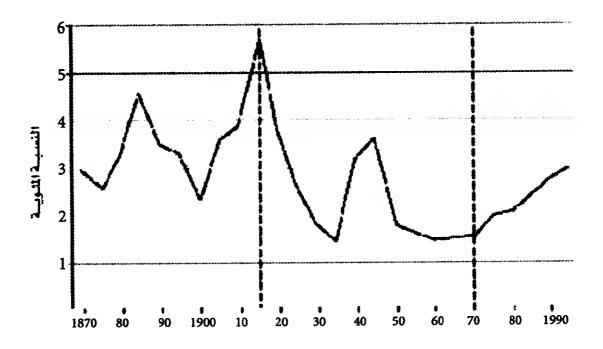

الشكل (2 – 3): تدفقات رأس المال الدولي بين اقتصادات الدول السبع الكبرى 1870–1995 (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) المصدر: عن هورست وتومبسون، 1999، ص 28 بتصرف.

## انتقادات أطروحة المشككين

هناك انتقادات عديدة لأطروحة هورست وتومبسون، ولكن الانتقاد الأكمل هو الذي باشره بيراتون (2001). بينما يؤيد بيراتون عموما أعمالهما، ولاسيما اعتمادهما الحقيقة التجريبية بدلا من التخمين، فانتقاده المركزي هو أن منهجهما خاطئ. استخلص هورست وتومبسون نتائجهما الأساسية بمقارنة الاتجاهات الموجودة باقتصاد «عالمي مفرط» ومتخيل. ويعتقد بيراتون، وكذا هيلد وآخرون (1999)، أن ذلك غائبي، وأن الدليل يجب أن يكون موجها ثانية لمنح «تقويم أكثر دقة لأثر التكامل المعاصر» (بيراتون، يكون موجها ثانية لمنح «تقويم أكثر دقة لأثر التكامل المعاصر» (بيراتون، مستويات التكامل الحالية بأطروحة المتحمسين للعولمة، فإن العمل هو:

إن لم يكن تماما مفهوم رجل القش عن العولمة، فإن مؤلف «مساءلة العولمة» لايزال يركز على نسخة خاصة لتحليل العولمة تستوجب تأييدا أكاديميا محدودا جدا... فمن غير المفيد أساسا دراسة العمليات الاقتصادية من حيث وضع نهائي ضمني وحيد. (بيراتون، 2001، ص 672).

وأهم نقد هو نقد المقترح الذي يقول بأن المستويات العالمية للتكامل ليسبت غير مسبوقة. يرى بيراتون أن التدابير المستخدمة من قبل هورست وتومبسون غير ناضجة للإمساك بالطبيعة المتغيرة للاقتصاد العالمي، وخاصة بجوانبها النوعية. وكان واحد من أبرز الاتجاهات هو ارتضاع المعاملات عبر الحدود في السندات والأسهم، التي ارتفعت أضعافا مضاعفة منذ السبعينيات (انظر الجدول 2-8). على العموم، في رأي بيراتون، «هناك أدلة جوهرية لمستويات تجارية غير مسبوقة، وللاستثمار الأجنبي المباشر، والنشاط المالي العالمي بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي الوطني .... ومجرد مقارنة مؤشرات غير ناضجة عبر مراحل زمنية يفوت الطابع المتغير للتكامل المعاصر، ولاسيما نمو الشركات المتعددة الجنسيات وارتفاع التدفقات المالية العالمية على المدى القصير» (ص 675).

الجدول (2 – 3): معاملات عبر الحدود في السندات والأسهم نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 1980–1998

| 1998 | 1990 | 1980           |                                       |
|------|------|----------------|---------------------------------------|
| 230  | 89   | مريكية المراجع | الرلايات المتعدة الأ                  |
| 91   | 119  | 8              | اليابان                               |
| 334  | 57   | 7              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 415  | 54   | 5              | فرنسا                                 |
| 640  | 27   | 1              | إيطاليا                               |
| 331  | 65   | 9              | كندا                                  |

المصدر: عن بيراتون (2001، ص 674) بتصرف.

يقدم بيراتون خمس نقائض لادعاءات هورست وتومبسون المركزية: 1- تقدمت تحركات التكامل التجاري والمالي أكثر مما كانت عليه من قبل، ومع أن التكامل لم يكن غير مسبوق ظهرت الأسواق العالمية.

#### جُغُرُ الْيَاتُ الْمُولَةُ

- 2- الشركات العابرة للقوميات نادرة، وعلى الرغم من احتفاظها بقاعدة وطنية (عليها ذلك)، نمت تحركاتها، فجعلت من المشاركة في الأرباح من خلال الضرائب، مثلا، داخل الدول القومية أمرا صعبا.
- 3- هناك أنماط متفاوتة للنشاط الاقتصادي، ولكن ليس هناك كتلة معزولة عن باقي العالم.
- 4 عديد من البلدان الفقيرة في الحقيقة هامشية وتتجنبها الشبكات. ولكن، هذا لا يعني ضمنا أن الأسواق العالمية غير موجودة. وليس من المحتمل أن تكون الأسواق العالمية ممتازة، ومن ثم، ليس من المحتمل أن يتقارب الدخل عالميا.
- 5 لا تزال الدول القومية تنظم الأسواق ولكنها مقيدة بشكل متزايد بتحولات السوق والاتفاقات الدولية.

واستنتج براتون أن «الأستواق الغالمية تطورت فيما يخص الستلع والخدمات والأصول المالية. على هذا النحو، هذا يتجاوز 'التدويل' ويمكن أن يوصف بأنه عولمة بشكل عقلاني» (2001، ص 682). يتردد هذا الاستنتاج بشكل أوضح في الجغرافيا البشرية في أعمال ديكن (2004)، الذي يرى أن هورست وتومبسون فشلا في التمييز بين الإدماج السطحي الفترة ما قبل العام 1914 والإدماج العميق للفترة المعاصرة، قائلا، «إنه بمعنى نوعي تُحلل بالضرورة العمليات المادية للعولمة» (ص 8). بالنسبة لآش أمين، يفشل هذا النقاش لأنه «لا يقدم أي معنى للاتجاهات والتغييرات في نظام العالم الاقتصادي الذي قد يكون متحديا حقيقة للتوازن بين التأثيرات الوطنية والعالمية» (1997، ص 124).

## رأي المؤمنين بالتحول - نقض مادية العولة

توجد العديد من الآراء «المؤمنة بالتحول» عن تاريخ العولمة، على الرغم من وجود رأيين فقط يُناقَشان بتفصيل هنا – اطروحة ووترز (2001) «نقض المادية» والتسلسل الزمني الرباعي لـ «الأشكال التاريخية»، بدائل مفيدة على الخصوص مقترحة في روستو (1990)، وهارفي (1989)، وروبرتسون (1990، 2003). عموما، إن وجهات نظر المؤمنين بالتحول وروبرتسون (1992، 2003). عموما، إن وجهات نظر المؤمنين بالتحول

أكثر شمولية من روايات المتحمسين للعولة أو المشككين، لأنها تركز على أهمية الثقافة والسياسية بالإضافية إلى الاقتصاد. وتأتي الشيروحات الموجزة والأسهل فهما عن العولة من عالم الاجتماع الأسترالي مالكولم ووترز. يقترح في كتابه «العولمة» (ووترز، 2001) نظرية تاريخية لتفسير الترابط المتزايد. هذا المنظور السوسيولوجي، الذي ينبني بوضوح على مفاهيم الفضاء والمكان مفيد على الخصوص بالنسبة لمتخصصي الجغرافيا البشرية.

يحاول ووترز أن يبرهن بأن العولة يجب أن يُقتفى أثرها من خلال تحولات في ثلاث «مناطق» من الحياة الاجتماعية - الاقتصاد والحكومة والثقافة. يتبنى المؤلف آراء فيبر وآخرين (1998) وبيل (1974) التي تقول بأن كل واحدة من هذه الحلبات «مستقلة بنيويا» (ووترز، 2001، ص (17)، على الرغم من كون «الفعالية النسبية للحلبات قد تتنوع عبر التاريخ والجغرافيا» (المصدر نفسه). هذا يتعارض مع الرأي الماركسي الذي يعطي الهيمنة للميدان الاقتصادي في الحياة (بمعنى أنه يحدد الثقافة والسياسة) ومع رأي بارسون الذي يعطي القوة المحدِّدة للثقافة. ويقال إن كل حلبة من هذه الحلبات تحتوي على ثلاثة أنواع من التبادل:

- التبادل المادي الذي يشمل التجارة، والإيجار، والعمل المأجور، والخدمات، وتراكم رأس المال.
- تبادل القوة الذي يشمل عضوية الحرب، والانتخابات، والأوامر والقيادة، والإكراه والتحكم الاجتماعي، والتشريع، وإعادة التوزيع والعلاقات الدولية.
- التبادل الرمزي ما يشير له ووترز بدتبادل العلامات» من خلال، مثلا، التواصل الشيفاهي، والمنشورات، والأداء، والتدريس، والطقوس، والعرض، والدعاية، والإشهار، والبحث.

حجته الأساس هي أن كل «نوع من هذه الأنواع من التبادل ينظم العلاقات الاجتماعية في الفضاء بطريقة خاصة» (ص 19). أولا، التبادلات المادية تحدد الموقع، لأن إنتاج المواد يتطلب تركيز عوامل الإنتاج (العمالة، والمهارات، ورأس المال، والمواد الخام). كثيرا ما تتم التجارة عبر

مسافات طويلة ولكن بوساطة وسطاء متخصصين، مثل التجار والبحارة والمولين، يربطون بين كل عقدة من السلسلة السلعية. ثانيا، تساهم تبادلات القوة في التدويل، لأنها موجهة نحو التحكم في شعب يحتل إقليما معينا، وتتوج بالحدود الوطنية، وتُمارس العلاقات الدولية عموما لممارسة و/أو تأكيد السيادة. وأخيرا، تساهم التبادلات الرمزية في العولة، لأنها تحرر «الترتيبات الاجتماعية من المرجعيات الفضائية» (ص 19). يقال إنه من الصعب جدا احتكار مثل هذه التبادلات في الفضاء المحلي بما أنها يمكنها «أن تتكاثر بسرعة في أي مكان» (ص 19). وهكذا، فهي عموما قابلة للنقل بسهولة ويمكنها أن تطالب بالأهمية العالمية بسهولة كبيرة.

الادعاء بأن هذه الحلبات، أو الميادين كما تسمى في هذا الكتاب، مستقلة بنيويا لا يعني ضمنا أنها تعمل منعزلة بعضها عن بعض. حدد ووترز هذه النقطة (ص 20) قائلا:

التطابق الظاهر بين الحلبات الثلاث من الحياة الاجتماعية الاقتصاد والسياسة والثقافة – والأنواع الثلاثة من التبادل – التبادل المادي وتبادل القوة والتبادل الرمزي – لا يجب أن يضللنا في التفكير بأن كل نوع من التبادل مقيد بميدان واحد مثلا، تضم الشركات المستقرة بعزم في الاقتصاد بداهة كثيرا من التبادلات المادية، ولكنها تشمل أيضا تبادلات القوة بين المديرين والعمال والتبادلات الرمزية بشأن أمور مثل معايير العمل واللباس ومجموعة القواعد وهلم جرا. مع ذلك الاقتصاد، وبالنسبة إلى التبادلات المادية أنها تنشأ في الاقتصاد، وبالنسبة إلى تبادل القوة أنها تنشأ في الحكومة، وبالنسبة إلى التبادلات المادية أنها تنشأ في الحكومة،

وادعاء ووترز هو أن العولمة ستبدأ حيث التركيز في المجتمع ينتقل من التبادلات المبنية على ما هو مادي، من خلال تبادلات القوة، نحو التبادلات الرمزية. بمعنى، تصبح التبادلات «نقيضة المادية» على نحو متزايد، بهذا المعنى يرى أنه «بإمكاننا أن نتوقع كذلك أنه لو كانت العولمة متقدمة كثيرا فستكون متطورة في الحلبة الثقافية عنها في الحلبتين الأخريين» (ص 21).

تُطبق هذه الأفكار إذن لتفسير التطور التاريخي للمجتمع العالمي. طبقا لذلك، «تؤيد» العولمة ثلاث عمليات في كل واحدة من حلبات الحياة الرئيسة:

- تتجه الاقتصادات نحو التسويق بمعنى، التحرر من احتكار الأوامر والقيود والطبقات.
- تتجــه الحكومات نحـو التحـرروالديموقراطيـة يــؤدي هـــذا إلى لامركزية القوة.
- تتجه الثقافة نحو الكونية تجريد القيم والمعايير إلى مستوى عال جدا من التعميم الذي سيسمح بمستويات متطرفة من التمييز.

## تقسيم ووترز الثلاثي للحقب

يضع ووترز مفاهيم لثلاث حقب - الحقبة الحداثية المبكرة، والحقبة الحداثية، والحقبة العالمية - تتخللها أزمات رئيسة تـؤدي إلى حجب مجموعــة من العمليات والتبادلات بأخرى. فــى الحقبة الحداثية المبكرة، كان الحدث الأساس هو تطور الرأسمالية والتسويق الاقتصادي بين 1600 و 1900. ونظام التبادلات المادية الذي تطور كسر «الروابط التقليدية» لمجتمع القرون الوسطى وأدى إلى تأسيس الطبقة الرأسمالية التي قوضت الملكيات وأشكال الحكامة التقليدية الأخرى. وكانت التجارة بالإضافة إلى الاستكشاف والاحتلال العسكري النتائج المعولَمة الرئيسة خلال هذه الحقبة «مع أنها شـكلت بداية لم تكن فعالة نسـبيا في تأسيس الاندماج العالمي» (ص 23). وعندما عرفت الرأسهالية أزمه وكان العمال غير راغبين في قبول الاستغلال والبؤس، أدى الفعل الجماعي للطبقة العاملة إلى وقائع سياسية جديدة. في الحقبة الحداثية، أصبح «التدويل» انتقالا مسيطرا نظرا إلى التحرر السياسي والديموقراطية، مما أدى إلى بزوغ دولة الرفاه في حالات عديدة، وفي بعض الحالات، إلى ظهور الفاشية والشيوعية. عموما إذن تحول التركيز نحو الدولة لتقوم بوظيفة الوسيط في هذه العلاقات الجديدة. فقامت الدولة بوظيفة تنظيم علاقات القوة بين الشركات والعمال وطورت كذلك بحيوية التقاليد القومية - غالبا على حساب الاختلافات العرقية المحلية. خلال هذه الحقبة كانت النتيجة

العالمية الرئيسة هي تدويل عمل الدولة «تحت تطور ظواهر مثل التحالفات، والديبلوماسية، وحروب العالم، والمهيمنين، والقوى العظمى» (ص 23). وانتشرت الرأسمالية باعتبارها ممارسة اقتصادية وثقافة على حد سواء تحت «الرعاية المهيمنة» مصطدمة بالأيديولوجيات الاشتراكية والفاشية،

فسي الحقبة العالمية الحالية واجهت الدولة نفستها أزمة، وأضحت غير قادرة على ضمان آفاق مستدامة للمجتمعات أو توفير نمو اقتصادي. وهكذا، كان الأفراد غير راغبين في تسليم استقلاليتهم للمنظمات ذات القياس القومي وقاموا بدلا من ذلك بالإشارة المتزايدة للرموز الثقافية ذات «المنحى الكُونَـي». ويرى ووترز أن «هَذه التدفقات الثقافية الفعالة والمسرعة تشير لبلوغ عملية العولمة القمة قريبا» (2001، ص 25). وتشهمل الرموز الجديدة: حقوق الإنسان، والبيئة، والديموقراطية الليبرالية، وحقوق الاستهلاك، ونزعة التقاليد الدينية، والتتوع العرقي، والنزعة الكونية. وفقا لذلك، «العمل الثقافي يعطل الدول، خاصة حيث تكون عالية التنظيم، وتُعطِّل الأحزاب السياسية من قبل الحركات الاجتماعية المنتشسرة والتي لها بعسد التدويل» (ووترز، 2001، ص 25). بهذا المعنى يجعل التبادل الرمزي الجديد الحدود التقليدية أقل أهمية، ويصبخ الاقتصاد منفصلا عن الأماكن المحلية بما أنه «موسط رمزيا» بشكل كبير، ويعوض الاستهلاك الانتاج باعتباره النشاط الاقتصادي الأساس. والمهم على وجه الخصوص في هذا المنسياق هو ظهور ما بعد الحداثة، التي أدت إلى انهيار التمييز بين الثقافة الرقيعة والثقافة الشعبية. ويمتزج هذا بفتح الحدود للتدفقات الرمزية إلى حد أن الثقافات أصبحت قابلة للاختراق ومغولَة أكثر. يصف ووترز (2001، ص 24 - 25) الحقبة الحالية، قائلا:

المنتجات الثقافية أصبحت أكثر سيولة ويمكن إدراكها بصفتها تدفقات التفضيل والدوق والمعلومة التي يمكنها اجتياح العالم بطرق لا يمكن النتبؤ بها ولا التحكم فيها. حتى الفحص العارض لفضايا التفضيل هده كالاهتمام البيئي، وألعاب البوكيمون، والاستثمار في أسهم التكنولوجيا العالية، وطول التنورة، وتشعير الأسطوانات، ورعب الإيدز يمكنه تأكيد هذا التطور.

|                                                                                  | من القرن السادس عشر<br>إلى القرن التاسع عشر | من القرن التاسع عشر<br>إلى القرن العشرين                 | القرن الواحد والمشرون                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| الاتجاه                                                                          | التجارة، الاستعمار<br>والحرب الإقليمية      | التدويل                                                  | الشمولية                                        |  |  |
| الشبويق الاقتصادي                                                                | رأسمالية المدير المالك                      | الفوردية متعددة القوميات<br>والفوردية الجديدة<br>الفصل 2 | نمط الحياة الاستهلاكية<br>النصل 3               |  |  |
| الديموقراطية والليبرالية<br>السياسية                                             | الدول المطلقة/ ذات<br>السيادة البرجوازية    | نظام العلاقات الدولية،<br>الفصل 4                        | تقويض الدولة وسياسة القيمة<br>الفصل 5           |  |  |
| المالية الثقافية                                                                 | الثقافات الفرعية<br>الإثنية/ الطبقية        | رخ بربه<br>التقاليد والديانات القومية<br>(الفصل 6)       | التمجيد العالمي والفردانية الانعكاسية (الفصل 7) |  |  |
| مسار العولمة الرئيس خيسسسس                                                       |                                             |                                                          |                                                 |  |  |
| الشكل (3 – 3): عولمة ووترز عبر الزمن المصدر: ووترز ( $2001$ ، الشكل $1$ – $1$ ). |                                             |                                                          |                                                 |  |  |

## انتقادات أطروحة نقض المادية

قاد ووترز نفسه نقد أفكاره الخاصة (ص 21) قائلا:

هذه الخلاصة ... سيتقوم لا مَحَالة بادعاءات واسعة، هجومية أحيانا، متجاهلة خصوصيات زوايا الكوكب الفردية ورثاثة التحولات الاجتماعية وذلك في محاولة لإيجاد معنى عام، وربما أكثر من عام، من التعقيد المرعب.

يمكن القيام بنقدين إضافيين. أولا، في نقاشه بأن كل شكل من التبادل يعمل في قياس خاص، يغفل عن تعقيد تفاعل العمليات في مقاييس مختلفة. وكما تمت مناقشة ذلك في الفصل الثاني، اعترف الجغرافيون بأن التمييز بين

#### جفرانيات العولمة

المقاييس إشكالية. كل تبادل – سواء كان ماديا أو رمزيا أو له علاقة بالقوة، له أصله في مكان محلي ويصبح عالميا فقط عندما تتمدد التفاعلات من محلي إلى محلي عبر الفضاء. بهذا المعنى كل التبادلات محلية ومن المكن أن تصبح عالمية في الآن نفسه. لا جدوى من الحديث عن جعل الثقافة «عالمية»، مثلا، مادامت الثقافات مثبتة في المحليات. وعلى نحو مماثل، يؤدي تطور الحركات الاجتماعية الجديدة إلى ممارسة السياسة بطريقة لا تساهم في تدويل الحدود بل تتجاوزها. ثانيا، إن النقاش الذي يقول بأن مجموعة من العمليات حجبت بأخرى – من المجموعة الاقتصادية، إلى السياسية، إلى الثقافية – يعطي الإحساس بتنقل أحادي الخط ومرتب، غير مؤيد تجريبيا، على الرغم من أنه ممكن. هذا التحول نحو دولة نهائية كونية يقلل من أهمية الاحتمالات الجغرافية. عموما، مع ذلك، إن أطروحة ووترز اكتشاف جديد لأنها تقدم على الأقل أساسا منطقيا للعولة. علاوة على ذلك، فهي تمدد التحليل وراء ما هو اقتصادي، وهذا أمر مُرحب به في العلوم الاجتماعية عامة.

# تسلسل العولمة الزمني - تحولات عالمية

يتبنى هيلد وآخرون (1999) منظورا تحوليا عاما عن تطور العولة مسع مرور الوقت ويقدمون نقطتين مركزيتين. أولا، أن «العولمة ليست جديدة تماما، ولا هي ظواهر اجتماعية حداثية أساسا. تغير شكلها مع مرور الوقت وعبر الميادين الأساسية للتفاعل الإنساني، من السياسي إلى الإيكولوجي» (ص 415). ثانيا، أن عمليات العولمة لا تنتشر بحسب منطق أحادي الخط أو متأصل. يقولون، «لا يمكن وصف العولمة باعتبارها عملية تاريخية بمنطق تطوري أو بالغائية الناشئة. أنماط تاريخية للعولمة تخللتها تحولات وانعكاسات كبرى بينما الإيقاعات الزمنية للعولمة تختلف بين الميادين» (ص 415). في هذا السياق طور المؤلفون تقسيما رباعيا للعولمة:

- عولمة ما قبل الحداثة قبل 1500
- العولمة الحداثية المبكرة –1500–1850
  - العولمة الحداثية -1850-1945
    - العولمة المعاصرة 1945

#### عولمة ما قبل الحداثة

بدأت هذه الحقبة قبل حوالي 9 آلاف إلى 11 ألف عام مع ظهور مراكز مميزة للحضارة الزراعية المستقرة في أوراسيا وإفريقيا والقارة الأمريكية. طورت هذه الحضارات نسبيا تجارة المسافات البعيدة، وبشكل حاسم، أضفت القوة على الفضاء – على الرغم من أن هذين الشيئين كانا محدودين بتكنولوجيا النقل والاتصالات. وخلال هذه الحقبة كانت المملكة الأوراسية هي التي عُرفت أكثر بالتدفقات بين الأقاليم و/أو بين الحضارات بينما تميزت أوقيانوسيا والقارة الأمريكية بالاكتفاء الذاتي إلى حد بعيد.

كانت العولة في هذه الحقبة واضحة في أربعة مجالات: في الإمبراطوريات العسكرية/السياسية، وديانات العالم، وحركات الهجرة، و- بشكل أقل - في التجارة. في حالة الإمبراطوريات، كان أول مثال معروف هو الإمبراطورية السومرية (3000 عام قبل الميلاد)، واختلفت الإمبراطوريات اللاحقة كثيرا في مداها وتحملها. في مقابل الحقب اللاحقة للإمبراطوريات «العالمية»، كان أغلبها صغيرا نسبيا، مع أن بعضها ذهب إلى تكوين مستوى إقليمي مهم من التنظيم مهد الطريق للقاءات في القرون اللاحقة - بما في ذلك الحضارات الهندية وهان الصينية والإمبراطورية الرومانية. وتكونت ديانات مبكرة في هذه الحقبة كذلك، عابرة للحدود الإمبريالية برسائل ونصوص كونية - موحدة بهذه الطريقة تقافات منفصلة عديدة. وأهم تطور ديني في هذا الوقت كان هو ظهور الإسلام في مطلع القرن السابع الذي اعتبره البعض أول دين عالى.

سببت حركات الهجرة لأولئك في إمبراطوريات الرحل بما في ذلك الشعب الجرماني (الذي استقر في النهاية في أوروبا الغربية بعد احتلال الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس)، وبعد ذلك المغول، اضطرابات رئيسة من خلال الاحتلال في هذه الحقبة. ويشير هيلد وآخرون إلى أن هذه الحركات، محدثة الدمار والطاعون في أعقابها، لم تترك بصمات مثلما تركها انتشار الزراعة المستقرة في المجتمعات البدائية طوال الحقبة. واكتست بعض أشكال التفاعل الاقتصادي، مثل التجارة العابرة لأوراسيا والمحيط الهندي، أهمية في هذه الحقبة. مثلا، رسم التجار المسلمون من والمحيط الهندي، أهمية حضورا مستمرا على ساحل إفريقيا الشرقي. ومن الصعب طبعا تحديد مثل هذه التدفقات. ولكن المهم هو أن هذه التدفقات

مثلت قنوات لنشــر الأفكار الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى التكنولوجيا،

#### جفرانيات الموللة

مع تكثيف التفاعل بين النخب. عموما، أعيقت سبرعة التفاعل كثيرا بسبب المستوى المتدني للتكنولوجيا والبنيات التحتية الفقيرة الموجودة آنذاك، وكان للرومان والأنكا، مثلا، الطرق التي امتدت إلى حافة كل من الإمبراطوريتين، وكانت القنوات في الصين في مهدها، على العموم إذن بقيت الأغلبية الواسعة من سكان العالم منعزلة، على هذا النحو، كانت التفاعلات لمرة واحدة مذهلة في أحوال كثيرة، ولكن كان من الصعب الجفاظ على التفاعلات العسكرية والسياسية المستداعة وتمديد التحكم السياسي، بهذا المعنى بقيت درجة جعل التفاعل العالمي مؤسساتيا ومنظما متدنية، وفي رأي المؤلفين بمكن تسسمية هذه الحقبة العولمة النحيلة التي كانت محدودة في اتساعها العالمي.

# العولمة الحداثية المبكرة 1500 - 1850

القرن السادس عشر هو الحقبة التي يراها الكثيرون نقطة انطلاق «ظهر الغرب» (هيلد وآخرون، 1999، ص 418). وفي هذه الحقبة طورت أوروبا التكنولوجيات والمؤسسات التي سيهلت الحداثة وأدت، في النهاية، إلى تأسيس الإمبراطوريات العالمية الأوروبية. ويشار إلى الحقبة أحيانا بالمرحلة التجارية للاستعمار والتي شهدت المحطة الأولى لانتشار الرأسمالية التجارية عبر الكوكب. في الجزء الأول من هذه الحقبة، كان التوسع الملحوظ أكثر هو التوسع الإسباني والبرتغالي في «العالم الجديد» بحثا عن المعادن الثمينة وموارد طبيعية أخرى لأجل التجارة (انظر الجزء المتنق بأمريكا اللاتينية في الفصل السابع). وفي منتصف القرن السادس عشر كان كل أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسيطي عمليا مستعمرة، تبين الخريطة (1 - 3) مدى الإمبراطوريات الإيبيرية في 1800.

يشكك هيلد وآخرون (1999) في «الروايات التقليدية»، قائلين بأن التوسيع الأوروبي كان انتهازيا وهشا، وأن كثيرا من الابتكار الذي سهل ذلك كان في الحقيقة مستوردا ومقتبسا من مناطق أخرى، من منظور جغرافي يؤكدون كذلك على أن الإمبراطوريات «العالمية» الأوروبية كانت في الواقع جزئية فضائيا. لم تُمس إفريقيا وآسيا، مع ذلك، فالمد العالمي الجديد لأوروبا، مع التغييرات في التكنولوجيا والسياسة في المعاقل، أدى إلى تحولات أساسية عبر العالم، ومع ازدهار الإمبراطوريات السياسية والعسكرية، تألفت أشكال جديدة من العولة الاقتصادية، وشهمات الأمثلة المنظمات التجارية أشركات الهند الشرقية الإنجليزية والهولندية، التي سبقت الشركات العابرة

القوميات، على العموم، أخذ التوسيع الأوروبي في الأراضي الأخرى شكل عُقد «جرت [بينها] الأوتار المكثّفة للتفاعل الاقتصادي العالمي» (ص 419). والمهم على وجه الخصوص من حيث التدفقات الاقتصادية العالمية في هذه الحقبة هو تجارة الرقيق الأطلسية (انظر الخريطة 2 – 3)، التي بدأت فقط في التقلص بداية من نهاية القرن السيابع عشير مع تصنيع المقالع الأوروبية وتعويض الشركات الاستعمارية بالحكومة الرسمية.

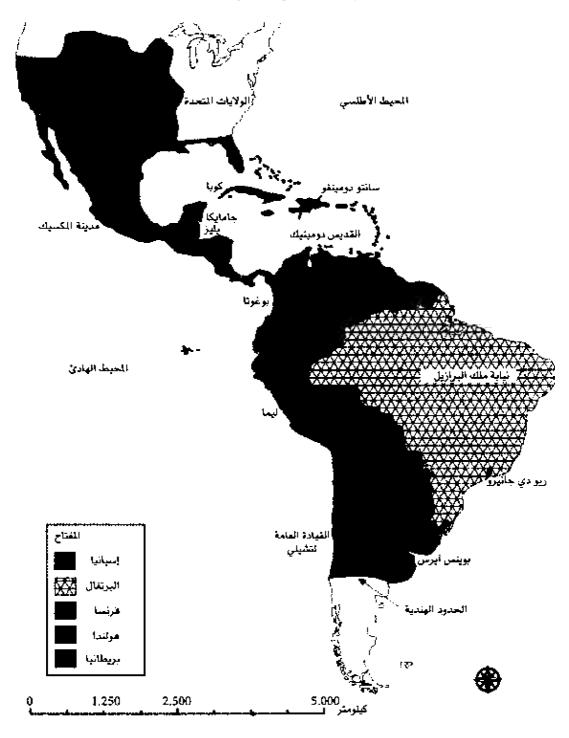

الخريطة (1 - 3): أمريكا اللاتينية الاستعمارية، 1800

#### جغرانيات الموللة

مُنعبت هنذه التجارة من قبل العديد من الندول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في عشرينيات القرن التاسع عشر.

وكما هو الشأن بالنسبة إلى حقبة ما قبل الحداثة كانت التفاعلات الكبرى متقطعة ومركزة في مستويات النخب، ويتجلى هذا في أنه مع نهاية الحقبة ربحت الإمبراطوريات الإسبانية والبرتغالية في أمريكا اللاتينية (انظر الخريطة 2 - 3) والإمبراطوريات البريطانية والفرنسية في أمريكا الشمالية الاستقلال بمعنى آخر، كان من الممكن القيام به «توجهات أوروبية مذهلة» ولكن كان من الصعب بالنسبة إلى الأوروبيين الحفاظ على سيطرة كاملة على مستعمراتهم، على الرغم من كون الآثار الثقافية للاستعمار، خاصة في شكل انتشار الكنيسة الكاثوليكية، عميقة (غوين وكاي، 2004) (وانظر اللوحة 1 - 3).

وبقيت البنية التحتية التي سهلت هذه الحقبة من العولة هي نفسها كما كانست عليه في حقبة ما قبل الحداثة. ومع نهاية القرن الثامن عشسر تطورت بشكل واسسع السكك الحديدية والسفن الحديدية وبناء القنوات والطرق – مع أن وجودها لم يتمدد أحيانا كثيرة وراء حدود قلاع الإمبراطوريات الغربية نفسها. وكانت سرعة هذه التدفقات، مع ذلك، مقيدة في النهاية بسرعة النقل البحري وأشكال أخرى من النقل أقل تطورا مثل الفرس. وبقيت مأسسة العلاقات العالمية وتنظيمها، كما كان الأمر في حقبة ما قبل الحداثة، محدودة، وكان هناك نظام ديبلوماسي ناشئ في أوروبا بين الدول، وعززت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تأثيره – ولكن قدرة هذه المؤسسات على تنظيم الهامش كانت متدنية، وكما في الحقبة السابقة كثيرا ما كان للقاعلات المرة الواحدة نتائج مدمرة ولكن آثار المدى الطويل غالبا ما نتجت عن التفاعلات الأقل إثارة،

يمكن القول، مع ذلك، إن الأثر الأكبر للعلاقات العالمية الجديدة تم لمسه في أوروبا نفسها حيث أدى الغنى من العالم الجديد والهجرة العابرة للأطلسي وتحفيز المنافسة بين الإمبراطوريات إلى منافسات مؤسساتية جديدة ومسابقة تكنولوجية عسكرية. في الواقع، في هذه الحقبة بالذات زُرعت بذور النزاعات الأوروبية الكبرى للقرن العشرين، وفي هذه الحقبة كذلك بدأ تطور الدول الرسمية بتعيين الأقاليم وتثبيت حدودها في أوروبا (انظر الفصل الخامس لمزيد من التفاصيل)، وسيصبح إحداث الدولة القومية واحدة من العمليات المحددة الرئيسة التى ستدعم حقبة العولمة اللاحقة.



### العولمة الحداثية - 1850 - 1945

هذه الحقبة «شهدت زيادة ضخمة في سرعة وتحصن» (هيلد وآخرون، 1999، ص 42) التدفقات العالمية وشبكاتها تحت سيطرة القوات الأوروبية. ويشار أحيانا إلى هذه الحقبة بالاستعمار الصناعي - معتمدا توسع النواة الصناعية بحثا عن المواد الخام لتقنيات إنتاجه الجديدة (دانيالز وليفر، 1996). كانت لأربع عمليات في أوروبا، مدعمة إلى حد بعيد بأحداث في الحقبة السابقة، وظيفة فعالة في هذا السياق: تطور الاقتصادات الرأسمالية، وظهور تكنولوجيا الأسلحة المتقدمة، والتكنولوجيا البحرية، وظهور مؤسسات الدولة القوية. من هذه العمليات كان نشوء الرأسمالية القائمــة على الثورة الصناعية أهم. بدأ تنفيذ هذه التغييرات إلى حد أنه، مع منتصف القرن العشرين، «انفجرت» القوات الأوروبية عبر الكوكب، فضمت أفريقيا وجزءا كبيرا من جنوب شرق آسيا مباشرة وقامت بغزوات مهيمنة في شرق آسيا - المنطقة التي أقصيت منها أوروبا سابقا. كان هذا عصر الإمبريالية. ومع نمو الاستثمار والتجارة العالميين ارتفع اتساع التدفقات العالمية وكثافتها وسرعتها وأثرها. كانت هناك هجرات كبيرة عبر المحيط الأطلسي وأدت نهاية تجارة الرقيق إلى تصدير اليد العاملة بموجب العقود من الهند إلى أجزاء عديدة من العالم. دُعم هذا وسُها بالنمو في تكنولوجيا الاتصالات والنقل - لاسسيما في التلفراف وأنظمة السكك الحديدية الأكثر تقدما. وشهدت هذه الحقبة كذلك بدايات ظهور النتائج البيئية العالمية مع ارتفاع التلوث العابر للحدود وبداية إزالة الأحراج الاستوائية في الأجزاء المستعمرة من العالم (انظر الفصل الثامن للمزيد عن هذا الموضوع).

كان المد العالمي للإمبراطوريات الأوروبية والأمريكية وعملياتها السياسية والعسكرية هي التي ميزت هذه الحقبة (انظر الخريطة 3 – 3). ونظرا إلى تقدم الاتصالات كان من الممكن ممارسة النفوذ السياسي على مسافات كبيرة. أدى هذا إلى العولمة الاقتصادية على مستويات غير مسبوقة مع نمو التجارة والاستثمار المالي، لاسيما بين المركز الأوروبي والهامش المستعمر. كانت التجارة، مقارنة بالحقبة الحالية، محدودة بين

الدول الغنية. علاوة على ذلك، جُعلت الهجرات الجماعية من أوروبا موازية للهجرات الواسعة عبر العالم من مجتمعات أخرى، بما في ذلك الهجرة اليابانية إلى أمريكا اللاتينية وهجرة الهنود إلى جزر المحيط الهادئ تحت نظام العقود. وحفزت الهجرات داخل المركز ونحوه المركب الصناعي المتمدد.

في المجال الثقافي تحول التركيز في هذه الحقبة من انتشار الخطابات الدينية الغربية إلى انتشار الخطابات العلمانية بما في ذلك العلم والماركسية والقومية التي وصلت الجماهير وحولت الحيوات في كل مكان (انظر الفصل الخامس). وأصبح التقدم الكبير في تكنولوجيا النقل والاتصالات ممكنا، وجزئيا من خلال الثورة الصنناعية دُعم كل هذا. وانخفضت وحدة تكاليف النقل بسبب التطور الواسع للسكك الحديدية والسفن البخارية، وقلص التلغراف العابر للمحيط من عدد الاتصالات بشكل هائل. وهكذا بقيت النخب من مسافات بعيدة على علم بالأحداث. وكان نمو معرفة القراءة والكتابة وتقدم وسائل الإعلام يعنى أن بعض شرائح الشعب طورت وعيا عالميا (روبرتسون، 2003). وما جعل هذه الحقبة مختلفة عن مثيلتها الأولى على الخصوص هو أدوار المؤسسات في دعم عمليات العولمة. مثلا، نُظم ــ بصرامة تدفقات الهجرة من قبل الدول لأول مــرة. وفي الحلبة الاقتصادية نظم معيار الذهب وارتفاع أهمية البنوك العابرة للقوميات (انظر الفصل الرابع) التجارة والقطاعات المالية. كانت هناك مجموعة أخرى من المعايير العالمية المشتركة التي تطورت في هذه الحقبة، نابعة من الغرب، لتسهيل التفاعلات العالمية المتزايدة.

في هذه الحقبة بالذات تباورت بنية «المركز – الهامش» لاقتصاد العالم التي نظر لها مفكرو التبعية وأنظمة العالم، كان هناك مركز صناعي غني نسبيا وهامش أفقر نسبيا تُرسل منه المواد الأولية (انظر الفصل الرابع). وكانت هناك مجموعة من الآثار على هامش انتشار الاستعمار، بحسب احتمال المكان الخاص، وآثار سياسية عسكرية رئيسة (تراجع ودمار دول غير أوروبية عديدة وتحديث تلك الدول التي لم تُستعمر مباشرة)، وآثار التجارة والاستثمار (لاسيما تطويق مناطق عديدة باعتبارها مزوّدة

#### جفرانيات العولمة

للمنتجات الأولية)، وآثار الهجرة (خاصة نحو أمريكا الشمالية وأماكن أخرى كذلك)، بالإضافة إلى الآثار الثقافية (أساسا انتشار المسيحية في بعض المناطق وتداول الخطابات العلمانية الغربية في أخرى).

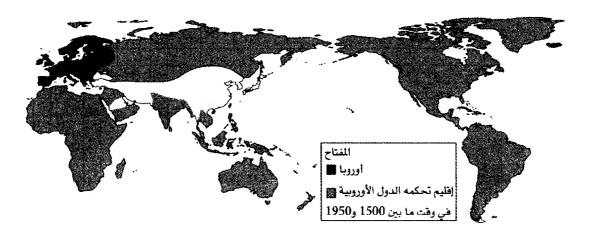

الخريطة (3 - 3): التغطية الإمبريالية الأوروبية للكوكب

تحطمت حقبة العولمة الحداثية بالحرب العالمية الأولى، التي حدثت جزئيا بسبب ارتفاع حدة التنافس بين القوى الأوروبية التي عكستها الإمبريالية وأدامتها. وأدت نهاية الحرب إلى انهيار في التجارة والاستثمار العالميين، وشهدت الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تلت نهاية معيار الذهب وأنظمة أخرى من التنظيم العالمي. فعُوضت حقبة الانفتاح إذن بالأولوية الإمبريالية في الإمبراطوريات الغربية والاكتفاء الذاتي في الاتحاد السوفييتي وألمانيا. من السخرية إذن أن تكون هذه الحرب الإمبريالية، التي وضعت بذور التي ألهمت جهود حرب إمبريالية غير مسبوقة، هي التي وضعت بذور تحطيم الإمبراطوريات الكبرى.

في حقبة ما بين الحربين كانت المحاولة الأولى لنظام الحكامة العالمي الحقيقي، في شكل عصبة الأمم التي تأسست في العام 1919. مع ذلك، كان التنافس الإمبريالي يعني أن العصبة لم تكن فعالة كما يرجى، لم تقدر مثلا أن تمنع الحرب العالمية الثانية، التي ظهرت بسبب التنافس المستمر في أوروبا والأخطاء التي ارتكبت في استقرار ما بعد الحرب العالمية الأولى. كانت هذه الحرب «العالمية» الثانية هي التي أدت في النهاية إلى انهيار الإمبراطوريات الأوروبية. بعد أن كشفت الحرب ضعف القوات الهيار الإمبراطوريات الأوروبية. بعد أن كشفت الحرب ضعف القوات

الاستعمارية لم تقو هذه الأخيرة على منع موجة من إنهاء الاستعمار، ومن السخرية أن يستخدم جيل من قادة الاستقلال وحركاتهم مفاهيم القومية التي نشرها المستعمرون أنفسهم، أدت نهاية الاستعمار إلى نظام جديد – الذي يمكن القول إنه لايزال منتشرا حتى اليوم:

في مكان الإمبراطوريات الأوروبية ظهرت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستؤسس البنيات الرسمية وغير الرسمية للحكامة العالمية بالإضافة إلى موجة متجددة من العولمة، مؤيدة بالتكنولوجيات الجديدة وبنيات التفاعل، ستعبر عالما محكوما، ليس بإمبراطوريات غير منظمة، ولكن بدول قومية محددة إقليميا. (هيلد وآخرون، 1999، ص 424).

## العولمة المعاصرة

تتعامل بقية هذا الكتاب بشكل كبير مع هذه الحقبة، التي تُلخَّص فقط فيما يلي. يرى هيلد وآخرون (1999، ص 424-425) أن العولمة المعاصرة هي مرحلة مميزة بمجموعة من الطرق. على عكس أطروحات المشككين، فهم يعتقدون أنه:

من حيث اتساع الروابط العالمية، إنه مظهر اللحاق بالركب... ولكننا نعتقد أنه في كل الميادين تقريبا لم تتجاوز نوعيا فقط الأنماط المعاصرة للعولمة مثيلاتها في العصور السابقة بل أظهرت أيضا اختلافات نوعية لا مثيل لها.

وكانت الابتكارات في تكنولوجيا النقل والاتصالات هائلة، وظهور مؤسسات الحكامة العالمية غير مسبوقة، وكان هناك «تجميع» لأنماط العولمة عبر ميادين عديدة. نشأت أنماط جديدة من الهجرة مثل اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي. وكانت هناك عولمة رئيسة للآثار البيئية للإنتاج والاستهلاك الصناعيين بالإضافة إلى الاهتمام بها (انظر الفصل الثامن). وارتفعت سرعة التدفقات الاجتماعية الثقافية بشكل هائل مع تقدم تكنولوجيا الاتصالات. وبما أن ظهور السياحة العالمية قد تحول إلى قطاع اقتصادى أساسي، بالإضافة إلى مستويات من الهجرة غير مسبوقة، فهو

دليل على التغييرات في التكنولوجيات التسهيلية. في الحقب السابقة للعولمة كانت التفاعلات الثقافية من النخبة إلى النخبة في أحوال كثيرة، ولكن يوجد الآن انتشار للثقافة الشعبية. هيمنة الإنجليزية باعتبارها لغة مشتركة عبر الكوكب عنصر من التحول الثقافي الذي يميزها أيضا عن الحقب الأخرى، مع الدور المتزايد لرأس المال الخاص في انتشار الثقافة بين الجماهير.

كما تمت الإشارة أعلاه، كانت اللحظة التاريخية الرئيسة المحددة لبداية العولــة المعاصرة هي الحرب العالمية الثانية، مؤدية إلى نهاية الإمبراطورية وظهور الحرب الباردة. وأخذت القدرة العسكرية بين القوتين العظميين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، أبعادا عالمية (انظر الفصل الخامس)، جاذبة عددا من الدول القومية الجديدة في العالم نحو جانب أو آخر. وفي الآن نفسه، نشات الأمم المتحدة خليفةً لعصبة الأمم، ووضعت سابقة جديدة من حيث الحكامـة العالمية. وفي العمـل بالتوازي مع هذه الاتجاهات، عززت مؤسسات بريتون وودز (انظر الفصل الرابع) - البنك الدولسي، وصندوق النقد الدولسي، والاتفاقية العامسة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) (خلفتها منظمة التجارة العالمية) - العولمة الاقتصادية. وبعد أزمة البترول في العام 1973 خاصة، أدت هذه المؤسسات دورا حاسما في انتشار السوق الحرة الليبرالية الجديدة عبر العالم، وانتشر نموذج الحكامة عالميا، حتى إلى آخر بقايا المجتمعات الشيوعية في الصين وفيتنام، مشلا، الذي روجت له خليفة الجات: منظمة التجارة العالمية. استفادت الشركات العابرة للقوميات وازدهرت في هذا المحيط الاقتصادي الجديد، وكانت فاعلة رئيسة في انتشار الليبرالية الجديدة.

ومن منظور جغرافي، من أهم نقاشات هيلد وآخرين بشان فكرة التحول أن الثنائيات العالمية البسيطة مثل «الشمال - الجنوب» و «المركز - الهامش» خُجبت بأنماط من التوزيع الاقتصادي وعلاقات القوة السياسية الأكثر تعقيدا. هذه التدفقات متفاوتة مع ذلك:

هـذا النموذج من الترابط خاص بهذا العصر. بعد هذه الملاحظة، يبقى التفاوت موجودا في تشابك الدول المختلفة والمجموعات الاجتماعية المختلفة داخل الدول القومية، ومستوياتها النسبية في السيطرة على تلك التدفقات (ص 427).

بدا أن نهاية الحرب الباردة تؤكد سيطرة الدولة الرأسمالية الديموقراطية، والليبرالية اقتصاديا عموما، التي أذيع عنها أنها الشكل المرغوب فيه من الحكامة من قبل مجموعة من المؤسسات العالمية. انتهى عصر الإمبراطوريات، وكما رأينا، نظام الدول القومية في العالم بأسره مغطى بأنظمة إقليمية، متعددة الأطراف وعالمية، من الحكامة والتنظيم. بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العظمى في العالم والمهيمنة، لم تمارس استعمارا مكشوفا – من خلال وسائل سياسية رسمية على الأقل. جعل هذا العامل، أن أنماط العولة غير مدفوعة بدمنطق توسعي أو بمؤسسات إمبراطورية قهرية»، الحقبة الحالية مختلفة عن الحقب السابقة.

يصف هيلد وآخرون العصر الحالي بالعولمة السميكة، التي هي متميزة عن المراحل السابقة بمجموعة من الطرق (انظر الإطار 1 – 3). ومن النقط المثيرة أن الحقبة الحالية تتسم بتغريب ناقص مقارنة بالعولمة الحداثية، والأقاليم ثابتة أكثر مما كانت عليه في الماضي، وتلعب الحكومات دورا أكبر في الشؤون الوطنية من أي وقت مضى.

تناقض هذه النقط نقاشات المتحمسين للعولمة وتعطي مثالاً على فوائد المنظور التاريخي على المدى البعيد. في النهاية، لا يرى المؤلفون الظاهرة تنتشر على طول مسار محدد مسبقا - ولا يوجد منطق موحد تحت هذه التحولات، بل مجموعة من القوى التي قد تتقارب أو لا تتقارب في أي وقت.

(3=1))(4)

خصائمن مميزة لعولة العصر الحالي

الغضاء - الزمن - الساع وكثافة وسرعة لا مثيل لها وأثر
 التفاعلات والتدفقات العالمية في كل الميادين.

 التنظيم - تنظيم اقتصادي وسياسي واجتماعي عالى لا مثيل له لفلاقات القوة من خلال مؤسسات جديدة من الحكامة متعددة الأطراف والطبقات.

الانعكاسية - نخية في العالم بأسيره ووعي شعبي بالترابط العالمي لم يحدث من قبل. نخب قومية مقابل قبوى اجتماعية

عابرة للقوميات تشكل مجموعات الخلاف الأساسية في مقابل إميراطوريات الماضي القهرية ومستعمراتها الخاضعة.

 السراع - سياسة عالمية جديدة لتسوية جدول الأعمال وبناء النجالفات والتنظيم متعدد الأطراف يُصمم في أحوال كثيرة للطعن في العولمة، كان هذا شأنا إمبريالها داخلها إلى حدود هذا العصر.

الحليمة - عوضت كال محلية مثيلاتها الإمبريائية، هذه الكال ليست مستقلة ولكنها ثرتبط بعضها مع بعض ويدعم بعضها بعضا.

التغريب - حتى الحقبة العالية كانت العولة مرادفة لانتشار التغريب. ويمكن القول إن أشكال العولة اليوم اقل مركزية أوروبية.

الإقليمية - ترتبط العولمة المعاصرة بنوع مختلف من السهاسة الإقليميسة، كان التحكم الإقليمسي والحكامة دائما في قلب العولمة. والتهديدات التي يتعرض لها الإقليم ليسنت عسكرية فقط أو خارجية. الأقاليم الأن اكثر ثباتا.

• شكل الدولة - مقارنة بالمراحل المسابقة للعولة تتميز الدول به وحكومة كبيرة» (على الرغم مسن إصلاحات حديثة زامت تقليص هذا الحجم) حيث تنفق الدول نسبة كبيرة من النائج المحلي الإجمالي ولها مسبؤولية عن التدبير ورفاء الشعوب، فالدول على همذا النحو تتاثر بشكل أوضح بالعولة اليوم.

• الحكامة الديموقراطية - الدول الفردية ديموقراطية (أو غالبيتها تدعي ذلك) بينما حددت بنيات الحكامة العالمية عناصر الديموقراطية. وفي الجمع بسين المثل الديموقراطية للحكامة القومية والتنظيم العالمي للحياة الاقتصادية والاجتماعية تُطرح معضلات فريدة.

المصدر: عن هيلد وآخرين (1999، ص 430-431) بتصرف.

# تأملات في السلسلة الزمنية للتحولات العالمية

يقدم هيلد وآخرون تأويلا غنيا تاريخيا ومفصلا جدا عن تطور العولمة. فهم بذلك يسمعون عن قصد إلى تجنب تكرار التواريخ المعهودة لتطور أوروبا وتوضيح كيفية دعم هذا لما أصبحنا نعرفه بالعولة. بهذا المعنى إلى حد ما، فهم يساهمون في لامركزية النقاش، محولين التركيز بعيدا عن أوروبا نحو مناطق أخرى من العالم تعرضت، وبطرق مختلفة، لقوى العولة. علاوة على ذلك، مقاربتهم متعددة الحقول المعرفية تجمع بين التعليق والتحليل والقياس وتأويل قوى التغيير الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وقوى أخرى، وتبين كيف أن هذه القوى مجموعة أحدثت القوة الساحقة للتاريخ العالمي. هذا تعهد طموح – تعهد من المحتم أن يكون محفوفا بالصعوبات إن أفرطوا في التعميم. ولكنهم يتجنبون كثيرا حتمية التأويلات الأخرى من حقول معرفية واحدة.

يمكن القيام بانتقادات عديدة للأطروحة مع ذلك. لا توجد قوة كامنة وراء العولمة ولا أساس نظريا منطقيا لسرعة التفاعلات العالمية واتساعها وكثافتها المتزايدة. فيمكن القول إن تعريفهم لها واسع جدا، إلى حد أنه يمسك بكل شيء بفعالية. وتصبح كل حركة الهجرة وكل تدفق تجاري دليلا على «العولمة» في هذا المخطط. يجب على الجغرافيين أن ينتقدوا أيضا استعمالهم الثنائي لمصطلحي «عالمي» و«محلي» على أنه ليس هناك شك في أن عملية وضع الحقب التي انطلقت في التحولات العالمية هي التأويل الأكمل والأكثر تناسقا للعولمة لدينا حتى الآن.

# موجات العولمة - إطار

لا شك في أننا في حقبة متسارعة من العولمة. ولكن، من الواضح أيضا أن العولمة لم تكتمل تماما، وسواء ستكتمل أم لا هو أمر مشكوك فيه. بهذا المعنى ربما من الدقة أكثر الحديث عن عالم معولم مقابل عالم معولم فالعمليات وجداول الأعمال التي تؤدي إلى هذا متناقضة وجدلية ومعقدة وغير متجانسة. لذلك وضع خريطة للآثار عمل ضروري وخطير جدا في آن واحد بالنسبة إلى الجغرافيين، وهو عمل قد بدأ لفوره.

نقترح فيما يلي إطارا لموجات العولمة ومراحلها يجمع عددا من الأفكار التي نوقشت حتى الآن في هذا الكتاب. ويوضع تركيز خاص على روايات التحول التي تأثرت، جزئيا، بنظرية أنظمة العالم وبعملية وضع الحقب لروبرتسون (2003) وماكمايكل (2004). بالنسبة إلى هذا الإطار يستعمل

#### جفرانيات العولة

تعريف العولمة المطور في الفصل الأول، ويبدأ الإطار في أوائل القرن السادس عشر مع ظهور الإمبراطوريات الإسبانية. ولا يعنى هدا أن عمليات مثل العولمة لم توجد قبل تلك النقطة أو أن بعض الحضارات، نظرا إلى الأفق المحدود، اعتقدت أنها كانت تعمل في شكل «عالمي» (روبرتسون، 2003). يمكن القول إن تلك كانت أشكالا من العولمة الناشئة التي لم تصل إلى تمديد الأنظمة والشبكات التي حدثت مع استعمار العالم الجديد. يُعتبر الإطار العملية منقسمة إلى موجتين (تواريخ تقريبية): العولمة الاستعمارية (الموجة الأولى)، 1500 - 1945 تقريبا، وعولمة ما بعد الاستعمار (الموجة الثانية)، 1945 تقريبا فصاعدا. تنقسم كل واحدة من هاتين الموجتين إلى مراحل أخسري. تتواصل الموجـة الأولى من خلال المرحلـة التجارية (1500-1800 تقريبا)، والمرحلة الصناعية (1800-1945 تقريبا). وتتحرك الموجة الثانية من خــلال المرحلــة التحديثيــة (1945-1980 تقريبــا)، والمرحلة الحالية لليبرالية الجديدة (1980 تقريبا فصاعدا) (انظر الجدول 3 - 3). بين كل واحدة من هاتين الموجتين توجد أحداث هيكلية جديدة أساسية تعطل النظام العالمي المهيمن، وهذه مقاربة تعتمد أفكارا من مدرسة التنظيم (انظر الفصل الخامس). ومع مضى الموجتين قدما، يُقوى تقلص الزمن - الفضاء وإن لم يكن بالضرورة متساويا عبر الزمن والفضاء.

الجدول (3 - 3): موجات العولمة - إطار

| أزمة تعيد الهيكلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الحقبة (تواريخ تقريبية)                  | موجة                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولمة الاستعمارية (1945-1500) تقريبا      | موجة ا الم                                                                                                                                                              |
| الثورة المتناعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المرحلة التجارية (1800-1500 تقريبا)      |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرحلة الصناعية (1945–1800 تقريبا)       | kan sida da kabanda apatiga yan salamba da katala ka<br>Walanda salamba garan salamba da katala d |
| لأزمة الاقتصادية الكبرى<br>والحرب المللية الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                         |
| And the state of t |                                          | موجة 2                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لة ما بعد الاستعمار (تقريبا فصاعدا 1945) | عوا                                                                                                                                                                     |
| t m tt 1 . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مرحلة التحديث (1980–1945 تقريبا)         |                                                                                                                                                                         |
| أزمات البترول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رحلة الليبرالية الجديدة (1980 تقريباً-)  | م                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                         |

في الموجة الأولى كان سبب الانتقال بين التوجه التجاري والتوجه الصناعي تغييرات رئيسة في أوروبا، مرتكزة جزئيا على عمليات أطلق لها العنان الاستعمار التجاري، وأدت في النهاية إلى الثورة الصناعية وتقوية الرأسمالية. كان لهذا التحول الثقافي آثار سياسية واقتصادية عميقة أدت إلى منافسة مكثفة بين القوات الصناعية الحديثة والبحث عن الموارد والأماكن لاستثمار فائض رأس المال. وأدت الحربان العالميتان، اللتان تخللتهما الأزمة الاقتصادية الكبرى، إلى أزمة في النظام العالمي الاستعماري وفي نهاية المطاف إلى تصفية الاستعمار. ميز كل هذا تحول نحو حقبة ما بعد الاستعمار حيث تم تنفيذ التحكم من خلال وسائل اقتصادية وثقافية جديدة بدلا من الوسائل السياسية المكشوفة، معززة جزئيا بتطور مؤسسات سياسية معولة صُممت لتأييد هذه الهرمية. وفي الحقبة الأولى من الموجة الثانية - مرحلة التحديث - كانت النزعة التنموية للدول نحو تقوية الشركات العابرة للقوميات المحرك الأسساس لانتشار ثقافة الرأسمالية (ماكمايكل، 2004). وأدت في النهاية الأزمة المعيدة للهيكلة، التي سببها ارتفاع النفط في السبعينيات، ووصلت أوجها في أزمة الديون، إلى ظهور الليبرالية الجديدة العالمية. في هذه المرحلة الليبرالية الجديدة تعرف سلطة الدولة تحديا من لدن مؤسسات عالمية تسعى إلى اختراق آخر للرأسمالية، وكذلك من المجتمع المدني الذي يحس بالإحباط من عدم فعالية الدولة في عالم متعدد الدرجات. في الصميم إذن انتشار ثقافة الرأس مالية التي تسعى إلى تقليص زمن تحول رأس المال من خلال تطوير تكنولوجيات تقلص الزمن - الفضاء،

يجب التأكيد على أن هذا ليس حتمية اقتصادية - الرأسمالية ثقافة تؤدي إلى نتائج اقتصادية وتغيير سياسي، وتطورت أيديولوجيات الرأسمالية والصفات التي احتوتها من حقبة التنوير في أوروبا، وهي أيضا متغيرة جدا في تعبيرها الفضائي، كما يشهد ظهور رأسماليات بديلة في شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا (انظر غوين وآخرين، 2003)، وحصيلة كل حقبة هو إحداث نظام من علاقات القوة الإمبريالية (هارفي، 2003) - تشمل الموجة الأولى إمبريالية إقليمية واضحة والثانية إمبريالية

#### جفرانيات العولة

جديدة باهتة (تناقش هذه الأفكار في فصول لاحقة). وفي الموجة الأولى تم الإفصاح بشكل واسع عن عدم التناسق في القوة بين الدول القومية. والموجة الثانية أكثر تعقيدا فضائيا، وتشمل جزئيا شبكات غير مطوقة من القوة وغير محدودة بالفضاء الإقليمي. وتضم العولة إذن جداول الأعمال والعمليات على حد سواء، وتُغذى بانعدام التناسق في القوة والرفاه. لاتزال المراكز وشبه الهوامش والهوامش موجودة، ولكنها فقط ليست متقنة كما كانت من قبل. نرى الآن مركزا أعمق داخل الهامش في شكل نخب شبكية، وهوامش داخل المركز في شكل أولئك المهمشين من الشبكات.

ليس هناك سبب يجعل عملية العولمة غير قادرة على أن تُعكس – مع أن هناك مصالح راسخة قوية من المحتمل أن تقاوم أي محاولات للقيام بذلك. ولكن لا تملك العولمة مسارها الخاص الذي لا يرحم – فهي نتيجة لأنشطة بشرية وجداول أعمال ورغبات وإدراكات جماعية. وللتنقل نحو عولمة ما بعد الرأسمالية سيتطلب الأمر «خيالا معولًا» جديدا بدأ الآن فقط يتكون على الرغم من أن العولمة حتى الآن قادتها الرأسمالية. وتقليص التعقيد اللانهائي تقريبا للعالم إلى مثل عملية وضع الحقب هذه عمل محفوف بالمخاطر، ولكن تسمح لنا هذه الإطارات بفك عمل التاريخ الفوضوي بطبيعته. والاصطلاح الملخص أعلاه سيحال إليه في نقاط مختلفة من هذا الكتاب – مع أن النموذج لم يتم اختباره بشكل رسمي ويقدم إطارا فقط. يتعامل كثير مما يأتي مع الموجة الثانية للعولمة – وخاصة مرحلة الليبرالية الجديدة. وذلك راجع إلى أن لموجة الثانية للعولمة واتساعها وسرعتها ليس لها مثيل في هذه الحقبة، وإلى أن هذه هي الحقبة التي نعيش فيها ويجب أن نعرف أكثر ما إذا كان علينا أن نعيد بناء العولمة بطريقة تعزز المساواة والاستدامة بدلا من تهديدهما.

## استنتاج - أسطورتان مبددتان

يقول ديكن (2004): «نحن في حاجة إلى... الخروج من النقاش العقيم جدا حول ما إذا كان ما نعيشه هو إما جديد تماما ولا مثيل له أو هو مجرد الحياة نوعا ما كما نعرفها» (ص 7). وفكرة أن العولمة شيء جديد قد بُددت بفعالية أعلاه وفي مجموع ما كُتب في الموضوع عموما.

لقد أظهرت بوضوح باعتبارها مجموعة من العمليات والنتائج «تجلت بتفاوت كبير من خلال الزمن والفضاء معا. فهي ليسبت وضعية نهائية، متجانسة، منتشرة وحتمية، ولا هي ذات اتجاه واحد ولا يمكن عكسها» (ديكن، 2004، ص 8). بالأحرى فهي «مسارات مترابطة، غير خطية ومتعددة» (هارت، 2001، ص 655). يتبنى هذا الفصل الموقف الذي يقول بأن عمق ونفس الترابطات هي في الواقع غير مسبوقة، مع أن جذور ذلك الترابط يمكن اقتفاء أثرها بالعودة إلى الإمبراطوريات الأوروبية العالمية الأولى. والمنطق الذي يقوم عليه توسع نظام العالم قد تغير قليلا، لكونه نظاما للتراكم الرأسمالي من خلال تقلص الزمن – الفضاء، ولو أن الظروف والتكنولوجيات المسهّلة تطورت فوق الإدراك. فعولة اليوم ليست جديدة كما قد يعتقد الخيال الشعبي، ولكنها بالتأكيد مختلفة جدا نوعيا.

في الفصلين الأخيرين أشرنا إلى مجموعة من طرق النظر في مفهوم العولمة وتاريخها. من المؤمل أنه على الأقل بُددت أسطورتان شائعتان. الأولى هي أن العولمة قد أُلقيت على العالم مثل بطانية. ومن الواضح أن الأمر ليس كذلك. فهي شبكة لا تؤثر في كل الناس بشكل متساو ولا تجعل كل مكان متشابها – هناك ثقوب في الشبكة وبعض الأجزاء منسوجة بدقة أكثر من الأجزاء الأخرى. ولكن كل شيء يُحدد إلى حد بعيد في علاقته بها. والأسطورة الثانية هي أن العولمة حديثة. من الواضح أنها ليست غير مسبوقة – ولكن هناك فروقا مهمة بين الموجات التي حددناها أعلاه (انظر الإطار 1 – 3). يُرجع إلى هذه النقط الجغرافية والتاريخية على مدار الفصول المتبقية لهذا الكتاب الذي ينتقل الآن إلى دراسة التحولات في ثلاثة مجالات من التجرية الإنسانية – الاقتصاد، ونظام الحكم، والثقافة وتحليل بعض التحديات التي تطرحها هذه التحولات.

## اقرأ أبضا

• هيلد وآخرون (1999)، الفصل Held et al 12. إن التسلسل الزمني المدروس في هذا الفصل يعتمد العمل الممتاز لهيلد وآخرين الذي هو شامل ومتناسق.

#### جفرانيات المولة

- ◆ هورست وتوميسون (Hirst and Thompson (1999): هذه الدراسة
   هي واحدة من الدراسات القليلة التي شرعت في اختبار تجريبي لمفهوم
   العولمة، والرأي المشكك الذي تبنته مؤثر.
- ماكمايكل (McMichael (2004): هذا الكتاب هو واحد من النصوص الوحيدة التي تجمع بوضوح بين العولمة والتنمية. فالتسلسل الزمني المستعمل مفيد بخاصة والنماذج المدروسة منوّرة.
- أوهمي (1995) Ohmae: هـــنه روايــة للمتحمسين للعولمة ممتازة
   وستكشــف قراءتها عن جذور نقاشات شــعبية عديدة فيما يخص الآثار
   الإيجابية للعولمة.
- روبرتسون (2003) Robertson: مناقشة روبرتسون المرتكزة على الموجسات الثلاث تتناول تطبور الوعي العالمي من منظور متعدد الحقول المعرفية.
- ووترز (2001) Waters: هذا كتاب ممتاز موجه للمستوى المتوسط،
   ويقدم نقاشا من منظور اجتماعي لتطور العولمة.



الباب الثاني: **مجالات متحولة** 

## عولمة الجغرافيات الاقتصادية

# الجغرافيا الاقتصادية الجديدة والتقسيم الفضائي للعمل

حدد الجغرافيون الجغرافيا الاقتصادية بطرق مختلفة عديدة، ولكنها تشير جوهريا إلى الخصوصية الفضائية للاقتصاد. أكثر التعريفات مباشرة، ولكنه غني بشكل مدهش، هو التعريف الذي اقترحه روجر لي في «قاموس الجغرافيا البشرية» (أ2000، ص 195) بأن الجغرافيا الاقتصادية هي «جغرافيات صراع الأشخاص لكسب العيش». ويقترح ستوتز ودي سوزا (1998، ص 14) تعريفا مفيدا آخر، معتبرين الجغرافيا الاقتصادية انها «تهتم بالتنظيم والتوزيع الفضائيين للنشاط الاقتصادي، والتوزيع الفضائيين للنشاط الاقتصادي، واستعمال موارد العالم، وتوزيع اقتصاد

«هناك إجماع على أن تفاوت اقتصاد العالـم ليس حتميا، وأن النظـام يمكـن إصلاحه لتوزيع الفوائد بشـكل عادل أكثر وربما بطريقة فعالة»

المؤلف

#### جفرانيات المولة

العالم وتوسعه». وفي التسعينيات حدثت ثورة في هذا الحقل المعرفي الفرعي، اتهم النقاد الجغرافيا الاقتصادية القديمة بأنها حتمية اقتصاديا، غير تاريخية، مفرطة في الوصف والكمية، وغير قادرة على التعامل مع الأسئلة الأخلاقية (انظر برايسن وهنري، 2001؛ دانيالز، 2001؛ بيك ويونغ، 2003). وفي عكسه للتغييرات الواسعة في الجغرافيا البشرية عموما، وعلى الخصوص المنعطف الثقافي، يحاول هذا الحقل المعرفي الفرعي الآن أن يقدم تفسيرات كلية للتغيير، وهو أكثر حساسية للتاريخ وتفرد المكان، وهو أكثر رغبة في التعامل مع الجذور الثقافية التي تقود الاقتصاد، ويدمج التحليل النوعي لفهم النشاط وتأويله. والأهم هو أن متخصصي الجغرافيا الاقتصادية يدمجون الآن التحليل الأخلاقي في أعمالهم (بمعنى، معيار «الصواب والخطأ» للتغيير). هذه خطوة مهمة في تطور الجغرافيا البشرية، مما يسمح لها بالمساهمة في نقاشات العولة على نحو أكثر فعالية.

## الاقتصاد المعولم والتقسيم الفضائي للعمل

نحسن في حاجة إلى سـتار خلفي تاريخـي صلب لدراسـة عالم العولة الاقتصاديـة المعاصر. في هذا الفصل نسـتعمل مفهوم التقسـيم الفضائي للعمل. وتقسـيم العمـل عموما يحيل علـى الفصل بين المهام. هناك على العموم تقسـيمان مـن هذا النوع معترف بهما: (1) التقسـيمات الاجتماعية العمـل - حيث تركز مجموعات اجتماعية مختلفة على أنشـطة خاصة، (2) التقسـيمات التقنية للعمل - حيث تُفصل مراحل مميزة في إنتاج سـلعة/ التقسـيمات التقنية للعمل - حيث تُفصل مراحل مميزة في المجتمع من أزمنة ما قبل التاريخ، مثلا، في مجتمع الفيجي ما قبل الاسـتعمار أسـندت الى قبائل مختلفة وظائف اقتصادية اجتماعية مختلفة مثل صيد السـمك والخطابة. وكانت التقسيمات التقنية للعمل متقدمة جدا من الثورة الصناعية فصاعدا عندما سمحت التكنولوجيا بتأسيس «خطوط الإنتاج» الأولى. وحدد فصاعدا عندما سمحت التكنولوجيا بتأسيس «خطوط الإنتاج» الأولى. وحدد الجغرافيون وآخرون أربعة أنواع أخرى من تقسـيم العمل، وغالبا ما تتداخل هذه التقسيمات: التقسـيمات الجنسية للعمل، التقسيمات العرقية/الثقافية للعمل، التقسيمات العرقية/الثقافية للعمل، التقسيمات العرقية العمل (باينتر،

2000). وكما اقترحت أولا ماسي (1984)، يحيل التقسيم الفضائي للعمل على تركيز المراحل الخاصة، وعلى عُقَد أو قطاعات لأي سلسلة أو مركب إنتاج في مواقع جغرافية مختلفة. ومع توسع الرأسمالية في الخارج أصبحت تقسيمات العمل ممددة بشكل متزايد عبر الفضاء وفي قطاعات عديدة تربط تقسيمات معولَة جديدة للعمل بين محليات في مختلف أطراف العالم. وهذه التقسيمات المعولَة للعمل هي نتاج للعولة وتؤدي دورا في إعادة إنتاجها. ويقتفي جزء لاحق حول تطور الاقتصاد العالمي أثر التقسيمات الفضائية للعمل من خلال الموجات المختلفة للعولة كما تُحدد في الفصل الثالث.

## دوائر الرأسمال

إن مفهوم دوائر الرأسـمال فكرة متأثرة بالماركسية تساعدنا على فهم العولمة. تحت هذا المخطط تعتبر العملية الرأسـمالية دائرة غير محدودة (انظر الشـكل 1 - 4). والضرورة الرأسـمالية هي ضمان أن يكون المال عند نهاية كل دائرة أكبر مـن المال عند بدايتها (بمعنـى أن يُنتج فائض رأسـمال). هناك ثلاثة أنواع من الرأسـمال: المال (م)، السلع (س) (يشير هـذان النوعان إلى المواد الخام والعمل)، ووسـائل الإنتاج (إ). وتكتسب السلع قيمة متزايدة (س) من خلال عملية الإنتـاج ويُتبادل بالمال (م)، العدث هذا أرباحا ويمكن اسـتعمال هذه القيمة لشـراء دائرة أخرى من المداخيـل. والفكرة المركزية فيما يخص العولـة هي أن كل دائرة من هذه الدوائر أصبحت متسعة فضائيا بالطرق الآتية:

- دائرة رأسمال السلع كانت هذه أول دائرة معولَة من خلال التجارة.
- دائرة رأسمال المال أصبحت معولَة لاحقا من خلال ظهور رأسمال الاستثمار.
- الرأسمال المنتج أصبح معولًا في الآونة الأخيرة مع ظهور الشركات العابرة للقوميات والشبكات العالمية ومؤسسات السلسلة.

يمكن إضافة دائرات أخرى لهذا النموذج، مثلا، من الملائم القول إن الرأسمال الثقافي تتم الآن عولمته من خلال الثورة التكنولوجية، من منظور جغرافي، فالنظام الرأسمالي والدوائر التي تشكله لها خصيصة فضائية

#### جفرانيات المولة

واضعة. هذا يعني أن إحداث القيمة والفائض يقع في فضاءات اقتصادية خاصة يمكن تقسيمها إلى فضاءات الإنتاج والاستثمار والاستهلاك، وهي كلها معقدة جدا ولها جغرافيات خاصة. وكما تمت الإشارة في الفصل الثاني، يقدم هارفي (1989) التفسير الأكثر إقناعا للعولة في علاقتها بدائرة الرأسمال، ويلازم الرأسمالية الرغبة في جعل الدائرة تعمل بأعلى سرعة ممكنة، مع الزيادة في تراكم الرأسمال والفائض إلى أقصى حد في أي حقبة، ويتطلب هذا تطوير تكنولوجيات تقليص الفضاء وربح الوقت، التي تقلل من تحول زمن الرأسمال، إن تطور هذه التكنولوجيات، المرتكزة على الضرورة الرأسمالية في زيادة الأرباح إلى أقصى حد، هو الذي، بحسب هارفي، أدى إلى تقلص الزمن – الفضاء وإلى العولة كما نعرفها.

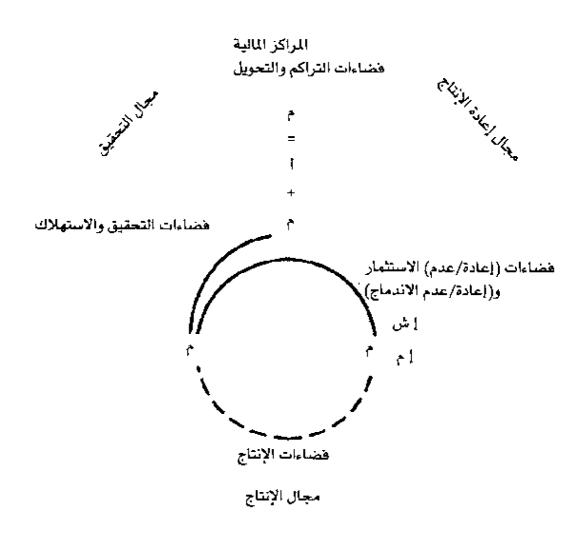

الشكل (1 – 4): دوائر رأس المال المصدر: عن كلوك وآخرين (1999) بتصرف

## تطور الاقتصاد العالى

باقتفاء أثر التقسيمات الفضائية للعمل وكيفية تأثيرها في دوائر الرأسمال عبر الزمن والفضاء عبر التاريخ، نحصل على فهم أفضل للأنماط والقضايا التي تحدد اقتصاد العالم المعاصر، وتعتمد الحقب التي تُناقَش أدناه على سلسلة العولمة الزمنية التي فُصل القول فيها في الفصل الثالث.

## **جذور تجارية** 1550 - 1880

الحقبة «الكلاسيكية» للنمو في اقتصاد العالم كانت في القرن التاسع عشر، ولكن اقتصاد العالم المرثي تطور قبل ذلك الحين. قبل الموجة الاستعمارية للعولمة (أي، قبل أواخر القرن الخامس عشر؛ انظر الفصل الثالث) كانت التجارة مركزة جدا في مجالها المحلي، ولو أن بعض الشبكات الإقليمية كانت موجودة. ومع ظهور الاستعمار الإسباني تشكل نظام اقتصاد العالم الأول – معتمدا بداية على النزعة التجارية. دفع هذا بعض المحليات إلى التخصص في إنتاج وتوزيع مواد خاصة تعتمد الامتياز المقارن – بمعنى، كانت المواد التي أنتجتها رخيصة نسبيا (انظر النقاش حول التجارة الحرة لاحقا في هذا الفصل). والفاعلون الرئيسيون كانوا هم التجار الذين أصبحوا الطبقة الأغنى ومارسوا دور الوسطاء بين كانوا هم التجار الذين أصبحوا الطبقة الأغنى ومارسوا دور الوسطاء بين نقاط التقاطع في المركز والهامش. ويعتبر التوسع عبر المحيط الأطلسي لتعزيز التجارة أسباس تطور الاستعمار هناك ويوجد في صميم تطور السوق العالمية.

## التوسع الصناعي 1780 - 1900

اعتمادا على الهجرة المتزايدة من القرية إلى المدينة التي حدثت في أوروبا في القرن السابع عشر، أصبحت قوة اليد العاملة الرخيصة متاحة حفز هذا، مع مكاسب الكفاءة وما نتج عنها من فائض في الفلاحة، الثورة الصناعية (انظر اللوحة 1 - 4)، وعزز هذا التطور إلى حد بعيد الهجرة مسن القرية إلى المدينة، ومن ثم حرك الدائرة الفعالة للنمو الرأسهالي.

#### جفراخيات الموبلة

شـملت الشورة الصناعية مسـتويات متزايدة من التخصـص ووُضعت تقسـيمات العمل في المعامل التي وظفت أشكالا جديدة من التكنولوجيا ومارست اقتصادات القياس، تحتاج الرأسمالية إلى اقتصادات القياس، التي تتحقـق عندما يخفض حجـم الإنتاج المتزايد وحـدات التكاليف، لأن النمـو مركزي جدا لبقـاء النظام، وتم تمديد المركبات والسلاسـل الصناعية عبر الفضاء مكونة تقسـيما عالميا للعمل يفضل بشـكل واسع التراكم في المركز الحاكم، واستعملت تقنيات تقليص الفضاء الستكشاف اليد العاملة والموارد الرخيصة وتقوية تدفقات التجارة والاسـتثمار التي قلصت من زمن تحول الرأسـمال، وفي أوائل القرن التاسـع عشر كانت بريطانيـا العظمى أكبر قـوة اقتصادية في العالم - جزئيا بسـبب إرث التاريخ الاسـتعماري وانطلاق الثـورة الصناعية من هناك، ونقطة مهمة التريخ الاسـتعماري وانطلاق الثـورة الصناعية من هناك، ونقطة مهمة الأخرى وطرق فـي تدبير وتنظيم حاجات ورغبـات الناس في التراكم، ليس الأصل أن يتمنى الناس أرباحا متزايدة، فقد برزت أخلاق النمو من الرأسمالية خلال هذه الحقبة.

## القرن العشرون - التقسيم الاستعماري للعمل

لم تتغير مبادئ التوسع الرأسمالي إلا قليلا بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولو أن الوتيرة تغيرت. في أواخر القرن التاسع عشر تمددت القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية كثيرا معتمدة على الموارد الرخيصة وهجرة اليد العاملة والابتكار – ولاسيما على ظهور الشركات العالمية. لم يوجد مثيل سابق لهذه المنظمات بما أنها كانت شركات وحيدة تتتج داخل الوطن الأم وخارجه في آن واحد. على هذا النحو، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية رائدة من حيث الاستثمار الأجنبي الذي كان يمول نسبة متزايدة من الناتج الاقتصادي. وأدت دائرة قوية من الاستثمار الأجنبي الذي كان مزيد من انحراف النظام الاقتصادي العالمي المركز جدا من قبل، وأدى مزيد من انحراف النظام الاقتصادي العالمي المركز جدا من قبل، وأدى هذا أيضا إلى تركيز القوة السياسية. في العام 1914، مثلا، تركز 71

في المائة من الناتج الصناعي العام في أربع دول فقط (و 90 في المائة في إحدى عشرة دولة) - أقواها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. يقول منظرو التبعية، وماركسيون جدد آخرون، إن التطور الأول للاقتصاد العالمي أنتج نظام المركز - الهامش الذي يعتمد التقسيم الاستعماري للعمل.

شهد هذا الإنتاج الصناعي حضورا في المركز بينما بقي إنتاج المواد الخام في الهامس (كاي، 1989). مع أن هذا يجعل نظام العالم سهلا جدا، فإنه يمسك بجوهر البنية الاقتصادية العالمية على الأقل إلى حدود منتصف القرن العشرين. وكانت الأزمة الاقتصادية الكبرى والحرب العالمية الثانية حدثين أساسيين أديا إلى إعادة البناء الاقتصادي. وقد أدى الحدث الأول إلى انهيار الاقتصاد الليبرالي والتراجع نحو سياسة الحماية، وتُبع الحدث الثاني بمحاولة الرجوع إلى التجارة الحرة وإعادة بناء اقتصاد العالم وفقا لخطوط الحداثة.

## ما بعد الحرب العالمية الثانية - تقسيمات جديدة للعمل

تحولت جغرافية اقتصاد العالم بعمق بعد الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945). وبرز عدد من العمليات بما في ذلك: إعادة بناء القدرة الصناعية بعد الحرب، وتطور تكنولوجيات ومنتجات جديدة من خلال مجهود الحرب الذي شكل أساس النمو اللاحق، وموجة مناهضة الاستعمار عبر العالم من العام 1945 فصاعدا، والتقسيم الدولي الجديد للعمل. مع ذلك، كانت الحتمية الاقتصادية الرئيسة التي ظهرت في الغرب بعد الحرب هي السعي وراء التجارة الحرة المنظمة من خلال الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الآن، منظمة التجارة العالمية). كانت الكبرى التي أدت إلى انهيار هائل لتدفقات الاستثمار والتجارة العالمية. وكان ظهور اليابان أيضا، باعتبارها قوة اقتصادية تم إصلاحها، عملية مهمة في اقتصاد ما بعد الحرب، متطورة بسرعة لتصبح واحدة من كبرى الدول في العالم بتأثير ساحق في منطقتها الخاصة. في الواجهة كبرى الدول في العالم بتأثير ساحق في منطقتها الخاصة. في الواجهة

#### جفرافيات العولة

الاشتراكية كانت هناك محاولة للبقاء بمعزل عن التطور الرأسمالي، وكانت هناك تحركات لتدويل الأنظمة الاشتراكية بين الدول التي لها التفكير نفسه. وفي مرحلة التحديث، التي دامت حتى أواخر السبعينيات (الفصل الثالث)، كان يُتوخى دور قوي للدولة. وفي سياق العالم الفقير، اعتبرت المساعدة والقروض للتصنيع عنصرا أساسيا لتحفيز النمو. وغيرت أزمتا البترول للعامين 1973 و1979 طبيعة الاقتصاد العالمي بعمق. وانتشرت السياسات الليبرالية الجديدة، التي تبنتها أولا تشيلي ثم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عبر العالم الفقير في أعقاب أزمة القروض التي سببها ارتفاع أسعار النفط. وأدى هذا التراجع في النهاية إلى انتصار الليبرالية الجديدة، التي أصبحت النموذج الاقتصادي العالمي الشالث.

## التقسيم الدولي الجديد للعمل

واحد من الاتجاهات الأهم في اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية هو ظهور التقسيم الدولي الجديد للعمل. يحدده لي (2000ب، ص 552) باعتباره «شكلا ناشئا من التقسيم العالمي للعمل مرتبطا بتدويل الإنتاج وانتشار التصنيع». وكما نوقش أعلاه، فقد تميز الاقتصاد العالمي، إلى حدود الحرب العالمية الثانية، بالتقسيم الاستعماري للعمل، معتمدا ثتائية المركز/الهامش الرئيسة في التجارة والاستثمار. وتطور التقسيم الدولي الجديد للعمل في الستينيات والسبعينيات مع انخفاض الأرباح في المركز والاستثمار المتزايد للشركات واستقرارها في الخارج، متعقبة عوامل الإنتاج الرخيصة (الأرض واليد العاملة والرأسمال) والأسواق الجديدة. يقول فريوبل وآخرون إن هناك ثلاثة أشياء سهلت التقسيم الدولي الجديد للعمل:

- تطورات في تكنولوجيا النقل والاتصالات.
- تطورات في التكنولوجيا التجهيزية التي يمكنها توحيد الإنتاج واستعمال اليد العاملة غير الماهرة.
  - ظهور مستودع العمالة العالمي.

ويمكن إضافة تحرك رأس المال من الإصلاحات الليبرالية الجديدة في الثمانينيات. يرى البعض أن التحكم القوي الذي كسبته الشركات العابرة للقوميات على الدول القومية الفقيرة في العالم هو نوع من الاستعمار الجديد – بمعنى، التبعية الاقتصادية مع السيادة السياسية (موراي، 2004). في هذا السياق، تحسر فريوبل وآخرون على آثار التقسيم الدولي الجديد للعمل في العام 1980 (مقتبسة في «قاموس الجغرافيا البشرية»، 2000، ص 553):

لقد فشل التصنيع الموجه نحو التصدير حتى الآن في تحقيق أي تطور في الظروف الاجتماعية لشعوب الدول النامية، ولا حتى بقدر ما يخص احتياجاتهم الأساسية جدا من طعام ولباس وصحة وسكن.

يمكن القول إنه أضيف شبه هامش إلى بنية اقتصاد العالم من خلال عملية التقسيم الدولى الجديد (تايلر وفلينت، 1989). وكان المتلقون الرئيسون للاستثمار خلال تشكيل التقسيم الدولي الجديد للعمل أولئك الذين أصبحوا يُعرفون بالدول المصنعة حديثا، خاصة تايوان وهونغ كونغ وسلنغافورة وجنوب كوريا . عاشت هذه الدول نموا اقتصاديا سريعا في الثمانينيات وبداية التسعينيات مرتكزة على انتشار الرأسمال من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ويبين الشكل (2 -4) تقرير النمو الاقتصادى له نمور» آسيا إلى حدود انهيار 1997 مقارنة بمناطق ثلاث غير مركزية. وينقسم المنظرون حول ما يوجد وراء ما يسمى بدالمعجزة الآسيوية». يقول البعض إن سياسات الاقتصاد المفتوح المعتمد على أفكار الليبرالية الجديدة والكلاسيكية الجديدة تكون أساس نجاح التنمية هناك. ويرى آخرون تدخل الدولة القوى في تنظيم الرأسمال والتدفقات التجاريمة وتصميم «الامتياز التنافسي، هي العوامل التفسيرية. وكما يلاحظ ريغ (2002)، ربما إن المرزج بين الاثنين بطرق مختلفة أماكن مختلفة هو الذي يوجد وراء صعود المنطقة الاقتصادي اللافت للنظر في أواخر التسعينيات عندما قوطع بالانهيار الآسيوى.



الشكل (2 -4): النمو الاقتصادي في شرق آسيا، 1960 -1997 المصدر: معد من غوين وآخرين (2003)

اعتمادا على النسب العليا للنمو والتخفيضات الاقتصادية في الفقر المطلق في شرق آسيا وفي بلدان أخرى شبه هامشية (مثل تشيلي)، يمكن القول إن نقد فريوبل وآخرين (1980) للتقسيم الدولي الجديد للعمل غير قابل للتطبيق الآن، مع ذلك، طُرحت مجموعة من الآثار السلبية نذكر من بينها:

- الهجرة من القرية إلى المدينة والتمدن والتصنيع المتفجرين.
  - الانحلال البيئي والتلوث الناتج عن التصنيع.
- التحولات الثقافية خاصة نحو نزعة استهلاكية على نمط غربي من المحتمل أنه غير مستدام.
- حساسية اقتصادية متزايدة مع انفتاح الاقتصادات لتدفقات الاستثمار. أصبح النقد الأخير على وجه الخصوص ذا صلة بالموضوع بعد الانهيار الآسيوي الذي بدأ في العام 1997 إلى حد أن البعض لام الانفتاح الاقتصادي وسياسات الليبرالية الجديدة (ريغ، 2002). وسمحت الصلات المعقدة التي تكوِّن الاقتصاد العالمي لآثار الانهيار السلبية بالسفر بسرعة عبر العالم مع عولمة العدوى.

وهناك دليل يشير إلى موجة ثانية من البلدان المصنعة حديثا بدأت تظهر في جنوب شرق آسيا، إلى حد ما، في أمريكا اللاتينية اعتمادا على الموجات الوريثة للتقسيم الدولي الجديد للعمل. في شرق آسيا، مثلا، مأرس الاستثمار الأجنبي الخارجي من قبل الشركات العابرة للقوميات من الموجة الأولى للبلدان المصنعة حديثا دورا مهما في التنمية الاقتصادية لبلدان مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. وعلى الرغم من انتشار التصنيع نحو البلدان المصنعة حديثا الذي أصبح ممكنا بسبب التقسيم الدولي الجديد للعمل، تجدر الإشارة إلى أن أغلبية الاستثمار والتجارة والنمو تقع داخل وبين الاقتصادات المركزية لليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وقد أبقي شبه الهامش خارج هذا الثالوث إلى حد بعيد – مع أن احتمال مشاركة شرق آسيا المتزايدة مع شفائها من انهيار 1997 يبقى الحديد إمكانية أكبر لتهميش الاقتصادات في شبه الهامش والهامش.

## أنماط معاصرة في الاقتصاد العالمي بنية الاقتصاد العالمي

تحول الاقتصاد العالم بسرعة على مدى القرنين الماضيين مع انتشار الرأسمالية عبر الكوكب في بحثها عن الربح وتحولت بنيتها خلال مرحلة الليبرالية الجديدة من حيث دور القطاعات المختلفة النسبي جذريا وفي العالم بأسره، تقلصت القطاعات الأولية (استغلال الموارد الطبيعية) والثانوية (تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة من السلع الأولية) من حيث إسهاماتها النسبية في كل من التوظيف الكامل والناتج المحلي الإجمالي وتعتبر الآن القطاعات الثلاثية (تجارة التقسيط والجملة، النقل والخدمات الشخصية) والرباعية (الصناعة البنكية والمالية وخدمات الأعمال ووسائط الإعلام والتأمين والإدارة) العنصر الأهم عمليا في كل اقتصادات العالم وعندما تنقسم موارد العالم إلى الفلاحة والصناعة والخدمات أصبحت الأهمية الكاسحة لهذه الأخيرة واضحة . في العام 2003، كانت الخدمات الخدمات الكاسحة لهذه الأخيرة واضحة . في العام 2003، كانت الخدمات

#### جفرافيات المولة

مسـوولة عن 68 في المائة من قيمة الناتج العالم. في البلدان ذات الدخل المنخفض (اعتمادا على تصنيفات البنك العالمي) تؤدي المخدمات دورا كبيرا، مرتفعة من 30 في المائة من الدخل العام في العام 500 إلى 50 في المائة في العام 5000، في البلدان ذات الدخل العالمي ارتفع إسلهام الخدمات في الإنتاج من 54 في المائة إلى 71 في المائة في الحقبة الزمنية نفسها. أما الفلاحة فهي ذات أهمية اقتصادية قليلة نسبيا، ممثلة 4 في المائة من الدخل بالنسبة إلى العالم ككل. في البلدان ذات الدخل الأدنى، تبقى الفلاحة مهمة مع ذلك، مساهمة بالبلدان ذات الدخل الأدنى، تبقى الفلاحة مهمة مع ذلك، مساهمة بيلخص دانيالز (2001) سلة اتجاهات مركزية إضافية في الاقتصاد العالمي المعاصر:

- 1 ارتفاع ملحوظ في قوة المال على الإنتاج يتنقل الرأسمال من دون مقاطعة تقريبا عبر الكوكب وله قوة تحويل الشركات والاقتصادات بل مناطق بأكملها على الفور تقريبا.
- 2 المعرفة عامل حيوي في الإنتاج أصبحت المهارات وإنتاج قوى عاملة متعلمة أولويات السياسة الرئيسة.
- 3 أصبحت التكنولوجيا وانتشارها عابرة للقوميات أصبح تدبير التكنولوجيا جوهريا للنجاح الاقتصادي والفجوة التكنولوجية الموجودة تضاعف أكثر من فجوة الرفاه العالمية.
- 4 ارتفعت احتكارات القلة العالمية أصبحت الشركات العابرة للقوميات تسييطر على الإنتاج والتسويق في أي صناعة (مثلا مايكروسوفت أو ماكدونالدز).
- 5 ظهرت المؤسسات العابرة للقوميات لتنظيم الاقتصاد العالمي بما في ذلك، الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
- 6 «شبكة أسلاك» العالم أدت إلى تدفقات ثقافية أسرع، ما يسميه أمين وثريفت (1994) «علامات ومعان وهويات نقيضة التنظيم الإقليمي».

#### مولمة الجفرانيات الاقتصادية

| الخدمات | الصناعة | الفلاحة |                      |
|---------|---------|---------|----------------------|
| 50      | 25      | 25      | الدخل الأدنى         |
| 48      | 40      | 12      | الدخل الأدنى المتوسط |
| 61      | 32      | 7       | الدخل الأعلى المتوسط |
| 71      | 27      | 2       | الدخل الأعلى         |
| 68      | 28      | 4       | العالم               |

المصدر: بيانات البنك العالمي (2005)

جعلت العولمة، والدور المتزايد للشبكات خاصة، اقتصاد العالم أكثر تفاوتا مما كان عليه من قبل. وتفسر مناقشة الاستثمار العالمي والأنماط التجارية التالية انعدام هذا التناسق بوضوح.

## جغرافية الاستثمار الأجنبي

كما نُوقش ذلك من قبل، غير التقسيم الدولي الجديد للعمل جغرافية الاستثمار الأجنبي، مؤديا إلى تدفقات خارجية مهمة من المركز. بعبارات مهمة، اتسع مجموع البلدان المتلقية، وبينما تعتبر أمريكا الشسمالية وأوروبا وشرق آسيا مناطق الوجهة الرئيسة بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، ينمو الاستثمار في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وبالرغم من الاتساع في مجموعة البلدان المتلقية، على المستوى الكلي، تفسر التدفقات الداخلية نحو البلدان «المتقدمة» (اعتمادا على تصنيفات مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية) نسبة من المخزون الإجمالي في العام 2002 (64.5 في المائة) أكبر منها في العام 1980 (65 في المائة) (انظر الجدول 2 - 4). الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان حاليا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان حاليا بلدان الموارد الكبرى، مسجلة 60 في المائة تقريبا من الاستثمار الأجنبي بلباشر في 2002 والشركات العابرة للقوميات من الاتحاد الأوروبي هي

#### جغرافيات الموبلة

الآن مسؤولة عن 55 في المائة تقريبا من نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبقى 70 في المائة تقريبا من التدفقات الخارجية من العالم «المتقدم» داخل التجمع «التلاثي» للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. على العموم، تبقى البلدان المتقدمة مسؤولة عن 87.2 في المائة من كل أسهم التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2002، ما مثل سقوطا هامشيا من رقم العام 1980 (88.5 في المائة). ويعزى هذا السقوط لارتفاع الاستثمار الخارجي من قبل حفنة من الاقتصادات «الناشئة»، بما في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان والصين وجنوب كوريا وماليزيا والبرازيل. عموما، مع ذلك، تبقى التدفقات الخارجية من العالم النامي منخفضة جدا، مستقرة في 12.4 في المائة في العام 2002. وفي هذه الحالة ساءت وضعية إفريقيا بشكل ملحوظ خلال العقديات الماضيين، وتعلل القارة 6.6 في المائة في المائة من التدفقات الخارجية العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر و2.4 في فقط من التدفقات الداخلية.

الجدول (2 - 4): الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب المنطقة، 1980 و2002

|                  | رصيد الات | عثمار الأو | ونبي المباشر ا | لداخلي | رمنيد الاسا | تثمار الأج | ننبي الباشر ا | لخارجي |
|------------------|-----------|------------|----------------|--------|-------------|------------|---------------|--------|
|                  | 1980      | %          | 2002           | %      | 1980        | %          | 2002          | %      |
|                  | مليار     |            | مليار          |        | مليار       |            | مليار         |        |
|                  | دولار     |            | دولار          |        | دولار       |            | دولار         |        |
|                  | أمريكي    |            | أمريكي         |        | أمريكي      |            | أمريكي        |        |
| إفريقيا          | 32.2      | 4.6        | 170.9          | 2.4    | 6.8         | 1.2        | 43.6          | 0.6    |
| أمريكا اللاتينية | 50.4      | 7.2        | 762.2          | 10.7   | 51.5        | 9.1        | 173.2         | 2.5    |
| آسيا             | 223.7     | 32         | 1402.5         | 19.7   | 6.2         | 1.1        | 632.1         | 9.2    |
| الدول النامية    | 307.5     | 43.9       | 2339.6         | 32.8   | 64.6        | 11.5       | 849.5         | 12.4   |
| شمال أمريكا      | 137.2     | 19.5       | 1527.6         | 21.4   | 239.2       | 42.4       | 1775.1        | 25.9   |
| آوروبا           | 232.7     | 33.3       | 2779.9         | 39     | 237.7       | 42.2       | 3771.5        | 54.9   |
| الدول المتقدمة   | 391.9     | 56         | 4594,9         | 64.5   | 499.3       | 88.5       | 5987.7        | 87.2   |
| العالم           | 699.4     |            | 7122.4         | ,,,,   | 563.9       |            | 6866.4        | •      |

المصدر: معد من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (2004)

## جغرافية التجارة

أصبحت التجارة عنصرا مهما جدا في الاقتصادات القومية مع فتح الحسدود عبر العالم. ومن العام 1950 إلسي الحاضر ارتفعت تجارة البضائع خمسة عشر ضعفا تقريبا بينما ارتفع الإنتاج خمسة أضعاف فقط، مع أن التدفقات التجارية مركزة بشكل متزايد. في العام 2002، مثلا، يفسسر العسدد الصغير من البلدان الكبيرة النسسية السساحقة من صسادرات العالم، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية (10.7 في المائة)، وألمانيا (9.5 في المائة)، واليابان (6.5 في المائسة). ويبين الجدول (3 - 4) المستوردين والمصدرين العشرين الكبار الأوائل في العالم وأسهمهم في التجارة العالمية، والتوزيع الجغرافي للبلدان المصدرة موضّع في الخريطة (1 - 4). تقسير البلدان العشرون الأوائل ثلاثة أرباع واردات وصادرات بضائع العالم. وعلى الرغم من اتجاهات العولمة، مازالت البلدان تميل نحو المتاجرة مع الأقاليم الأقرب إلى حد أن كثيراً من التجارة العالمية هي ضمن المنطقة. أوروبا الغربية أكبر تاجر مع أن ثلثي التجارة يقع داخل المنطقة. آسيا هي ثاني أكبر تاجر بنحو 50 في المائة من تجارتها ضمن المنطقة. أمريكا الشمالية ثالث أكبر منطقة تدير بنحو 40 في المائة من تجارتها داخليا. ومن حيث الأهمية النسبية للصادرات والواردات بوجد أعلى فائض في شسرق آسيا والشرق الأوسط وبعض الدول القومية الأوروبية. وعرفت الولايات المتحدة الأمريكية العجز التجاري الأكبر، وقد بدأ الآن ينمو، في العام 2002، كانت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن 18 في المائة تقريبا من إجمالي الواردات العالمية.



خريطة (1-4): صادرات البضائع بحسب البلد، 2003

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (2004)

جفرافيات العولمة

الجدول (3-4): مصدرو ومستوردو البضائع الكبار الأوائل في العالم بحسب القيمة (مليارات دولار أمريكي)، 2002

|      | ون                    | المصدرون المستوردون |      | المصدرو                       |                              |  |
|------|-----------------------|---------------------|------|-------------------------------|------------------------------|--|
| %    | مليار دولار<br>أمريكي | الدولة              | %    | مليار دولار<br>أمريك <i>ي</i> | رتبة الدولة                  |  |
| 18   | 1202.4                | الولايات المتحدة    | 10.7 | 693.9                         | 1 الولايات المتحدة الأمريكية |  |
| 7.4  | 493.7                 | المانيا             | 9.5  | 613.1                         | 2 ألمانيا                    |  |
| 5.2  | 345.3                 | الملكة المتحدة      | 6.5  | 416.7                         | 3 اليابان                    |  |
| 5    | 337.2                 | اليابان             | 5.1  | 331.8                         | 4 فرنسا                      |  |
| 4.9  | 329.3                 | فرنسا               | 5    | 325.6                         | 5 الصين                      |  |
| 4.4  | 295.2                 | الصين               | 4.3  | 279.6                         | 6 الملكة المتحدة             |  |
| 3.6  | 243                   | إيطاليا             | 3.9  | 252.4                         | 7 کندا                       |  |
| 3.4  | 227.5                 | كندا                | 3.9  | 251                           | 8 إيطاليا                    |  |
| 3.3  | 219.8                 | هولندا              | 3.8  | 244.3                         | 9 هولندا                     |  |
| 3.1  | 207.2                 | مونغ كونغ           | 3.3  | 214                           | 01 بلجيكا                    |  |
| 2.9  | 197.4                 | بلجيكا              | 3.1  | 201.2                         | 11 مونغ كونغ                 |  |
| 2.6  | 173.1                 | المكسيك             | 2.5  | 162.5                         | 21 جنوب كوريا                |  |
| 2.3  | 154.7                 | إسبانيا             | 2.5  | 160.7                         | 31 المكسيك                   |  |
| 2.3  | 152.1                 | جنوب كوريا          | 2.1  | 135.1                         | 41 تايوان                    |  |
| 1.7  | 116.4                 | سنغافورة            | 1.9  | 125.2                         | 51 سنغافورة                  |  |
| 1.7  | 112.6                 | تايوان              | 1.8  | 119.1                         | 61 إسبانيا                   |  |
| 1.3  | 83.7                  | سويسرا              | 1.7  | 106.9                         | 71 روسیا                     |  |
| 1.2  | 79.9                  | ماليزيا             | 1.4  | 93.3                          | 81 مائيزيا                   |  |
| 1.2  | 78                    | النمسا              | 1.4  | 88.2                          | 91 إيرلندا                   |  |
| 1.3  | 72.7                  | استراليا            | 1.4  | 87.9                          | 02 سويسرا                    |  |
| 76.8 | 5121.2                |                     | 75.8 | 4902.5                        | العشرون الأوائل              |  |
|      | 6693                  |                     |      | 6455                          | العالم                       |  |

المصدر: اعتمادا على مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (2004)

#### عولمة الجفرانيات الانتصادية

وكما تمت الإشارة أعلاه، نمت الخدمات في أهميتها الاقتصادية النسبية على مدى العقود الأخيرة. وارتفعت صادرات الخدمات إلى نحو 11 في المائة سنويا بين 1989 و2000 بينما ارتفعت صادرات البضائع بنحو 10 في المائة. والتجارة في الخدمات هي أيضا مركزة وإن لم تصل حد صادرات البضائع. تأتى نحو 65 في المائة من صادرات الخدمات من خمس عشرة دولة. وتوازن واردات وصادرات الخدمات مختلف جغرافيا مقارنة بصادرات البضائع، مع أن الولايات المتحدة الأمريكيــة مصدر الفائض الرئيس واليابان مســتورد الخدمــات الرئيس. وفيما يخص التجارة في السلع والخدمات معا، يظهر تركيز إقليمي واضح. في العام 2002، فسرت أوروبا 42.2 في المائة من الصادرات الإجمالية للخدمات والسلع، و40.3 في المائة من الواردات الإجمالية. وتعتبر آسيا المحيط الهادئ المنطقة المصدرة الثانية الأكثر دينامية، مفسرة 26.5 في المائة من الصادرات العالمية و 24.5 مـن الواردات - مع أن هذا يتقلص بشكل ملحوظ لو أن اليابان والصين أخرجتا من الحساب، ولا يعتبر الفائيض في تصدير الخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية كبيرا بما فيه الكفاية لتغطية العجز في تجارة السلع، مع أمريكا الشــمالية محققة 15.9 في المائة و21 في المائة من الصادرات والواردات العالمية الإجمالية على التوالي. يوضح الجدول (4-4): الدور الدقيق والمحدود الذي تؤديه أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا الشرقية في التجارة العالمية.

الجدول (4 - 4) التجارة الدولية في السلع والخدمات بحسب المنطقة، 2002

| %    | الواردات<br>ملیار دولار أمریکی | %    | الصادرات<br>ملیار دولار أمریکی | المنطقة                                             |
|------|--------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 21.0 | 1640                           | 15.9 | 7900                           | أمريكا الشمالية                                     |
| 5.2  | 408                            | 5.2  | 414                            | أمريكا اللاتينية                                    |
| 2.8  | 222                            | 3    | 241                            | ناقص المكسيك                                        |
| 40.3 | 3147                           | 42.2 | 3336                           | أوروبا الغربية                                      |
|      |                                |      |                                | أوروبا الوسطى والشرقية/<br>دول البلطيق/ رابطة الدول |
| 4.6  | 358                            | 4.8  | 379                            | المستقلة                                            |
| 2.1  | 165                            | 2.2  | 173                            | إفريقيا                                             |
| 24.5 | 1913                           | 26.5 | 2097                           | آسيا – المحيط الهادئ                                |
| 19.3 | 1505                           | 20.7 | 1637                           | ناقص اليابان                                        |
| 15.1 | 1177                           | 16.1 | 1272                           | ناقص اليابان والصين                                 |

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، دليل الإحصاءات لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية على الإنترنت

## خلاصة: الثالوث الاقتصادي العالمي والأنماط الاقتصادية المتحولة

من حيث التدفقات الاقتصادية هناك أدلة مهمة على وجود «الثالوث العالمي»، كما يوضح الشكل (5-4)، بالنسبة إلى التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر على التوالي. مع ذلك، من المهم التذكر بأن مثل هذه الاتجاهات الكبيرة تخفي تتوعات مهمة عبر المناطق وداخل الدول. وعندما يتقلص قياس التحليل البغرافي نرى أن أغلب الاستثمار والتجارة يقع في الحقيقة بين الفضاءات الصناعية المتخصصة. وتحدد هذه المجموعات من النشاط الاقتصادي بشكل كبير الاقتصاد العالمي، بل وتعني ضمنا تركيزا فضائيا للنشاط أكبر مما توحي به الأشكال الاقتصادية الكبرى. تشمل الأمثلة «المحور الحيوي» لأوروبا من ميدلاندز الإنجليزية إلى شمال إيطاليا، وأروقة النمو الحضري لشرق من ميدلاندز الإنجليزية إلى شمال إيطاليا، وأروقة النمو الحضري المتحدة آسيا (مثلا، المنطقة الاقتصادية لجنوب الصين) وحدود الولايات المتحدة حالكسيك. في تحليل الاقتصاد العالمي المتطور ووصفه من المهم أن نكون قادرين على النظر وراء الحدود القومية.

في تلخيص أهم الاتجاهات الجغرافية في خريطة اقتصاد العالم على مدى الثلاثين سنة الماضية، استعرض ديكن (2003، ص 45) سبع نقاط للتذكير:

- 1 ارتقاء اليابان إلى ثانى أكبر اقتصاد وثالث أكبر مصدر.
- 2 سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الاقتصاد الأكبر في العالم على الرغم من المنافسة الشديدة من قبل اليابان في الماضي القريب.
  - 3 الأداء المتفاوت لاقتصادات أوروبا الغربية.
- 4 ظهور عدد من البلدان المصنعة حديثا بشرق آسيا لتصبح مهمة عالميا في تصدير البضائع.
- 5 ارتقاء الصين اللافت للنظر في السنوات القليلة الماضية لتصبح قوة اقتصادية رئيسة.
- 6 الأداء الضعيف لأغلب «البلدان النامية» ما عدا استثناءات قليلة مثل تشيلي.
- 7 ظهـور عدد مـن الاقتصادات الانتقالية في أوروبا الشـرقية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

## تراكم مرن - التقسيم الدولي الأحدث للعمل

يعقد ظهور «التراكم المرن» خريطة الاقتصاد العالمي أكثر، مؤديا إلى أحدث تقسيم دولي للعمل، ولإعادة البناء هذه آثار اقتصادية - اجتماعية وفضائية عميقة ومحتملة بالنسبة إلى انتشار العولمة.





الشكل (3 - 4): الثالوث الاقتصادي العالمي المصدر: عن ديكن (2003) بتصرف

#### جفرانيات المولة

## من الفوردية إلى التراكم المرن

«الفوردية»(\*) هو الاسم المستعمل لوصف «نظام التراكم» (انظر المناقشة في الفصل الخامس) الذي سيطر من الحرب العالمية الثانية إلى السبعينيات وكوَّن أساس التقسيم الدولي الحديث للعمل، تشمل الفوردية الإنتاج الإجمالي للسلع الموحدة، ومتابعة اقتصادات القياس، والتقسيم الصارم للعمل الذي يرى الأجزاء المختلفة للعمل مرسومة بوضوح. ويرتكز تكوين المفهوم هذا على تقنيات الإنتاج المقدمة أولا من قبل هندري فورد في صناعة السيارات، والمفهوم المرتبط هو «التايلوريــة» (\*\*). واعتمــد «الذهاب إلى الخارج» لعدد من الشــركات العابسرة للقوميات علسي البحث عن عوامل الإنتساج منخفضة التكلفة، خاصة اليد العاملة، بالنسبة إلى جزء التجميع، في أواخر الستينيات كانت هناك أزمة الفوردية، وعاشت الشركات انخفاضا في الأرباح يرجع جزئيا إلى ارتفاع الأجور والمنافسية من الاقتصادات ذات التكلفة المنخفضة. علاوة على ذلك، كانت الأذواق تتحول بعيدا عن منتجات الدفعات الكبيرة نحو المنتجات دقيقة الاستهداف (الخاصة)، وأدى التســريح من العمل إلى خفض فواتير الأجور بالإضافة إلى التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى عملية نقض التصنيع في المركز. وعوضنا عن الفوردية - يقول البعنض - تم تكوين نظام من التراكم أكثر مرونة، يسمى أحيانا «ما بعد الفوردية» (انظر أمين، 1994؛ ماليكي، 1991). ومن بين أشياء أخيري، يتميز هذا النظام بالخصائص الآتية، التي طُورت بشكل واسع في الشركات اليابانية وانتشرت بعد ذلك في أوروبا وشمال أمريكا:

- آلات أكثر تتوعا قابلة للبرمجة.
- يد عاملة أكثر مرونة في الانتشار،
  - تفكك عمودي لشركات كبيرة،

<sup>(\*)</sup> Fordism: نسبة إلى هنري فورد (1863 - 1997).

<sup>(\*\*)</sup> Taylorism: نسبة إلى فردريك وينسلو ثيلور (1856 – 1915).

- استعمال أكبر لمقاولات وتحالفات استراتيجية.
  - إنتاج في الوقت المضبوط.
- إدماج أوثق لتطور المنتجات، والتسويق، والإنتاج.
  - تدريب أكثر مرونة للعمالة.

في الجمع بين الخصائص المذكورة اعسلاه، يلبي التراكم المرن احتياجات الأسبواق المتخصصة (الاستهدافية)، التي يقودها المستهلك أحيانا كثيرة، ويضع ابتكار المنتجات في المركز. في المقابل، يعتبر الآن البحث والتنمية والقرب من السوق عناصر أكثر أهمية في القرارات المحلية للشركات العابرة للقوميات من العوامل التقليدية مثل الموارد واليد العاملة، أدى هذا إلى تطور عدد من المناطق الصناعية في الدول الرأسهالية المتقدمة، مثل إيطاليا الثالثة في شهال إيطاليا ووادي رياضة السيارات في الملكة المتحدة (انظر المثال اللاحق).

## 

## 

هذا له تقدير المنه عنها ويهكن أن تستعملها لهراسة عقههم التراكثم المرن – توبونا، وهنهونداي، ومتسؤيية سين مثلاً عنه ذلك، يوضح مثال نابكي عبدا من النفط المهمة اشدار إليها المسككون في أطروحة التراكم المسرن، نابكي هوردية ومرئة في آن واحد، مثلا، في حالة نابكي الأولى، تُعبلع أجدية كرة المسلة وإير ماكس بيني، من اثنين وخمسين جزءا من خمس دول مختلفة م تُكسس من مائة وعشسرين يبدأ خلال الإنتاج عليه مرسومة بوضوح حيث التوقيت مهم جبدا، وتعرف نابكي ببحثها عن تجمعات العمالة الرخيصة تملك نابكي ببحثها عن تجمعات العمالة الرخيصة تملك نابكي ببحثها المسيويا واكثر من 350 الف عامل تمسيوي، وتقيد التقارير بأن الأجور في الصين في بعض بعض

الحالات تصل إلى 11 سيئتا للسياعة الواحيدة (كان رئيس مجلس إدارة تايكي يتقاضس أجر 2.7 مليون دولار أمريكي في المام 1997). هذه هي حقا الخصائص الفوردية مبينة عملية التقسيم الدولي الجديد للعمل. ولكن تُعرض هنا أيضا عناصر المرونة، مشالاً، البحث حول المنتج مهم جداً، وتهدف تابكي إلى إنتاج حذاء جديد كل أسبوع لتلبية حاجات الأسواق المتخصصة (الأسستهدافية). للقيام بذلك، توظف نايكي بنية ابتكارية مضبوطة التوقيت حيث يمكنها شسراء الخبرة في وقت قصير. يستتبع هذا المقود الفرعية ذات المدى القصير التي تمتح للشركات الموجودة فريها من مقرات البحث والتتمية بأوريفون، الولايات المتحدة الأمريكية، هذه خصائص مرثة، توحى بمقارية ما بعد هوردية: باختصار، تعرض نايكي، مثل الشركات العالمية الأخرى المديدة، عناصر من كلا «نظامي التراكم، كما يدل الشهكل (4 - 4)، الذي يبين • دائرة السلع • لنابكي. وتوحى الأمثلة من هذا النوع بأن نقاشسات «المرونة» قد تكون سالغة.

## آثار فضائية للتراكم المرن - فضاءات صناعية جديدة

الفضاءات الصناعية الجديدة مصطلح صاغه سكوت (1988) للإشارة إلى نمو العقد الاقتصادية للإنتاج المرن الذي ظهر بسبب التحمول نحو التراكم المرن/ما بعد الفوردي. تخضع مثل هذه المجالات لعمليات إعادة التكتل، وعلى هذا النحو يُعتقد أنها تعكس التقسيم الدولي الجديد للعمل. تقوم اقتصادات النطاق والقياس في الفضاءات الصناعية الجديدة بتجميع الأنشطة مع تغير الأولوية النسبية لعوامل الإنتاج. يناقش برايسن وهنري (2001) أربعة أمثلة متداخلة لهذه الأفضية:

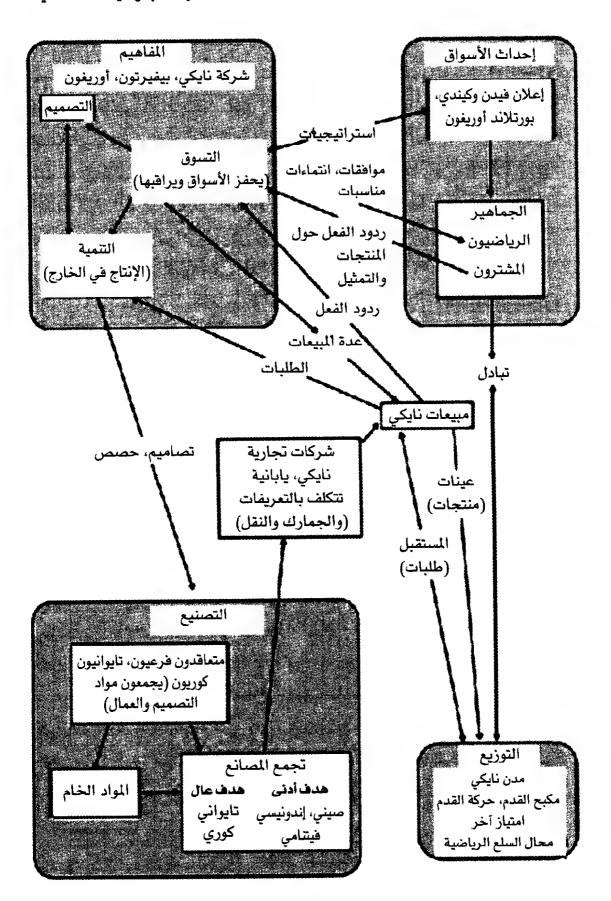

(الشكل 4-4) دائرة السلع لنايكي المصدر: عن جاكسون (2002، ص 292) بتصرف

#### جفرانيات المولة

1 - مناطق صناعية جديدة – «تكتل كثيف، عادة، لشركات ذات حجم صغير ومتوسط تختص في إنتاج الجودة العالية من السلع أو الخدمات الخاصة» (ص 368). تشمل الأمثلة جاتلاند في الدنمارك (الأثاث وبناء السفن)، سمالاند في السويد (تصنيع المعادن)، و«إيطاليا الثالثة» في شمال إيطاليا (المنسوجات، الخزف، الأحذية) (ماليكي، 1991). ويشار أيضا إلى تلك أحيانا بمناطق مارشال وقد كانت مادة للدراسة من قبل الاقتصاديين الجغرافيين مثل كروغمان (1998).

2 - مناطق التكنولوجيا الرفيعة – يشار أيضا إليها أحيانا بمناطق «الحزام الشمسي». توصف بأنها «مجموعة متنوعة من الأقطاب التكنولوجية والمرات والمركبات الابتكارية، غالبا في مناطق غير صناعية سابقا تطورت من خلال إمساكها بصناعات «الحزام الشمسي» ذات التكنولوجيا العالية في تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلية والبحث والتنمية» (برايسن وهنري، 2001، ص 369). تشمل الأمثلة برنامج القطب التكنولوجي الياباني، الطريق 128 لبوسطن، ممر الأربعة أميال للمملكة المتحدة (من لندن إلى سويندون)، ووادي رياضة السيارات، أوكسفوردشاير، المملكة المتحدة (انظر الإطار 2 – 4) وإنتاج أفلم ويليوود في ولينغتون، نيوزيلندا (انظر اللوحة 1 – 4). وأشهر مثال مع ذلك هو وادي السيليكون، بالو ألتو، كاليفورنيا. وهي منطقة فلاحية سابقا، وظفت في العام 1950 أقل من 800 صانع. ويعمل بها الآن 400 ألف تقريبا من عمال التكنولوجيا العالية في شركات مثل هيولت باكارد وإنتيل وآبل.

3 - جيوب الإنتاج المن داخل المناطق الصناعية القديمة - وقعت مجموعة من التطورات الاقتصادية في المناطق الصناعية الأقدم. يرى برايسن وهنري: «اهتزازها أحيانا كثيرة بسبب تراجع صناعات «الحزام الشمسي» المركزية سابقا (بناء السفن، الفحم، الفولاذ، الصناعة الثقيلة) وقد تحقق بعض النمو الاقتصادي البديل من خلال شركات وقطاعات طبقت تقنيات الإنتاج المرن» (برايسن وهنري، 2001، ص 369). تشمل الأمثلة جنوب ويلز، التي أعادت البناء بعيدا عن الفحم والفولاذ نحو إنتاج السيارات اعتمادا على الاستثمار الياباني والكوري في الثمانينيات. وقد أعيد بناء غرب وسط الولايات المتحدة من خلال ما يعرف بالاستثمار «المزدرع» من اليابان.

4. مدن العالم – مع تحول الاقتصادات المتقدمة بشكل واسع إلى النشاط المرتكز على الخدمات أصبحت المدن العالمية «قمة الهرم الحضري العالمي مرة أخرى» (برايسن وهنري، 2001، ص 369). تعتبر المدن العالمية الرئيسة مثل طوكيو ونيويورك ولندن مراكز التحكم في الاقتصاد العالمي في شبكة من مدن العالم حيث الروابط بين هذه المواقع تفوق بكثير الروابط بين المدن الأخرى. فهي مأوى المقرات الرئيسة لأهم الشركات العالمية بالإضافة إلى كونها ممولا للخدمات المالية والأعمال التي تدير الشركات العالمية في العالم. إن منطقة كاناري وورف في لندن، وول سيتريت في نيويورك، ووسط المدينة بلوس أنجليس هي المظاهر المادية لهذه العملية. تشمل هذه المراكز أيضا صناعة «الخدمات» – المنظفين، سعاة البريد، الحراس، المربيات، الخادمات، وهكذا – التي تخدم النخبة العالمية الجديدة بالإضافة إلى مجموعة من منافذ ثقافية وتجزيئية تخدم السكان أنفسهم. يلخص الإطار (3 – 4) فرضية المدينة العالمية وبنيتها.

## الإغبار (4 + 4)،

## الحزام الشمسي وادى السيارات الرياضية، الملكة التحلية

اطعقاع هندري بالبحث في منطقة الجزام الشعبية ذات التكولوجية العالية في الملكة المتحدة وتعرف بوادي السيارات الرياضية وجد هذا الشجيع الصناعي في نصف قطر مساطنة 70 كيلومترا حول اكستورد جلوب في شرق إنجائزا ويطلق حوالي 50000 في منات الفسركات الصغري والموسطة وكما 50000 في منات الفسركات الصغري والموسطة وكما يقول برايسن ومتري (2000)، واصبح وادي السيارات الرياضية الكان الأهم في الدالم لمستاهة المتنع الرياضي – مهما كان حجم الفسركة والخيار المالي للمواقع الذي تقدمه (ص 371). ثلاثة الشرياء سيارات المستاق ذات القعد الواحد المستعملة في اكثر من ثمانين دولية تعمله في المالي في الملكة المتحدة عسده المستعملة موطن للأغلبية المستاحقة من قرق سياق السنيارات بما في ذلك فورد منشدوييشي هيونداي ومسويانو و اكثر من خمسين في المائة من منشري في المائة من منافرات السياق الريسة للماء 1995 منافرات السياق الريسة للماء 1995

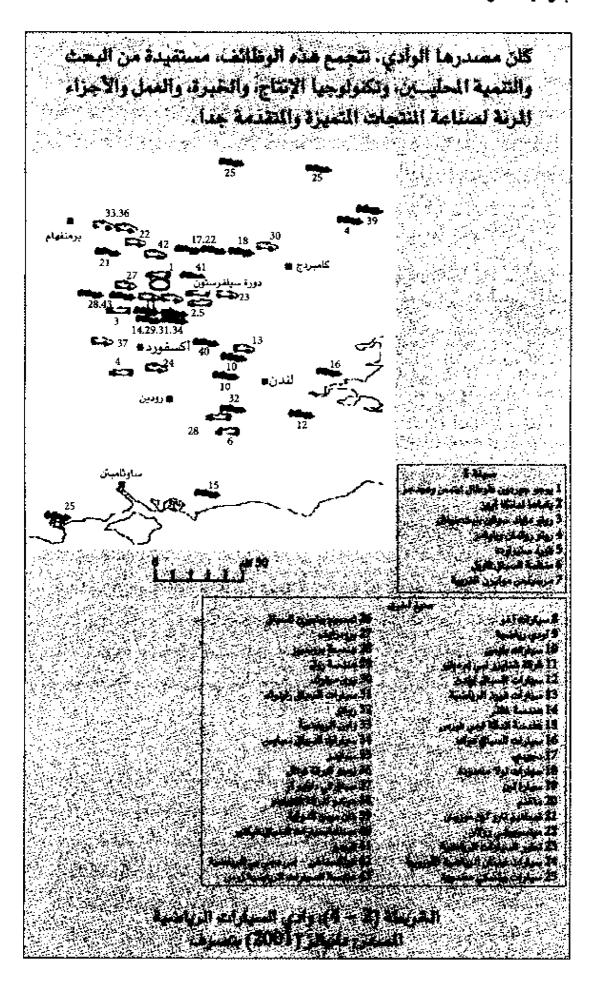

#### عويلة الجغرافيات الاقتصادية

إن ظهور التراكم المرن له آثاره على أطروحات العولمة، ويرى مؤيدو فكرة النظام الجديد أنه سيؤدي إلى إعادة تركيز الاستثمار بعيدا عن الهامش نحو المركز، مما سينتج عنه انعكاس للتقسيم الدولي الجديد للعمل (غوين وآخسرون، 2003). بالنسبة إلى البعض، هذا أمر سبيع، بما أن التقسيم الدولي الجديد للعمل نشر التصنيع وأحدث النمو في العالم الثالث (شاندرا، 1992). يسرى نقاد مفهسوم التراكم المرن أن كثيرا من الإنتساج لا يزال ينجز باستعمال تقنيات فورد أو شيء يشبهها كثيرا. في قطاعات عديدة، وفي عدد من أجزاء سلاسل السلع المرتبطة، الذهاب إلى الخارج ببقى استراتيجية مركزية، هذا همو الحال على الخصوص في العمل وفسى الصناعات كثيفة المسوارد مثل الملابس في الحالة الأولسي وإنتاج الفواكه فسي الحالة الثانية. وتضيف إمكانات الاتصالات عبر الشبكة العالمية بعدا آخر للتقسيم العالمي للعمسل، مع إمكانية توطيف اليد العاملة الماهسرة في الاقتصادات منخفضة التكلفة مثل الهند في قطاعات مثل برمجة الحاسبوب للإنتاج لأجل الأسواق في أي مكان، عموما، لايزال هناك عمل يجب القيام به فيما يخص النتائج التجريبية للتقسيم الدولي الأحدث للعمل. سيكون من الأفضل لهذا البحث التركيــز على الآثار الاجتماعية. ويتطلب جعل القوى العاملة عرضية وظهور أســواق العمالة المرنة فــي المركز، والتأثيــر من حيث التغييــر الاجتماعي الاقتصادي في العالم الثالث مزيدا من الاعتبار، مثلا.

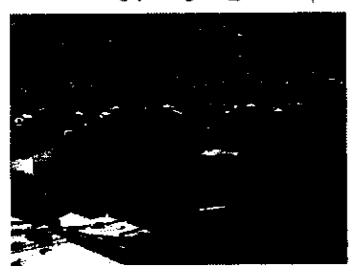

اللوحــة (1 - 4): ويليــوود، ولينغنون، نيوزيلندا، حيث تنطــور منطقة لصناعة الأفلام بتكنولوجيا عالية جديدة وتشهد الوظائف التكميلية - مثل المؤثرات الخاصة، ورسومات الحاســوب، واســتوديوهات الصوت - تتجمع في ضواحي ميرامار وويلينغنون المركزية بالقرب من استوديو الخط الجديد لبيتر جاكسون المصور هنا، صورت أجزاء كبيرة من ثلاثية «سيد الخواتم» و«كينغ كونغ» وأنتجت في ويليوود.

## سلاسل وشبكات في الاقتصاد العالمي الجديد

هناك طريقتان مفيدتان للتفكير جغرافيا في تنظيم الاقتصاد المعولم: سلاسل السلع والشبكات. كان بورتر (1990) أول من توسع في مفهوم السلسلة في عرضه «سلسلة القيمة». وكان جيريفي (1994، 1996)، عالم الاجتماع، الرائد في السعي وراء تعزيز فهمنا لسلاسل السلع. حاول البرهنة على أن مفهوم «سلسلة السلع العالمية» هو أفضل وحدة تنظيمية يمكن من خلالها وضع خريطة لتعقيد الاقتصاد العالمي، وتوفر المقاربة نموذجا جديدا للبحث في الاقتصاد العالمي – نموذجا يتجاوز الدول القومية وما كان يُفترض سابقا أنها «أوعية» للنشاط الاقتصادي. هذا الإطار الجديد

يسمح لنا بتكوين الروابط الكبيرة والصغيرة على نحو ملائم أكثر بين العمليات التي تعتبر عموما متضمنة بانفراد داخل وحدات التحليل العالمية، والقومية، والمحلية. والنموذج الذي تجسده دول مجلس التعاون الخليجي يتمركز حول الشبكة وهو معالجة تاريخية تتمركز حول الشبكة تسبر من أعلى ومن أسفل مستوى الدولة القومية لتحليل البنية والتغيير بشكل أفضل في اقتصاد العالم. (جيريفي، 1994، ص2).

تتميز أي سلسلة سلع بخصائص أربع: (1) تدفقات السلع من كل نقطة من العقدة (بنية الدخل – الإنتاج)؛ (2) استخدام اليد العاملة في كل نقطة على العقدة – ما يشار إليه أحيانا بعلاقات الإنتاج (مثلا، التأنيث، استعمال اليد العاملة غير المهرة وهكذا)؛ (3) نموذج الإنتاج عند كل عقدة، من حيث التكنولوجيا والقياس (الحكامة)؛ (4) الموقع الجغرافي للعقد (الإقليمية). ومن منظور نظرية التنظيم، رأى بعض الجغرافيين (غودمان وواتس، 1997؛ ليهيرون، 1993؛ واتمور، 2002) أن علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أشكال التنظيم الموجودة بين العقد.

يميز جريفي بين نوعين من سلسلة السلع يربطان بين أجزاء متنوعة من نظام الإنتاج – سلسلة يحركها المشتري وسلسلة يحركها المنتج. تمت عولمة هذين النوعين إلى حد أنهما تمددا إلى أن وضعت عقد مختلفة في أقاليم قومية متنوعة. هناك عدد من المشاكل مع سلاسل جيريفي، ولكنها توفر نقطة انطلاق مفيدة لتحليل الاقتصاد العالمي.

نميز أدناه بين سلاسل السلع التي يحركها المنتج وسلاسل السلع التي يحركها المستهلك (انظر الشكل 5-4).

## سلاسل يحركها المنتج

توجد هذه السلاسل في الصناعات التي تتحكم فيها الشركات العابرة للقوميات بشكل عام في نمط الإنتاج واتجاه السلسلة العام. يكون هذا حال الصناعات المكثفة تكنولوجيا مثل الحواسيب والسيارات حيث ترتبط نسبة عالية من التكاليف برأسمال متقدم. يستعمل غوين وآخرون (2003) مثال صناعة السيارات الذي يعطي مثالا جيدا على السلسلة التي يحركها المنتج، مع أنظمة للإنتاج متعددة الطبقات تشمل آلاف الشركات (ص 167). في مثل هذه الأنظمة، ترتبط المجمعات بممولي العناصر على مستويات مختلفة من التنظيم. شمل نظام الإنتاج الياباني مثلا في أواخر الثمانينيات ربط المجمع بمتوسط 31.600 من ممولي الدرجة الثالثة – مرتبطين كلهم بالعقود (هيل، 1989). ويعني ظهور طرق التراكم المرن كما أشير إلى ذلك أعلاه أن هؤلاء المولين غالبا ما يوجدون في المركز.

مع ذلك، لا تـزال هناك أمثلة لمولي العناصر فـي الاقتصادات ذات تكلفة الأجور المنخفضة، كما كان الشأن تقليديا مع الفوردية.

## سلاسل يحركها المشتري

هذه السلاسل مختلفة عن مثيلاتها التي يحركها المنتج بسبب أن وكلاء في هذا الاتجاه يتحكمون في تطور السلاسل، مما أدى إلى تطور الشبكات «غير الممركزة» حيث يكون التعاقد الفرعي في مراحل مختلفة في السلسلة أكثر شيوعا. وتنسجم السلع مثل لعب الأطفال والملابس الجاهزة والأحذية مع هذا النمط. وكما يقول غوين وآخرون (2003، ص 168)، «هم جوهريا صناع من دون مصانع، في مركز شبكة عالمية مرنة جدا من توزيع الإنتاج وتسويقه». بحسب بعض المؤلفين تمنح هذه الأنواع من الأنظمة نطاقا أكبر بالنسبة إلى اقتصادات السوق الناشئة، وتعد تايوان وسنغافورة مثالين جيدين في الثمانينيات. وتتجه مثل هذه الأنظمة عموما نحو الصناعة المكثفة من حيث اليد العاملة، وهكذا يوضع الإنتاج أحيانا

#### جفرافيات العولمة

كثيرة في اقتصادات الأجور الأدنى. ومع تحول المنتجات ومرورها عبر دورات، تتغير عوامل الإنتاج المطلوبة (الأرض، واليد العاملة، والرأسال، والمعرفة) (انظر غوين (1990) عن نمط دورة حياة المنتج) ويمكن أن يحول هذا الموقع المثالي للإنتاج. والشركات العابرة للقوميات التي تتحكم في مثل هذه السلاسل قادرة على توجيه الإنتاج وتمويل العناصر بشكل صارم من خلال أنظمة التعاقد الفرعي، قادرة على الإمساك بكثير من قيمة الفائض الذي يضاف في السلاسل وتمرير المجازفة للمتعاقدين الفرعيين. بحسب جيريفي، هذا النوع من سلاسل السلع أصبح يسيطر على اقتصاد العالم، على الرغم من أن هذا لم يُبين تجريبيا بأي طريقة مُرضية.

سلاسل السلع التي يحركها المنتج

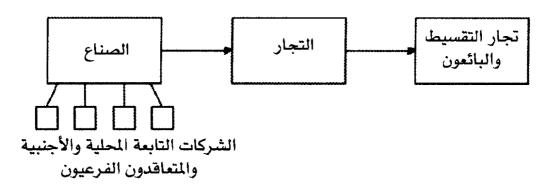

سلاسل السلع التي يحركها المشتري

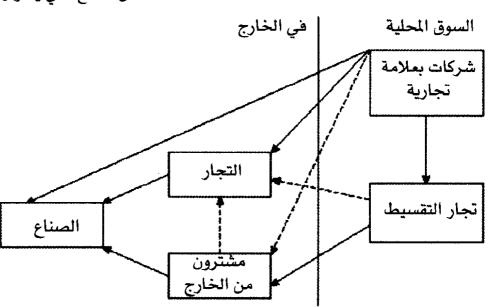

الشكل (5 – 4): سلاسل السلع التي يحركها المنتج والمشتري المصدر: عن غوين وآخرين (2003) بتصرف

## وراء السلاسل

ينتقد ديكن وآخرون (2001) مفهوم سلاسل السلع العالمية لجيريفي ينتقد ديكن وآخرون (2001) مفهوم سلاسل العمله في فهمنا لبنيات اقتصاد العالم» (ص 98). فهم يرون أن المفهوم يقدم مجرد إطار جزئي من التحليل متعاملا مع عدد محدود من السلع، وتبقى طبيعة الدخل – الإنتاج للسلاسل غير مستكشفة نسبيا، وطبيعتها الخطية مبالغا فيها. علاوة على ذلك، الجوانب التنظيمية بين عقد السلاسل – السياق المؤسساتي – لم تخضع للتحليل الكافي (واتمور، 2002). يمنح جيريفي الكثير من القوة للشركات العابرة للقوميات في تنظيم السلاسل، فيما يخص الدولة القومية. ويقترح بعض الجغرافيين إذن أن المفهوم الأكثر إفادة هو مفهوم «الشبكة». ويرتكز هذا على الرأي الآتي عن اقتصاد العالم (نقلا عن ديكن وآخرين، 2001)، بتصرف ص 97):

- 1 يتكون الاقتصاد من فضاءات علاقات الشبكة. تسمح لنا الشبكات ببناء آراء علائقية عن اقتصاد العالم التي ترتبط بالعلاقات بين الوكالات وداخلها،
- 2 يعمل الفاعلون عمدا ولهذا آثاره على بنيات القوة. الطريقة التي يتصرف بها الفاعلون الاجتماعيون وهم الأفراد والأسر والشركات والصناعات والدول والنقابات تحتوي على ما يشار إليه بدالتعمد» هناك حوافز وراء الأفعال.
- 3 العلاقات بين الفاعلين «متضمنة» أو تقع في فضاءات خاصة . لا يعني هذا ضمنا أن اقتصاد العالم يقع في فضاء محدود إقليميا ، ولكن العلاقات الشبكية لها فعلا خصيصة فضائية .

في تلخيص نقاشهم، يدعي ديكن وآخرون (2001، ص 97) أن:

الاقتصاد العالمي على هذا النحو يتكون من فاعلين
اجتماعييين منهمكين في شبكات من العلاقات داخل
مجموعة متنوعة من «الفضاءات»، ومن ثم فإن العدسات
التحليلية التي نتبناها قد تتنوع من ثم بشكل واسع، قد
تكون جغرافية، وقد تكون قطاعية، وقد تكون تنظيمية، وقد
تكون مزيجا من هذا كله،

#### جفرانيات العولمة

ويواصلون في مناقشة الحالة بالنسبة إلى نظرية الفاعل - الشبكة التي تعالج الخصائص الثلاث أعلاه. هذه النظرية مفيدة لتقييم الاقتصاد المعولم بطرق ثلاث أساسية:

1 - تضع الشبكات أرضية للعولة - توفر وجها حقيقيا من الزمن والفضاء للعملية التي تعتبر أحيانا معممة وحتمية، وتتتهي في الشبكات بالفعل العمد للفاعلين الفردييين ذوي حوافز معينة، ولها نتائج متتقلة ومادية ولكنها جدول أعمال بالإضافة إلى كونها عملية، يعني هذا أيضا أن العولمة يمكن مقاومتها، كما أشار واتمور وثورن (1997) في عملهما حول شبكات إنتاج قهوة «التجارة العادلة».

2 - تسمح الشبكات بفضاء للتحليل الأخلاقي – يمكن اعتبار حقوق ومســؤوليات كل مشـاركي الشـبكة. علاوة على ذلك، وبما أن نظرية الشـبكة ترفع من نطاق، أو مدى، أفعالنا الفردية، فإن ذلك يعني أننا نتحمل مســؤولية النتائج البعيدة. وتمنح النظرية أيضا تبريرا للآخرين البعيدين بفضل روابطنا معهم (كوربريدج، 1993).

3 - تتجاوز نظرية الشبكة الفاعلة مشاكل النظرية الكبرى – على عكس سلاسل السلع لجيريفي لا تقدم نظرية الشبكة الفاعلة ادعاءات كبيرة بشان بنية الاقتصاد العالمي ولا تقترح منطقا مهيمنا. يأخذ هذا الجغرافيا الاقتصادية وراء طريق التفكير المسدود حول الاقتصاد بطريقة بنيوية.

في الواقع يعمل الاقتصاد العالمي في مكان ما بين العلاقات البنيوية التي يقترحها جيريفي و«التعمد» أو الذاتية لنظرية الشبكة الفاعلة، وكما هو الشبأن غالبا مع المشاكل الأساسية في الجغرافيا البشرية، يتصارع الجغرافيون مع العلاقة بين البنية والفاعل. ويتكلم ديكن وآخرون (2001) عن «محاولات الجمع بين الفهم البنيوي لعلاقات القوة بمقاربات علائقية للفعل البشري» (ص107)، بينما يناقش لارنر وليهيرون (2002) إمكانية «اقتصادات سياسية ما بعد بنيوية». سيكون هذا النقاش مهما في الجغرافيا الاقتصادية في السنوات العشر القادمة.

# الإطار (3 - 4)؛ شيكات تعمل - مدن العالم

يسرى الجغرافيون أن المدن هي النقاط الرئيسة التي من خلالها يتم التعبير عن عمليات العولية ومقاومتها. ويقترح ارمسترونغ وماكغي (1985، ص 41) أن «المدن هي العناصر الحاسسمة في التراكم على كل المستويات وهسي مكان العمل لعابري القوميات، ولرأسمال القلة المحلى والدولة التحديثية». ويشير مفهوم مدن العالم إلى طبقة من المدن تسميطر على الاقتصاد العالى والشؤون السياسية، لاعبة دور العقد المتحكمة على شبكة من تدفقات الرأسمال والسلع والناس والمعرفة (فريدمان، 1986؛ ساست، 2000). بدأت الفكرة مع عمل غيدس (1915) وتوبعت فيما بعد من قبل هول (1984)، وهي الآن مرتبطة بنوكس وتابلر (1995) على وجه الخصوص. وباعتبارها «نقاط القاعدة» بالنسبة إلى الرأسمالية العالمية تعمل مدن العالم بصفتها مراكز صناعية أساسية، وتوفر أنظمية الخدمات المتقدمية، وتعمل محاور النقيل والتواصل، وتأوي المقرات الرئيسة للشركات العابرة للقوميات. فهي تلعب أيضا دورا رئيسا في نشر الرموز الثقافية، خاصة تلك المرتبطة بالرأس مالية والتغريب، باختصار، هي سبب العولمة الثقافية والسياسية والاقتصادية وأثرها (نوكس، 2002، ص 329).

في تلخيص النقاش، أشار فريدمان (1996) إلى أنه في التسعينيات كان هناك عدد من نقاط الالتقاء فيما يخص البحث حول مدن العالم:

- 1 تنسق مدن العالم الاقتصادات في الاقتصاد العالمي وتعمل عُقدا في المركب العالمي.
- 2 هناك فضاء تراكم رأس المال العالمي ممثل بمدن العالم، ومع ذلك أغلب المناطق خارج هذه الشبكة مع ذلك.
- 3 مدن العالم مناطق حضرية كبيرة ذات تفاعل اقتصادي واجتماعي مكثف،

4 - يمكن تنظيم مدن العالم هرميا باعتماد قوتها الاقتصادية بشكل كبير، ويحدد هذا وفق قدرتها على جذب الاستثمار.

5 - طبقات الناس المتحكمة في مدن العالم لها رؤى مشتركة وتشكل طبقة رأسمالية عابرة للقوميات (سكلير، 2001). ولها رؤى مشتركة عن العمل الفعال لاقتصاد العالم والاستهلاك والكونية، وغالبا ما تتصادم مع المجموعات المتمركزة أكثر حولها.

تم تصنيف مدن العالم في هرمية مرتكزة على القوة الاقتصادية/السياسية التي تقودها وعلى مدى تجليها في الشبكات العالمية. والتصنيف الأكمل هو الذي اعتمدته عولمة لافبارو ومجموعة البحث في مدن العالم (انظر نوكس، 2002). يفصل هذا مدن العالم في طبقات ثلاث: ألفا، بيتا، وغاماً . وتشــمل مدن العالم ألفا لوس أنجليس وشــيكاغو ونيوي ورك ولندن وباريس وفرانكفورت وميلان وهونغ كونغ وطوكيو وسنغافورة، وتضم مدن بيتا سان فرانسيسكو وتورونتو ومدينة المكسيك وساو باولو وبروكسل ومدريد وموسكو وسيول وسيدنى. وتشمل مدن العالم غاما مونتريال وبوسطن ودالاس وسنتياغو وبوينس آيرس وجوهانسبورغ وجاكارتا وشنغهاي وملبورن. لاحظ أنه تحت هذا التصنيف لا توجد مدن عالمية في جنوب آسسيا أو الشرق الأوسط وواحدة فقط في إفريقيا، مبينة أن حجم السكان ليس هو المحدد الرئيس لكانة مدينة العالم، على الرغم من أن «مدينه العالم» مفهوم مهم في دراسات العولمة، يجب على الأقل بناء أمرين في الدراسات المستقبلية: أولاً، التمييز داخل مدن العالم نفسها؛ ثانيا، التغيير هى المدن غير العالمية - أو ما يشير إليه ريني شورت (2004) ب «الثقوب السوداء».

## الشركات العابرة للقوميات

واحد من النقاشات المثيرة للجدل في دراسات العولة يحيط بظهور الشركات العابرة للقوميات من قبل الشركات العابرة للقوميات من قبل المناهضين للعولمة وتعتبر منقذة من قبل المؤيدين، تُعرَّف بأنها:

شركة لها قوة التنسيق والتحكم في العمليات في أكثر من بلد واحد، حتى إن كانت لا تملكها ... وعادة ما تشارك في شبكة عنكبوتية من العلاقات التعاونية مع شركات أخرى مستقلة قانونيا عبر الكوكب. (ديكن، 2003، ص 7)

بالمعنى المحدد أعلاه، يرى لي (2000ج) أن الشركات العابرة للقوميات لا يمكن تقليصها فقط إلى الاستثمار المباشر الأجنبي، وما هو حاسم هو القدرة على القيادة والتحكم في سلاسل ومركبات الإنتاج. قد يُحقق هذا من خلال الملكية المباشرة للأجزاء المختلفة من مركبات الإنتاج، وقد يشمل أيضا التعاقد الفرعي بالإضافة إلى وسائل أخرى من التأثير رسمية بدرجة أقل. تعمل هذه الشركات على مستوى عالمي وتتحمل مسؤولية نسبة مرتفعة من تدفقات العالم فيما يخص التجارة والاستثمار والمعرفة ونقل المهارات والتكنولوجيا.

بين خمس وربع كل الإنتاج في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة تتحملها الشركات العابرة للقوميات، ونسبة كبيرة من تجارة العالم هي تبادل داخل الشركات (أكثر من 50 في المائة في حالة التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، مثلا). باختصار، للشركات العابرة للقوميات الخصائص الآتية (بالرغم من وجود أنواع مختلفة عديدة):

• اندماج وظيفي – من حيث البحث والتنمية، والإنتاج، والاستثمار، والتسويق والمبيعات بقياس عالمي. جوهريا، تجد داخل شركة عابرة للقوميات موقع أجزاء عديدة من شبكة أو مركب الإنتاج في مواقع عالمية مختلفة. في الماضي، كان لهذا التقسيم الفضائي للعمل أن يحدث على مستوى قومى فقط.

#### جفرانيات العوبلة

- مصادر عالمية قدرة على الاستفادة من الاختلافات الجغرافية في توزيع عوامل الإنتاج (العمل، والرأسسمال، والموارد، والمعرفة) وسياسات الدولة (التنظيمات، والرسوم الجمركية، والضرائب).
- مروئة جغرافية قدرة على تحويل مواردها وتسهيلاتها المهمة
   التى لها علاقة بالعمل، إلى مواقع مختلفة.

على العموم، تتطور الشركات العابرة للقوميات إما من خلال الإدماج العمودي أو الأفقي - وبعضها قد يتطور من خلالهما معا:

• الإدماج الأفقى بحدث عندما تحاول شركة ما أن تكسب تحكما أكبر في السوق لأجل منتوجها بتولى الإنتاج أو توسيعه في المرحلة نفسها من الإنتاج التسي تضم أعمالها المركزية. قد يحدث هذا من خلال شراء الشركات في تلك المرحلة نفسها أو الارتباط بها من خلال وسائل رسمية أقل. غالبا ستفضل الشسركات التجارة في الخارج بدل الاستثمار مباشرة، وستقوم بالاستثمار المباشر إلا إذا تجاوزت هوائد موقع أساس في الخارج فوائد التصدير هناك، قد تشمل هذه الامتيازات تكلفة العمل الرخيصة ورسسوما جمركية منخفضة. أحيانا كثيرة، تتوسيع الشركات بهذا الشكل لكي تكسب أسواقا أكبر (غوين وآخرون، 2003)، الإدماج الأفقى والتوسيع من هذا النوع مسؤول عن نمو «النزعة الاستهلاكية العالمية» من خلال توسع شركات الخدمات العابرة للقوميات - كشركات المشروبات/الوجبات السريعة مثل كنتاكي فرايد تشيكن وسستارباكس وماكدونالدز وبيبسي (انظر اللوحة 2 - 4). مع ذلك، قاد الإدماج الأفقى أيضا التوسع العالمي للقطاعات الآتية: صناعة السيارات (نيسان، وجنرال موتورز، وفورد)؛ وخدمات الحسابات الدولية (برايس ووتر هاوس كوبرز) ووكالات الأخبار وبائعي الكتب (ووترستونز ودابليو آيتش سميث)؛ ومنافذ البيع بالتجزئة (وولمارت)؛ والصناعة البنكية (لويدز وآيتش إس بي سي).

•الإدماج العمودي يحدث عندما تحاول الشركات كسبب التحكم في المراحل المختلفة في عملية الإنتاج إما من المنبع (التمويل) أو من المصب (التوزيع أو السوق). يقاد الإدماج العمودي من قبل محاولات الشركات العابرة للقوميات تقليسس المخاطرة، ويأخذ بعض الإدماج العمودي شكل الملكية المباشرة للمراحل المختلفة من الإنتاج، بما أن هذا يمكنه تقليص «كلفة صفقات» العقود. في قطاع الفواكه، مثلاً، تملك ديل مونتي بسياتين في تشيلي، وتسهيلات التغليف والشحن في تشيلي وهولندا، ونباتات التبريد في الملكة المتحدة، والبحث والتنمية ومقراتها المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية. أمثلة أخرى من الإدماج العمودي تشمل صناعة الزيوت بالإضافة إلى قطاع الألومنيوم. حاولت العديد من الشركات العابرة للقوميات، في وجه جعل اقتصاد العالم مرنا، جني فوائد الإدماج العمودي بينما تبدد المخاطرة بتطوير شبكات تعتمد العقود. خفض هذا بشكل كبير التكلفة الثابتة وجعل رد الفعل على الأسبواق أكثر مرونة وسبرعة. توضيح حالة «نايكي» في الإطبار (1 - 4) هذا التدبير الشبركات العابرة للقوميات تاريخ طويل ومتجذر في توسع الشركات التجارية الاستعمارية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في تطور الشركة العابرة للقوميات واستثمرت في أمريكا اللاتينية وآسيا مبكرا في القرن العشــرين. وكما تمت الإشارة في مكان آخر، ازدهر نمو الشركات العابرة للقوميات في الســتينيات بفضل التقسيم الدولي الجديد للعمل، وسهل عاملان رئيسان ظهور الشركات العابرة للقوميات خلال المرحلة الليبرالية الجديدة للعولمة. أولاً، دعم التنقل المتزايد للرأسهال في الأسواق الحرة هذه المؤسسات، ثانيا، جعل التقدم في تكنولوجيات الاتصالات والنقل أخذ القرار ممكنا على مسافة بعيسدة جداء أصبحت البيانات والتحكسم ممركزة، بينما أصبحت العمليات لامركزية بشكل كبير، بهذه الطريقة، كانت الشركات قادرة على تخفيض مفامراتها بينما رفعت من المرونة.



اللوحة (2 - 4): إعلان لبيبسي كولا في حي فقير بمانيلا المصدر: دونوفان ستورى

يتمركز «موطن» مواقع كبرى الشركات العابرة للقوميات في العالم في الثالوث العالمي - الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي واليابان (انظر الخريطة 3 - 4). تهتم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بـ 30 في المائة من كبرى الشركات العابرة للقوميات المائة، بينما تهتم اليابان ب 25 في المائة، خلال العقود الثلاثة الماضية كان هناك تتويع من حيث موطن الشركات العابرة للقوميات مع نمو الشركات العابرة للقوميات الشرق آسيوية غير اليابانية على وجه الخصوص. اتسع نطاق الجهات بالنسبة إلى استثمار الشركات العابرة للقوميات بشكل هائل خلال السنوات الخمسين الماضية مع ذلك. وكان هناك أيضا تنويع في طبيعة الشركات العابرة للقوميات من حيث تنظيمها الاجتماعي والثقافي. في جنوب كوريا يمثل «تشابل» معتمدا على «زيبتسو» ليابان ما بعد الحرب شكلا مرتبطا بالدولة خاصة يختلف عن النماذج الغربية (انظر غوين، 1985؛ غوين وآخرون، 2003). وتتميز «كيريتسو» اليابانية بـ «صفقات أجريت من خلال تحالفات للشركات التابعة مرتكزة حول علاقات المدى البعيد داخل «عائلات» الشركات المتصلة بها ومبنية على روابط معقدة جدا» (لى، 2000س، ص 853). قد تتمركز هذه المنظمات حول بنك أو شركة تجارية مركزية (مثلا، ميتسوبيشي) أو حول الشركة الأم (مثلا، سوني). يمكن القول إن الروابط العمودية والأفقية لهذه الشركات تجعل إعادة البناء صعبة ويفسر هذا جزئيا عدم قدرة الشركات اليابانية على الرد بسرعة على الأزمة الأسيوية للعام 1997.

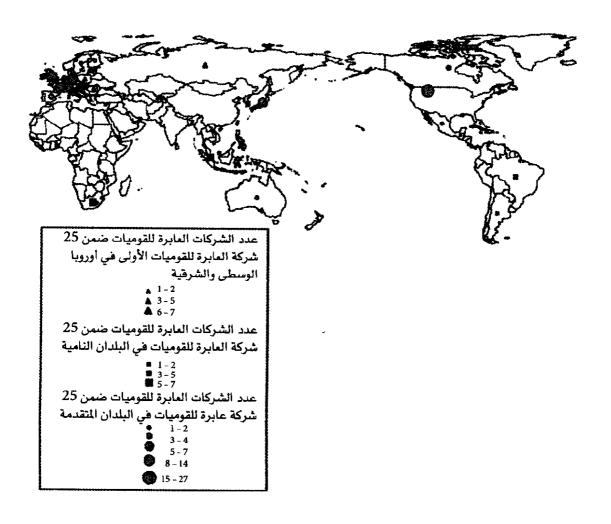

الخريطة (3 – 4): تحديد موقع موطن الشركات العابرة للقوميات المصدر: من بوتر وآخرين (2004، ص 152) بتصرف

# خلافات في جغرافية الشركات العابرة للقوميات

كما قيل سابقا، كانت الشركات العابرة للقوميات مركزية في تطور العولة منذ الحرب العالمية الثانية. من حيث الحجم المحض، وبالتالي القيادة الاقتصادية، هناك عدد من الحقائق يجب ذكرها. تعرف العديد من الشركات العابرة للقوميات الخمسين الكبيرة تحولا أعلى من أغلبية دول العالم، بينما الشركات الكبرى أعظم في الحجم المطلق من بعض الدول ذات الحجم المتوسط، في العام 2003، سجلت وولمارت تحولا أكبر من الدخل القومي للنمسا. في العام نفسه كانت هناك ست وعشرون شركة عابرة للقوميات حجمها الاقتصادي أكبر من اقتصاد نيوزيلندا (انظر الجدول 5-4). وللشركات العابرة للقوميات العبرى دخل أكبر من الدول المائة الأفقر في العالم. عموما، الشركات العابـرة للقوميات العبرى لديها القدرة ، بفضل حجمها الكبير، على أن تحقق العابـرة للقوميات الكبرى لديها القدرة ، بفضل حجمها الكبير، على أن تحقق الستقرار و/أو عدم استقرار الاقتصادات القومية.

## جفرانيات المولة

الجدول (5 - 4): الشركات العابرة للقوميات والدول القومية الثمانون الكبرى بحسب الناتج المحلي الإجمالي أو المبيعات، 2003

|                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1  |                        |                  |    |
|------------------------|---------------------------------------|----|------------------------|------------------|----|
| البيعاث السنوية        | الاسم                                 |    | المبيعات المسنوية      | الدولة/الشركة    |    |
| النائج المحلي الإجمالي |                                       |    | الثائج المحلي الإجمالي |                  |    |
| عليار دولار أمريكي     |                                       |    | ملهار دولار امريكي     |                  |    |
| 135.82                 | توبوتا موتر                           | 41 | 10881.61               | الولايات المتعدة | 1  |
| 134.19                 | جنرال إلكتريك                         | 42 | 4326.44                | اليابان          | 2  |
| 133.50                 | روایل دانش مجموعة شل                  | 43 | 2400.66                | المائية          | 3  |
| 131.64                 | توتال                                 | 44 | 1794.87                | الملكة التحدة    | 4  |
| 129.74                 | الأرجنتين                             | 45 | 1747.97                | فرنسا            | 5  |
| 112.94                 | شيفرون تيكساكو                        | 46 | 1465.90                | يطاليا           | 6  |
| 112.76                 | ميسوبيشي                              | 47 | 1409.85                | الصين            | 7  |
| 111.98                 | ميسبوي وشركاؤها                       | 48 | 836.10                 | إحجانيا          | 8  |
| 103.69                 | إسرائيل                               | 49 | 834.39                 | كتدا             | 9  |
| 103.16                 | ماليزيا                               | 50 | 626.08                 | الكسيك           | 10 |
| 96.94                  | مجموعة كارفور                         | 51 | 605.33                 | حمهورية كوريا    | 11 |
| 96.88                  | أليانز العالية                        | 52 | 598.97                 | الهند            | 12 |
| 94.72                  | مجموعة أي إن دجي                      | 53 | 518.38                 | استرائیا         | 13 |
| 94.71                  | مجموعة سيتي                           | 54 | 511.56                 | هولندا           | 14 |
| 92.41                  | نيبون نيل ونيل                        | 55 | 492.34                 | البرازيل         | 15 |
| 91.34                  | سينفاطورة                             | 56 | 433.50                 | الاتحاد الرومين  | 16 |
| 91.33                  | مجموعة فولكمنفاغن                     | 57 | 309.47                 | منويمترا         | 17 |
| 90.49                  | كوثوكو فيقيبس                         | 58 | 302.22                 | بلجيكا           | 18 |
| 90.10                  | مجموعة أكسا                           | 59 | 300.80                 | المعويد          | 19 |
| 89.13                  | أي بي [م                              | 60 | 256.33                 | مخازن وول مارت   | 20 |
| 88.51                  | [پنوتشو                               | 61 | 251.46                 | النحسا           | 21 |
| 86.62                  | مجموعة سيملس                          | 62 | 237.97                 | تركيا            | 22 |
| 85.44                  | جمهورية النشيك                        | 63 | 232.57                 | يي بي            | 23 |
| 84.79                  | فينزويلا                              | 64 | 222.88                 | اكسون موبيل      | 24 |
| 82.81                  | هنفاريا                               | 65 | 221.58                 | الترويج          | 25 |
| 82.43                  | جمهورية مصر المربية                   | 66 | 212,40                 | الدنمارك         | 26 |
| 80.57                  | الغليين                               | 67 | 209.56                 | يولندا           | 27 |
| 78.08                  | سوميتوعو                              | 68 | 208.31                 | إندونيسيا        | 28 |
| 77.56                  | كوثومبيا                              | 69 | 188.48                 | الصعودية         | 29 |
| 76.66                  | مجموعة إنتل الأمريكية                 | 70 | 185.52                 | جنرل موترز       | 30 |
| 76.26                  | نيوزياتدا                             | 71 | 173.05                 | اليونان          | 31 |
| 74.39                  | ماروبيني                              | 72 | 164.20                 | طورد موتر        | 32 |
| 73.06                  | هيولت باكارد                          | 73 | 161.55                 | فتلندا           | 33 |
| 72.42                  | نشيلی                                 | 74 | 159.89                 | جنوب إفريقيا     | 34 |
| 70.96                  | الإمارات العربية المتحدة              | 75 | 158.60                 | هرنغ كوثغ        | 35 |
| 70.57                  | أهولد                                 | 76 | 157.13                 | دايملر كريزلر    | 36 |
| 69.30                  | ميناتشي                               | 77 | 149.454                | البرتفال         | 37 |
| 68.86                  | باکستان                               | 78 | 148.55                 | ايرلندا          | 38 |
| 68.23                  | مجموعة بيجو                           | 79 | 143.16                 | ئابلند           | 39 |
| 67.90                  | بويرتوريكو                            | 80 | 136.83                 | إبران أ          | 40 |

المصدر: أرقام المبيعات من لائحة فوربس (2000)

هناك اختلافات عديدة تحيط بدور الشركات العابرة للقوميات وآثارها في كل من الفرب والعالم الثالث، وإن على وجه الخصوص في الحالة الأولى. نتناول فيما يلي قضيتين: السباق نحو الأسفل، و«تضمين» الشركات العابرة للقوميات أو عدم تضمينها.

السباق نحو الأسفل: على نحو فعال، تدعو الدول إلى استثمار الشركات العابرة للقارات، مقدمة أحيانا كثيرة حوافز اقتصادية لجذبها، ولكي تبقى منافسة، يجب أن تحافظ الدول، من بين أشياء أخرى، على نظم ضريبية منخفضة وأسواق مرنة للعمل (ومستويات منخفضة من النقابات) وقوانين بيئية مرنة. يمكن للشركات العابرة للقوميات أن تستفيد من هذه الشروط بطريقتين: أولا، في قرارات تحديد موقع إنتاجها؛ ثانيا، من خلال «النقل للسعير». وتشهد هذه الأخيرة الشركات العابرة للقوميات وهي تخصص المبيعات وعوائد الربح بطرق تستغل الشروط المحلية، مثل الضريبة المنخفضة، بغض النظر عن المبيعات والأرباح الحقيقية في النقطة الحقيقية من الإنتاج. بغض النظر عن المبيعات الدولارات لجذب الشركات العابرة للقوميات من خلال، مثلا، توفير البنية التحتيمة بالإضافة إلى إرساء مناطق معفاة من الضرائب لتجهيز الصادرات مما يسبب، يمكن القول، تأكل سيادة الدول القومية إزاء الشركات العابرة للقوميات.

تضمين الشركات العابرة للقوميات؛ يرتبط مع ما سبق قضية «حالة اللامكان» المفترضة للشركات العابرة للقوميات. بالنسبة إلى البعض، والشركات العابرة للقوميات قوية جدا ومتفشية إلى حد أنها تتجاهل الدول القومية بشكل كبير. ونقاش المتحمسين للعولة هو أن مثل هذه الشركات تعمل على «سطح عالمي» ونقاش المتحمسين للعولة هو أن مثل هذه الشركات تعمل على «سطح عالمي» المناقشات تخص القياس والفضاء (انظر الفصل الثاني)، تسعى إلى تجاوز هذا المفهوم التبسيطي، تتبني المعارضة الأولى على نقاش «حالة اللامكان» على التحليل الكمي، لو كانت الشركات حقا «عالمية» لكان من المنتظر أن توجد أغلبية ممتلكاتها ووظائفها خارج بلدانها الأصلية، أحد المقاييس المفيدة في هذه الحالة هو مؤشر عبور القوميات، الذي يحسب مجموع نسبة الممتلكات الأجنبية بالقياس إلى مجموع الممتلكات، ولو أن هذه المقاييس لا تمسك دائما بالمدى الحقيقي للتحكم الذي للشركات الكبيرة في مراكب الإنتاج العالمية. في العام الحقيقي للتحكم الذي للشركات الكبيرة في مراكب الإنتاج العالمية. في العام كروي كانت هناك 7 في المائة من الشركات العابرة للقوميات الخمس عشرة المعرد

#### جفرانيات العولة

الكبرى فقط كان لها مؤشر عبور القوميات أكبر من 50 في المائة، وواحدة منها فقط تجاوزت 75 في المائة (بريتيش بتروليوم) (انظر الجدول 6 - 4). جاءت بعض من أكثر الشركات عبورا للقوميات (مثل نستله، وإليكترولوكس، وليفر) من اقتصادات صغيرة نوعا ما، بينما تميل الشركات العابرة للقوميات من البلدان الكبرى نحو مؤشر لعبور القوميات أقل. بهذا المعنى، تبقى الشركات العابرة للقوميات مقيدة بشكل ملحوظ بقاعدة موطنها. وتوفر المقاييس الكمية مجرد صورة جزئية عن «التضمين» وعدمه، فالترتيب الخاص للخصائص الاقتصادية والسياسية والثقافية للموطن والدول المستهدفة يمكن أن يكون له تأثير مهم على عبور القوميات للشركات العابرة للقوميات، ومع أن الشركات العابرة للقوميات عالمية النطاق، فهي غالبا ما تأخذ بعضا من سمات الاقتصاد أو المجتمع المضيف لكي تعزز أعمالها - فقد كيفت الشركات اليابانية في المملكة المتحدة، مثلا، ممارسة الإنتاج الياباني لتناسب القوى العاملة والأسواق المحلية. يُميز التسويق أيضا بشكل متزايد لعكس الشروط المحلية - كما هو الشان بالنسبة إلى كيوي بيرغر في نيوزيلندا، التي تقدم مع الشمندر! من الواضح أن هناك تحولا ضمن الشركات المعولَة الكبرى نحو إدراج «المحلى» في عملياتها. تعطي الشعارات مثل شعار «بنكك العالمي المحلي» الذي تستعمله آيتش إس بي سبي مثالا على هذا. على العموم، العديد من الشركات العابرة للقوميات أمثلة ممتازة على المنظمات العالمية المحلية.

# تكاليف وفوائد انتشار الشركات العابرة للقوميات

هناك آراء مختلفة تماما فيما يخص تكاليف وفوائد نشاط الشركة العابرة للقوميات بالنسبة إلى الموطن وخاصة البلدان المضيفة. غوين وآخرون (2003) يفرقون بين الرأي النظري حول الآثار الصافية على البلدان المضيفة إلى معسكرين كما يُستكشف أدناه.

المقاربات الكلاسيكية الجديدة – كان لويس أول من كتب عن فوائد استثمار الشركة العابرة للقوميات في البلدان الهامشية في سياق نموذجه التحديثي المؤثر في الخمسينيات (لويس، 1955). قال إن استثمار الشركة العابرة للقوميات سيعزز تحويل التكنولوجيا ويرفع من الدخل المحلي والتبادل الخارجي. على الرغم من أن لويس أيد رأس المال المحلي، يرى أن في غيابه من الأفضل الحصول على رأس المال الأجنبي الذي سيؤدي إلى التحسن في الاستهلاك والتربية من خلال الدخل المرتفع.

#### عولمة الجغرانيات الاقتصادية

الجدول (6-4): الشركات غير المالية العابرة للقوميات الخمس عشرة الكبرى في العالم مرتبة بمجموع القيمة (ملايين الدولارات الأمريكية)، 2003

| مؤشر عبور<br>القومية |      | القيمة  |         | الصناعة                            | اثيلد                       | الشركة                   |  |
|----------------------|------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| الرتبة               | %    | المجموع | أجنبي   |                                    | •                           |                          |  |
| 83                   | 39   | 495.210 | 180.031 | تجهيزات كهربائية<br>وإلكترونية     | الولايات المتحدة            | جنرال إلكتريك            |  |
| 87                   | 29.8 | 323.969 | 75.379  | السيارات                           | الولايات المتحدة            | جنرال موتورز             |  |
| 85                   | 38.4 | 276.543 | 81.169  | السيارات                           | الولايات المتحدة            | شركة فورد موتر           |  |
| 13                   | 83.2 | 207.458 | 187.792 | الاتصالات السلكية<br>واللاسلكية    | الملكة المتحدة              | هوداهون                  |  |
| 97                   | 221  | 183.765 | 25.795  | ٠<br>السيارات                      | الولايات<br>المتحدة/ألمانيا | دايملر كريزلر آي<br>دجي  |  |
| 100                  | 4.6  | 170.795 | 10.159  | الاتصالات السلكية<br>واللاسلكية    | الولايات المتحدة            | اتصالات فيريزون          |  |
| 82                   | 40   | 145.802 | 90.657  | الاتصالات السلكية<br>واللاسلكية    | ألمانيا                     | داتش تيليكم آي<br>دجي    |  |
| <b>4</b> 7           | 59.3 | 144.793 | 68.400  | السيارات                           | اليابان                     | شركة تويوتا موتر         |  |
| 39                   | 64.8 | 143.174 | 89.426  | البترول<br>استكشاف/<br>تصفية/توزيع | الولايات المتحدة            | شركة إكسون موبيل         |  |
| 15                   | 80.5 | 141.158 | 111.207 | البترول<br>استكشاف/<br>تصفية/توزيع | الملكة المتحدة              | بريتش بيتروليوم          |  |
| 96                   | 22.3 | 138.837 | 20.840  | النقل والتخزين                     | ألمانيا                     | دتش بوست آي<br>دجي       |  |
| 36                   | 66.3 | 123.156 | 91.120  | متنوع                              | فرنسا                       | فيفاندي يونيفورسل        |  |
| 91                   | 27   | 120.124 | 28.141  | الكهرياء والغاز<br>والماء          | فرنسا                       | كهرياء فرنسا             |  |
| 48                   | 59.3 | 111.543 | 73.492  | البترول استكشاف/<br>تصفية/توزيع    | الملكة المتحدة/<br>هولندا   | روایل داتش/<br>مجموعة شل |  |
| 51                   | 57.4 | 92.520  | 47.480  | السيارات                           | ألمانيا                     | مجموعة<br>فولكسفاغن      |  |

ملاحظة: مؤشر عبور القومية هو متوسط النسب الثلاث الآتية: القيمة الأجنبية مقابل مجموع القيمة، المبيعات الأجنبية مقابل مجموع المبيعات، والتوظيف الأجنبي مقابل مجموع التوظيف.

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (2003)، تقرير الاستثمار العالمي، نيويورك.

#### جفرانيات العولة

انتُقدت فرضيات لويس الكلاسيكية الجديدة مسن قبل مؤلفين مثل جانكينز (1987). إن الفكرة التي تقول بأنه في غياب الاستثمار الأجنبي قد لا يكون هناك استثمار بالمرة تعتبر صحيحة بالنسبة إلى بعض القطاعات فقط. قد تكون هذه هي الحال، مثلا، في الصناعات ذات رأس المال المكثف بتكاليف عالية للدخول والتشغيل – مثل استخراج المعادن. في القابل، في القطاعات حيث العمليات ذات القياس الأصغر منتشرة أكثر، مثل الفلاحة والخدمات (مثلا الفنادق والأسواق الممتازة)، قد يكون الاستثمار الأجنبي مزاحما لرأس المال المحلي. علاوة على ذلك، في الأسواق المحمية، مثل تلك التي تدير سياسات التصنيع لتعويض الواردات، فإن دخول الشركات الأجنبية الكبرى قد يؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون فإن دخول الشركات الأجنبية الكبرى قد يؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون

تطورت المقاربة الكلاسيكية الجديدة من منظور الاقتصاد الكبير إلى اقتصاد أصبح أصغر في تركيزها، خاصة على مستوى الشركة نفسها. وبقيادة مؤلفين مشل دانين (1988) وفيرنون (1977) تطور نموذج انتشاري. وترى نظرية الانتشار أن انتشار التكنولوجيا كانت له فائدة خاصة بالنسبة إلى البلدان المضيفة (انظر ماليكي، 1991). عموما، تعتبر هنه المقاربات «الشركات العابرة للقوميات موزعة فعالة للموارد دوليا وبصفتها مزودة موطنها والقوميات المضيفة» (غوين وآخرون، 2004، صوبصفتها مزودة موطنها والتوميات المضيفة» (غوين وآخرون، ألل الأجنبي والتشغيل وآثار الارتباط. هذا المنظور هو الذي يكون أساس الأفكار الليبرالية الجديدة التي تؤيد الاستثمار الأجنبي المباشر للشركة العابرة للقوميات في مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية.

المقاربات الراديكالية – لهذه المقاربات جذورها في النظرية الماركسية والماركسية الجديدة. بشكل عام، يرى هذا التفكير الشركات العابرة للقوميات أدوات للقوة الإمبريالية والإمبريالية الجديدة التي تسمعي إلى السيطرة على الموارد ورأس المال والعمل والأسواق لمصلحة النخب في الدول القومية بالمركز. تؤكد هذه العمليات البلدان المضيفة التي تعتبر صغيرة اقتصاديا. كان منظور الإمبريالية الجديدة أو التبعية مؤثرا في الدوائر الأكاديمية ودوائر صناعة

القرار الاشتراكية الناشطة. بالنسبة إلى تفكير التبعية حول دور الشركات العابرة للقوميات (انظر كاي، 1989)، هناك على الأقل ثلاث طرق يرتبط فيها استثمار الشركة العابرة للقوميات بتخلف الهامش:

- 1 الشركات العابرة للقوميات هي الأوعية الأساسية التي من خلالها يعود رأس المال الفائض إلى المركز. هناك تبادل متفاوت يميز هذه العملية مدد بعضهم هذا التشبيه إلى الثقافة حيث تعمل الشركات العابرة للقوميات بصفتها خطوطا أساسية لانتشار النماذج الثقافية الغربية، مصممة لتعزيز النزعة الاستهلاكية ونمو الرأسمالية.
- 2 تتجـه الشركات المحتكرة والشركات المحتكرة للقلة نحو الانتشارمن بلدان المركز إلى الهامش. إن الشـركات الكبرى التي كسـبت أسـهم السوق المهمة تواجه منافسة ضعيفة في الاقتصادات الصغيرة نسبيا وهي على هذا النحو قادرة على الإمسـاك بنسب مهمة من النشاط الاقتصادى، مقلصة الفضاء لرأس المال المحلي.
- 3 ظهور ما أسماه فرانك (1969) طبقة «الوسيط». هذه «الطبقة» تابعة لرعاية الشركة العابرة للقوميات وتعمل قناة لطلباتها مثل هذه النخب سنتؤثر في القرارات القومية اعتمادا على ما هو مطلوب لأجل الشركات العابرة للقوميات بدلا مما هو مطلوب بالنسبة إلى القوميات المضيفة.

على العموم، يقول لي (2000) إن تقويم الميزانية العمومية لنشاط الشركة العابرة للقوميات عمل تحليلي صعب، ويرجع هذا جزئيا إلى مشكل مغاير (بمعنى أننا لا نعرف ما كان سيحدث في أي حالة خاصة لو أن الشركة العابرة للقوميات لم تستثمر). أما بالنسبة إلى دائرة رأس المال ككل، فمن غير المؤكد ما إذا كانت الشركات العابرة للقوميات تجعله أكثر فعالية أو أقل. مع ذلك، فإن لي صريح إلى حد بعيد، من منظور بلدان الهامش، مدعيا أن:

تأثير الشركات العابرة للقوميات مؤذ بقدر ما في الوقت نفســه تربط الاقتصادات بدائرة رأس المال العالمية وهكذا ترفع من خطوط التمويل والأســواق وتدخــل تكنولوجيات

#### جفرافيات العولة

جديدة (التي لها آثار تنموية إيجابية وسلبية على حد سرواء)، وتحول السيطرة على صناعة التاريخ والجغرافيا من أشخاص يتصارعون لكسب العيش وتحديد هويتهم في مثل هذه الجغرافيات الاقتصادية بفرض فهم خاص وقياس القيمة والتقدم. (لي، 2000س، ص 853).

على الرغم من كل الانتقادات المذكورة أعلاه، والشعبية الحالية لمقاربة تبعية النوع الشعوبية الواضحة في أعمال الصحافييين مثل مايكل مور وجون بيلجر، فإن المقاربة الكلاسيكية الجديدة هي التي تسييطر في صناعة السياسة. قد يقول النقاد ذوو التوجه اليساري إن هذا هو الحال لأن الشركات العابرة للقوميات اشترت تأثيرا ضخما في جداول أعمال السياسة للحكومات الغربية، ويرى اليمينيون أن دور الشركات العابرة للقوميات مفيد جدا، وأن البلدان الفقيرة ليست ليبرالية بما يكفي للاستفادة مما تجلبه الشركات العابرة للقوميات. يعتمد نقاش اليمينيين نظريات تفترض أسواقا متنافسة بامنياز، في الواقع، إن المنافسة الناقصة للرأسمالية الاحتكارية أصبحت متفشية جدا من خلال أنشطة الشركات العابرة للقوميات، حتى المحللون الكلاسيكيون الجدد سيقولون بأن هذا لا يبشر بالخير للمجتمع.

# الليبرالية الجديدة وإصلاح التجارة الحرة

خلال النصف الثاني من القرن العشسرين وصل جدول أعمال التجارة الحسرة أوجه، في النصف الأخير من القرن التاسيع عشر كانت التجارة معدودة فضائيا نسبيا، مشتملة على حفنة من المستعمرات ورؤسائها الإمبرياليين، وفي النصف الثاني من القرن العشيرين، مع ذلك، كانت كل الاقتصادات مرتبطة عمليا بالنظام العالمي، ازداد هذا بعد نهاية الحرب الباردة مع إطلاق اقتصادات اشتراكية سابقة عديدة في مدار الاقتصاد الرأسمالي العالمي، تجاوز النمو في التجارة العالمية بين العام 1950 والعام الرأسمالي العالمي، تجاوز النمو في التجارة العالمية وقين وآخرون، 2003). كانت مؤسسات بريتن وودز حاسمة في متابعة أهداف التجارة الحرة في كانت مؤسسات بريتن وودز حاسمة في متابعة أهداف التجارة الحرة في

حقبة ما بعد الحرب (انظر الفصل السابع)، كانت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة مبادرة كبرى في هذا المجال. أسست هذه الاتفاقية في العمام 1944 بهدف تخفيض التعريفات الجمركية وإزاحة حواجز أخرى للتجارة الحرة. كانت لها أربعة مبادئ أساسية (غوين وآخرون، 2003):

- 1 عدم التمييز لا يمكن إعطاء أولوية لأي بلد على آخر.
- 2 المعاملة بالمثل تخفيضات التعريفات الجمركية
   يجب أن تكون متبادلة بين الدول.
- 3 الشفافية بجب أن تكون المقاييس التجارية واضحة.
- 4 الإنصاف تنظيم يحارب ممارسات مثل مكافحة الإغراق والحماية غير العادلة.

رفعت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) من تأثيرها بثبات طوال النصف الثاني من القرن العشرين مع ارتفاع عدد العضوية من 30 في العام 1950 إلى 120 في العام 1995، مع إجراء 7 جولات للتفاوض حول التجارة. كانت الفلاحة في أحيان كثيرة هي النقطة الشائكة. حافظت البلدان الغنية، واستمرت في الحفاظ على إعانات كبيرة مباشرة وغير مباشرة لقطاعاتها الفلاحية، مستشهدة بأسباب سياسية واجتماعية وثقافية. في العام 1995، تم تعويض الجات بمنظمة التجارة العالمية، التي كانت أقوى من الاتفاقية العامة (انظر الجزء اللاحق). على الرغيم من النقاش المشتحون حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه المؤسسات، كانت ناجحة نسبيا في تحقيق أهدافها المقررة. عند نهاية القرن العشرين، كانت التعريفات الجمركية دائما منخفضة، وتم تقليص الحواجز على التجارة في الخدمات.

إن السعي وراء التجارة الحرة هو حجر زاوية الليبرالية الجديدة، النموذج الاقتصادي المسيطر الآن. ترى هذه المقاربة، المتجذرة في اقتصادات الكلاسيكية الجديدة للقرن الثامن عشر، أن الأسواق تخصص الموارد بطريقة فعالة جدا، وأن تدخل الدولة يشوه العمليات التخصيصية وفي النهاية يقلص من مجموع الرفاه العالمي. تعني الليبرالية الجديدة ضمنا أيضا تحولات ثقافية وسياسية، مدافعة

### جفرانيات العولة

عن حكومات اصغر، وتدفقات رأسامال غير مقيدة، واختراق الشركة العابرة للقوميات وتعزيز فوائد الرفاه الفردي إلى أقصى حد. بعد تبنيها بداية في تشيلي الديكتاتورية في منتصف السبعينيات، ثم في شكل السياسات الريفانية في الولايات المتحدة الأمريكية (1980) والتاتشرية في المملكة المتحدة (1979)، فقد انتشرت بسرعة لاحقا. هناك مادة متزايدة في الجغرافيا تحلل وتصف الأفضية المعاصرة للليبرالية الجديدة وآثار ذلك من وجهات نظر اقتصادية وثقافية وسياسية (انظر برينر وثيودور، 2003). بهذا المعنى، أصبح خطاب الليبرالية الجديدة مرادفا للعولة كما تمارس حاليا، واحتجاجات مناهضى العولة موجهة ضد الليبرالية الجديدة.

## منظمة التجارة العالمية

مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن المؤسسة الدولية الأساسية التي تقود جدول أعمال الليبرالية الجديدة هي منظمة التجارة العالمية. تشكلت منظمة التجارة العالمية في العام 1995 بعد إتمام جولة أوروغواي في محادثات الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة. تغطي منظمة التجارة العالمية التجارة في السلع المصنعة، والمواد الخام، والخدمات الزراعية، وحقوق الملكية الفكرية، وتضم أكثر من 150 بلحدا عضوا. وأهم إضافة حديثة كانت الصين، التي اعتبر انضمامها في ديسمبر 2001 لحظة مهمة في تاريخ الرأسمالية العالمية نظرا لالتزام الحكومة المستمر بشيوعية الدولة. وتعتبر المنظمة ظاهريا ديموقراطية وتستقبل كل دولة صوتا واحدا في الأمور الأساسية – على الرغم من أنه معروف جيدا أن الاقتصادات الكبرى لها الصوت الأقوى عمليا.

جوهريا، تراقب منظمة التجارة العالمية ما إذا كانت الدول الأعضاء تتبع قواعد التجارة الحرة أم لا. وإذا لم تفعل، فإن للمنظمة سلطة فرض غرامات وعقوبات. لمنظمة التجارة العالمية الحق في عقد اتفاقات ملزمة قانونا، مما يجعلها مختلفة عن نظام الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية

والتجارة، كما تمت الإشارة أعلاه، كانت المناقشات الزراعية الأكثر حدة. في 2004، أعلنت منظمة التجارة العالمية تخفيضات مهمة في الحواجز على الزراعة في اقتصادات المركز، التي إن طبقت فستدخل حيز التنفيذ في العام 2012. مع ذلك، سنرى ما إذا كانت منظمة التجارة العالمية الجديدة ستتحرك لتكسب بلدان الهامش وشبه الهامش وصولا بعيدا عن التمييز إلى الأسواق الفلاحية في الغرب.

إن منظمة التجارة العالمية قوية جدا ومؤيدة لليبرالية الجديدة. وقد أصبحت مصدر اختلاف أساسي وهناك نقد متزايد، في الحياة الأكاديمية والمجتمع المدني بصفة أعم، بأنها قطعية جدا ومنحرفة جدا نحو مصالح الشركات العابرة للقوميات. على هذا النحو، كانت هدفا لاحتجاجات عديدة من قبل المجموعات المناهضة للعولمة، بل لقد انتُقدت حتى من طرف المقربين مثل جوزيف ستيغليز (كبير الاقتصاديين سابقا بالبنك العالمي) الذي ادعى أنها قد أصبحت غير ديموقراطية وبيروقراطية وتقوض حقوق سيادة الحكومات القومية (ستيغليز، ويروقراطية قائر عدد من مجالات السياسة اهتماما خاصا، وتحت قواعد منظمة التجارة العالمية وإعانات الرفاه داخل أي دولة بأنها معيقة فيها على الحمايات البيئية وإعانات الرفاه داخل أي دولة بأنها معيقة للتجارة الحرة وتمت إزاحتها (انظر مثلا الإطار 4 – 4).

# الإعلى (4 – 4 )،

# منظمة التجارة العالية عبانيا ، حرب المز

مستب المور واحدا مسن اكبر النزاعات فسر التاريخ في العام 1997 وامتصل منظمة الفجارة العالمية عبليا من حيث النجارة بعشر المسر الحر قطاع دواكه والقطاع الن اعلى الخامس الأكبر بعشر المسركات عادرة للقوميات في الصقاعات الزراعية تعلما تسقط على المتقاعات الزراعية تسقط على المتقاعات الزراعية تسقط على المتقاعات الزراعية تسقط على المتقاعات الزراعية تتقييكيتا، دول، ديل موشي فيهي متنفيجة عموديا تسلك الزرع وشبكات النقل والترزيع، وسالامل السلم التي دريط المزارع بالمستهنكين ثقيلة جدا من حيث توزيع الأرياح على طول

السلسلة، تقريبا 90 في المائة من الثمن النهائي يبقى في البلدان المقسسودة، والأجور في المزارع منخفضة جبدا - في غواتيمالا، مثلاً، يحصل العمال على حوالي 0.60 دولار أمريكي للساعة :

فناك منطقة إنتاج أساسيتان في القارة الأمريكية: منطقة الحصر الكاريبي (مثلا، ساينت فتسون، الجمهورية الدومينيكية) وأمريكا الوسطي (مثلا، خواتيهالا، فونسدوراس) (انظر الخريطة 4 - 4). عدد من هذه البلدان، خاصة مناطق البخر الكاريسي، ترتكر مطلقا على هذه المسابرات، تكاليف الإنتاج الفليا في الكاريبي - بسبب احجام الإنتاج المنفيرة واستعمال الفليا في الكاريبي - بسبب احجام الإنتاج المنفيرة واستعمال الحرة العالمية. أعطى الاتحاد الأوروبي، لوعيه بهذه في السوق الحرة العالمية. أعطى الاتحاد الأوروبي، لوعيه بهذه الضغوطات التنافسية، مدخلة خاصا للكاريبي لسوقه تحست اتفاقية للومي للعام 1975. تاسبب هذه الانقافية ظاهريا لمساعدة للومي للعام 1975. تاسبب هذه الانقافية ظاهريا لمساعدة للمتعمورات السابقة وتمثل تعديدا لمالتفطيل الأميريالي،

وفقيا للقواعيد الجديدة لنظمية النجارة العالمية، نادت الشيركة الأمريكية تشبكيتا، الشركة العابرة للقوميات الرئيسة في المرز بإمريكا اللاتينية، بإزاحة مساهدات الشمية، طلبت الشيركة من الولايات المتجيدة الأمريكية أن تعللها في محكمة منظمية التجيارة العالمية، وقيد تثرعم الرئيس كلينتون نفسية الاحتجياج، ثم الحكم طبد الاتحياد الأوروبي وهددت الولايات للمحددة الأمريكية بفرض عقوبات قدرها 500 مليون دولار إن لم يتم منحب المدخل التفضيلي، حكمت منظمة الشخارة العالمية بإمكانية تطبيق عقوبات قيمتها 191 مليون دولار، وتم تعويض الثقافية لومي باتفاقية كوتونو - التي تقلص جومريا مساعدات الاتحاد الأوروبي للمستحمرات السابقة، نفيحة لهذه الحالة، ثم الاتحاد الأوروبي المستحمرات السابقة، نفيحة لهذه الحالة، ثم من سبل العيش الفردي،



الخريطة (4 - 4): مناطق إنتاج الموز بالكاريبي وأمريكا الوسطى

# نقاشات مؤيدة ومناهضة للتجارة الحرة

يرتكز النقاش المؤيد المتجارة الحرة على أفكار طُورت من قبل خبيرين في الاقتصاد يعتمدان الكلاسيكية الجديدة هما دايفيد ريكاردو وآدم سهيث. طور الأول نظرية التجارة الدولية التي تتمحور حول مفهوم التفوق المقارن، مع أن طبيعة اقتصاد العالم قد تحولت بشكل كبير، فإن نقاشات أنصار التجارة الحرة، مثل منظمة التجارة العالمية، تشبه بشكل ملحوظ الأفكار الكلاسيكية الأولى. يقال إنه حيث تتنوع تكلفة فرصة إنتاج السلع بين فريقين (بلدين)، ستؤدي التجارة إلى مكاسب الرفاه للطرفين. لبلد ما امتياز نسبي في إنتاج سلعة أو خدمات للآخرين إذا كانت التكلفة النسبية لإنتاج تلك السلعة (بمعنى تكلفة فرصتها من حيث السلع الأخرى الضائعة) أدنى من التكلفة في بلد آخر. لاحظ أن هذا يشير إلى التكلفة النسبية لإنتاج المادة ليس التكلفة المطلقة، من ثم، حتى ولو أن البلد الواحد يستطيع إنتاج كل السلع بتكلفة أدنى مقارنة ببلد

في إنتاج السلع التي لها فيها امتياز مقارن، سترتفع مستويات المعيشة العالمية. جوهريا إذن، ونظريا، تسمح التجارة الحرة بتعزيز إنتاج العالم إلى أقصى حد، جاعلة من الممكن لكل منزل أن يستهلك مزيدا من السلع أكثر مما يقدر عليه دون التجارة الحرة. يرى الأنصار أن الرفاه على المدى البعيد الذي يعزز إمكانية التجارة الحرة إلى أقصى حد يعوض تكاليف إعادة البناء على المديين القصير والمتوسط.

من المؤكد أن التجارة الحرة قد رفعت من إمكانيات الاستهلاك في بعض الحالات، ولكن ليس واضحا ما إذا كانت قد رفعت من مستويات المعيشة العالمية بالنسبة إلى الجميع (انظر أيضا الفصل السابع). هذا هو الحال نظرا إلى مجموعة من الأسباب:

1 - لـم يسـتطع عديد من البلدان الفقيرة إقناع البلدان الغنية بفتح أسواقها إلى حد أنها فتحت أسواقها هي.

2 - تستطيع التجارة الحرة أن تحبس الدول المصدرة للموارد الطبيعية في شُرك تصدير الإنتاج الأولي الذي من الصعب أن تتجنب معه التراجع على المدى البعيد من حيث التجارة (تكاليف الصادرات وصلتها بالواردات).

3 - هناك تكاليف إعادة بناء عالية للتحول نحو نظام التجارة الحرة تؤدي أحيانا كثيرة إلى بطالة بنيوية، وغالبا ممركزة محليا، وآثار اجتماعية أخرى.

4 - عديد من الفرضيات النظرية التي تشكل أس النقاش بأن التجارة الحرة تعزز الرفاه العالم إلى أقصى حد لا يتم الوفاء بها في العالم الواقعي. عوامل الإنتاج غير متحركة ولا تعمل الأسواق بإتقان تام. ويمكن للرأسمالية الاحتكارية التي تمارسها الشركات في الأمم الغنية بالفعل أن تتسبب في تآكل أي فوائد للتجارة الحرة.

5 - لا تأخذ نظرية التجارة الحرة بعين الاعتبار العوامل البيئية وآثار المدى البعيد لأي أمة متخصصة في أنشطة الموارد المكثفة (كما هو الشأن في كثير من الهامش). علاوة على ذلك، إن مفهوم تعزيز استهلاك الموارد إلى أقصى حد قد لا يكون منسجما مع حدود الأنظمة الإيكولوجية العالمية (انظر الفصل الثامن).

6 - يجلب التخصص خطورته الخاصة ويجعل الاقتصادات، لاسيما الصغيرة منها، حساسة جدا للتغييرات في الظروف العالمية. ربط اقتصادات العالم له إمكانية نشر النمو، ولكن له أيضا إمكانية نشر الركود (مثل ما حدث خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى والأزمة الآسيوية للعام 1997).

7 - لا يأخذ المبدأ السياسي الحالي للتجارة الحرة بعين الاعتبار التطور التاريخي للرأسمالية العالمية. تبني البلدان المصنعة الغنية اقتصاداتها عبر القرون، وراء جدران تحميها في أحوال كثيرة. لا تعطى الاقتصادات الفقيرة الترف نفسه، وهكذا ففجوة الثروة بنيوية/ تاريخية في طبيعتها.

يرى أنصار التجارة الحرة أن المشكل مع المركب الاقتصادي العالمي الحالي هو عدم وجود تجارة حرة كافية وأن فوائد الإصلاح ذات المدى البعيد ستأخذ الوقت لتقطر شيئا فشيئا. يرى المشككون أن النموذج معيب وأن التجارة في حد ذاتها تجلب تكاليف اجتماعية واقتصادية وبيئية تفوق الفوائد. هناك طبعا ظلال عديدة من الآراء فيما بين هذين المنظورين (انظر تشو «1995» لمراجعة بعضها). في الواقع، التجارة الحرة هي أي شيء سوى أنها حرة، والنظام منحرف جدا لإفادة اقتصادات المركز التي تحافظ على مستويات عالية من الحماية بينما تشجع، وأحيانا تجبر، الأمم الفقيرة على فتح اقتصاداتها.

# خلاصة - إصلاح النظام العولُم

هــل للتجارة الحرة احتمال فوائد دولية كما وعدت؟ أو أنه من المحتمل أن تســتمر في تركيز الثروة؟ يرى أنصار التجارة الحرة أن العولمة سترفع من مشاركة الأمم الفقيرة في اقتصاد العالم. مع ذلك، تبقى أسهم التجارة الحرة التي كانت الدول الفقيرة مسؤولة عنها منخفضة جدا (انظر الجزء أعلاه حول نماذج التجارة المعاصرة). وقد تفاقم التبادل التجاري بالنسبة إلــى البلدان الفقيرة المصدرة للمنتجات الأولية منــذ العام 1995. ليس هناك شك أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت (كما هو مفصل في الفصل السابع). والسؤال المفتوح هو: هل هذا نتيجة لاستراتيجيات البنك

الدولي ومنظمة التجارة العالمية، أم هو نتيجة عدم متابعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية بصرامة كافية؟

في العام 1993، رأى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 70 في المائة من فوائد الليبرالية بشان تخفيض التعريفات سيؤول إلى أمم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مقالة في «نيو إنترناشيونلست» (ماي 2001) ترى أن العالم المتقدم كسب 141.8 مليار دولار من خلال تخفيض في التعريفات وصل إلى 30 في المائة فرضه اجتماع الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة في العام 1994. بالحساب نفسه، خسرت إفريقيا 2.6 مليار دولار. بحسب هذا التحليل، فشل إصلاح التجارة الحرة بشكل مطلق في تقليص التفاوت (انظر ماك مايكل، 2004). هناك دعوات من جميع الأطياف السياسية لأجل إصلاح قواعد التجارة الحرة والتنظيم الواسع للاقتصاد المعولم. في أمريكا اللاتينية، مثلا، هناك اضطراب متزايد وعمل على مستوى القاعدة ضد صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، والليبرالية الجديدة على العموم (كاي، 2001).

وهناك إجماع متزايد على أن تفاوت اقتصاد العالم ليس حتميا، وأن النظام يمكن إصلاحه لتوزيع الفوائد بشكل عادل أكثر وربما بطريقة فعالة (أمين، 2004؛ جراي، 1998). للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية رأي مخالف يقول بأن الانعزال من دوائر الرأسمال العالمية هو الذي يسبب الفقر، وأن بلدان الهامش التي أصبحت مشتركة طورت أداءها الاقتصادي. والسؤال ليس هو هل يجب أن يُسمح للعولة بالحدوث، ليس من المكن رد الشبكات والأيديولوجيات والاتجاهات التي انتشرت، ولكن، «النقاش بدلا من ذلك هو حول الأشكال التي يجب أن تتخذها العولة. إنه بعبارة أخرى حول الأولويات والقواعد والتنظيمات التي تحكم العولة. إنه أيضا حول أي الهيئات يجب أن تكون لها سلطة على العملية» (غوين وآخرون، 2003، ص 226). مع أن كما هائلا من الأدبيات قد صيغ بشأن هذا الإصلاح (انظر أمين، 2004؛ س أمين، 1997؛ بيلو، 2002؛ ستيغليز، 2002)، يبقى التنظيم البديل «من أسفل إلى أعلى» فقيرا في صياغته. وسيكون هذا النقاش ميزة محددة للسياسة العالمية في العقود صياغته. وسيكون هذا النقاش ميزة محددة للسياسة العالمية في العقود

القادمة. لأولئك الذين يشكون في إمكانية إنشاء بديل للهيمنة الحالية، يرد أمين بحسم، «انظروا فقط إلى السحر الملقى من قبل الليبرالية الجديدة» (2004، ص 231).

# إدماج الاقتصاد الإقليمي

أصبحت أطروحة العولمة الاقتصادية مثيرة للجدل، بالنسبة إلى المشككين على الأقل، بسبب الارتفاع الحالي في الإدماج الاقتصادي الإقليمي. تقدر منظمة التجارة العالمية أنه في العام 2001 كانت هناك 170 اتفاقية تجارية إقليمية مطبقة تغطى 40 في المائة من تجارة العالم. تتنوع طبيعة هذه الاتفاقيات ونطاقها، ولكنها جوهريا تمثل محاولات ضمن بلدان مجاورة في أحيان كثيرة (وإن لم يكن دائما) لإصلاح القواعد التي تنظم تدفقات التجارة والاستثمار بما يمنح للموقعين الوصول التفضيلي. يتضمن هـذا غالبا تخفيض حواجـز التعريفات والحواجـز الخالية من التعريفات مثل الإعانات والتحكم البيئي. بهذا المعنى فهي محررة وتمييزية في الآن نفســه. الأمثلة كثيرة تشـمل الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا، وسوق أمريكا الجنوبية المشتركة، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (انظر الجدول 7 - 4 والخريطة 5 - 4). وتتنوع الاتفاقيات في الحجم والتغطية، وفي بعض الحالات - خاصة في أمريكا اللاتينية - تتقاطع العضوية. يميز ديكن (2003، ص 146) أربع «موجات» من الإقليمية: خالال النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ وبعد الحرب العالمية الأولى؛ ومن الخمسينيات إلى السبعينيات؛ وأحدث موجة بعد نهاية الحرب الباردة. يجب أن نكون حذرين من ألا نعتبر الإقليمية عملية متجانسة. وطبيعة الإدماج في أوروبا مختلفة جدا عن تلك التي حدثت في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، مثلا (انظر الخريطة 6 - 4). غالبا ما تعتبر هذه الأخيرة هيئة اقتصادية محضة لا تتدخل في سياسة الدول الأعضاء. لم تُمنع اتفاقية التجارة الحررة للعام 1992، مثلا، من قبل تقارير حقوق الإنسان الفقيرة عن الحكومات العديدة داخل التجمع. هناك إذن «إقليميات بديلة».

## جفرانيات المولة

(الجدول 7 - 4) كتل تجارية إقليمية هامة وقيمة الصادرات، 200

| ·····                                        |                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| صادرات<br>2002<br>(مليار<br>دولار<br>أمريكي) | النوع                            | التكون                                                                | الأعضاء                                                                                                                                                                                                                                       | كتلة إقليمية                                      |
| 5.7                                          | الجمارك<br>الاتحاد               | 1969<br>(بدأت<br>من<br>جديد<br>(1990)                                 | بوليفيا، كولومبيا،<br>الإكوادور، بيرو،<br>فنزويلا                                                                                                                                                                                             | جماعة دول الأنديز                                 |
| 2169                                         | منطقة<br>قبل<br>التجارة<br>الحرة | 1989                                                                  | أستراليا، نيوزيلندا،<br>بابوا نيوغينيا،<br>إندونيسيا، ماليزيا،<br>سنغافورة، بروني،<br>فلبين، فيتنام،<br>تايلند، الصين،<br>تايوان، جنوب<br>كوريا، اليابان،<br>كوريا، اليابان،<br>روسيا، كندا،<br>الولايات المتحدة<br>الأمريكية، بيرو،<br>تشيلي | منتدى التعاون<br>الاقتصادي لآسيا<br>المحيط الهادي |
| 95                                           | منطقة<br>التجارة<br>الحرة        | 1967<br>(الرابطة)<br>1992<br>(اتفاقية<br>التجارة<br>الحرة<br>للرابطة) | بروني، كامبوديا،<br>إندونيسيا، لاوس،<br>ماليزيا، ميانمار،<br>فلبين، سنغافورة،<br>تايلند، فيتنام                                                                                                                                               | رابطة أمم جنوب شرق<br>آسيا                        |

# عولمة الجفرانيات الاقتصادية

|     |                   |             | أنتيجوا وباربودا،  | :                                    |
|-----|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
|     | السوق             | 1973        | باهاماس،           |                                      |
|     |                   |             | باربادوس،          |                                      |
|     |                   |             | بلیز، دومینیکا،    |                                      |
|     |                   |             | غرينادا، غويانا،   |                                      |
|     |                   |             | هایتي، جامایکا،    |                                      |
| 1.2 |                   |             | مونسيرات،          | الجماعة الكاريبية                    |
| 1.2 | المشتركة          |             | ترينيداد           | والسوق المشتركة                      |
|     |                   |             | وتوباغو، سانت      |                                      |
|     |                   |             | كيتس ونيفيس،       |                                      |
|     |                   |             | سانت لوسيا،        |                                      |
|     |                   | سانت فانسون |                    |                                      |
|     |                   |             | وغرينادينز،        |                                      |
|     |                   |             | سورينام            |                                      |
|     |                   |             | أنغولا، بوروندي،   |                                      |
|     | السوق<br>المشتركة |             | جزر القمر،         |                                      |
|     |                   |             | جمهورية الكونغو    |                                      |
|     |                   |             | الديموقراطية،      |                                      |
|     |                   |             | جيبوتي، مصر،       |                                      |
| 1.4 |                   |             | إريتريا، إثيوبيا،  |                                      |
|     |                   | 1994        | كينيا، مدغشقر،     | السوق المشتركة لشرق<br>وجنوب إفريقيا |
|     |                   |             | مالاوي،            | وجنوب إدريسي                         |
|     |                   |             | موریشیوس،          |                                      |
|     |                   |             | نامیبیا، رواندا،   |                                      |
|     |                   |             | سيشل، السودان،     |                                      |
|     |                   |             | سوازيلندا، أوغندا، |                                      |
|     |                   |             | زامبيا، زيمبابوي   |                                      |

## جغرافيات المولة

| 1700 | اتحاد<br>اقتصادي<br>مع اتحاد<br>سياسي<br>محدود | 1957<br>(سوق<br>مشتركة<br>أوروبية)<br>1992<br>(الاتحاد | النمسا، بلجيكا،<br>قبرص، جمهورية<br>التشيك،<br>الدائمارك،<br>قرنسا، المانيا،<br>اليونان، هنفاريا،<br>إيرلندا، إيطاليا،<br>لاتفيا، ليتوانيا،<br>لوكسمبورغ، مالطا،<br>هولندا، بولندا،                | الاتحاد الأوروبي                      |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 16.5 | السوق                                          | الأوروبي)<br>1991                                      | البرتغال، سلوفاكيا،<br>سلوفينيا، إسبانيا،<br>السويد، المملكة<br>المتحدة<br>الأرجنتين،<br>البرازيل، باراغواي،                                                                                       | السوق المشتركة لبلدان                 |
| 16.5 | المشتركة                                       | 1991                                                   | أوروغواي، (تشيلي<br>– عضو منتسب)                                                                                                                                                                   | المخروط الجنوبي                       |
| 612  | منطقة<br>التجارة<br>الحرة                      | 1994                                                   | الولايات المتحدة<br>الأمريكية، كندا،<br>تشيلي                                                                                                                                                      | اتفاقية التجارة الحرة<br>لشمال أمريكا |
| 3.9  | منطقة<br>ما قبل<br>التجارة<br>الحرة            | 1980                                                   | أنفولا، بوتسوانا،<br>جمهورية الكونفو<br>الديموقراطية،<br>ليسوتو، مالاوي،<br>موريشيوس،<br>موزمبيق، ناميبيا،<br>سيشل، جنوب<br>إفريقيا، سوازيلندا،<br>جمهورية تتزائيا<br>المتحدة، زامبيا،<br>زيمبابوي | مجتمع جنوب إفريقيا<br>للتنمية         |

المصدر: قيمة الصادرات نقلا عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتتمية

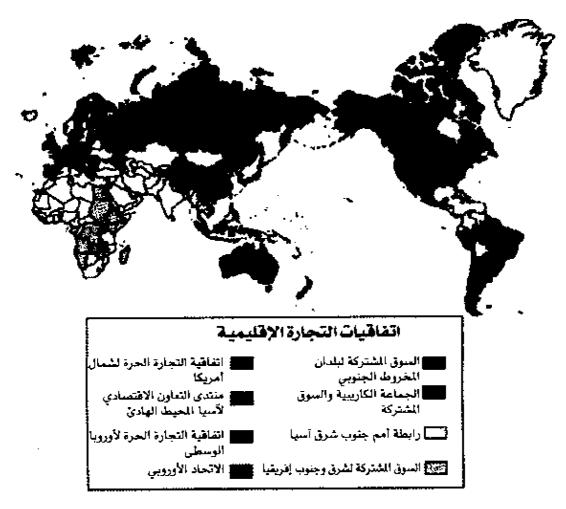

(الخريطة 5 - 4) الكتل التجارية الإقليمية الرئيسة، 2004



(الخريطة 6 - 4) رابطة أمم جنوب شرق آسيا

#### جفرافيات العولة

يسمح التحليل التجاري الكلاسميكي بنتيجتين عامتين من حيث آثار الإدماج الإقليمي:

- تحويل التجارة حيث، نظرا إلى تشكيل الاتفاقية الجديدة، تقلص التجارة مع شريك سابق خارج الجبهة وتُعوض بالتجارة مع شريك من الداخل.
- إحداث التجارة حيث، نتيجة للاتفاقية يُحدث النمو تجارة جديدة أو يعوض الإنتاج المحلي.

قد تعتبر اتفاقية التجارة الإقليمية «نجاحا»، بصيغة اقتصادية محضة، حيث الإبداع يتجاوز التحويل. عموما، تحول اتفاقيات التجارة الإقليمية تدفقات التجارة والاستثمار بطرق لها آثار جغرافية مهمة على أرض الواقع مع إحداث الشبكات التي تربط بين الأماكن أو تدميرها. هناك على الأقل خمسة أنواع مختلفة من اتفاقيات التجارة الإقليمية وفق المستويات المختلفة من الإدماج:

- منطقة التجارة الحرة حيث الحواجز على التجارة بين الأعضاء تُقلص ولكن تحتفظ كل دولة بسيادتها في التعامل مع الدول غير الأعضاء من حيث سياسة التجارة.
- الاتحاد الجمركي اتفاقية التجارة الحرة بالإضافة إلى سياسة خارجية مشتركة تجاه غير الأعضاء.
- سوق مشتركة الاتحاد الجمركي بالإضافة إلى حرية تنقل عوامل الإنتاج اليد العاملة، والرأسمال، والموارد، والمعرفة بين الأعضاء.
- الاتحاد الاقتصادي سـوق مشـتركة بالإضافة إلى جعل السياسات الاقتصادية منسجمة، بما في ذلك السياسة النقدية والمالية. تصبح مثل هذه الأشياء منظمة من قبل هيئات خارج الوطن.
- الاتحاد السياسي اتحاد اقتصادي بالإضافة إلى جعل السياسة الاجتماعية منسجمة، واستسلام السيادة القومية للهيئة الإقليمية.

جل الاتفاقيات هي من نوع منطقة التجارة الحرة، وهكذا كثير من الإقليمية «مفتوحة». تتضمن أمثلة مناطق التجارة الحرة اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة ومنطقة التجارة

الحرة الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. ويتضمن الاتحاد الجمركي أمثلة جماعة دول الأنديز والسوق المشتركة للكاريبي. في المقابل إن سـوق أمريكا الجنوبية المشـتركة سوق مشتركة. يمثل الاتحاد الأوروبي مثلا مغايرا، وهو اتحاد جمركي بعناصر من الاتحاد السياسي والاقتصادي كذلك (انظر نموذجا في الفصل الخامس). من «الكتل» الإقليمية المتنوعة، تبرز ثلاث كتل باعتبارها «مناطق كبرى» (ماك مايكل، 2004، ص 188). اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ مسؤولة عن ثلثي الصناعة العالمية وثلاثة أرباع صادرات العالم. من المناطق الكبرى الثلاث، يعتبسر الاتحاد الأوروبي الأقل اعتمادا على التجارة مع العالم الخارجي. لقبها بعض النقاد قلعة أوروبا، التي حولها تبني جدران الحماية، خاصة في الزراعة. في حالة أوروبا، وإلى حد أدنى في حالة الأمثلة الأخرى، أدت قضية الإدماج الإقليمي إلى توترات بشان سيادة الدول القومية في إدارة شــؤونها الاقتصادية. مثل هذه المجموعات كثيرا ما تخضع لمجموعة من القواعد من نوع قواعد منظمة التجارة العالمية، مطبقة أحيانا من قبل ساسة غير منتخبين.

ألهم الإدماج الإقليمي مادة هائلة تتعامل مع الآثار السياسية والاقتصادية والثقافية لهذا التغيير. ينقسم المفكرون حول ما إذا كان الإدماج رد فعل دفاعيا على العولمة وعلى تحركات أخرى من الإدماج الإقليمي، أو سلفا لمزيد من الترابط العالمي. تنتهك المظاهر التمييزية لتكوين اتفاقيات التجارة الإقليمية قاعدة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة ومنظمة التجارة العالمية مبدئيا، ولكن البند الرابع والعشرين يسمح بتشكيل مثل هذه المجموعات وفقا لشروط معينة. وكما تمت الإشارة إلى ذلك، تحدث أغلب تجارة العالم بين تجمعات ثلاثة أساسية: الاتحاد الأوروبي واتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة وشرق آسيا. نشأ التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع ذلك، من قلق خاص بين الأعضاء المحتملين، من أن الجبهات الإقليمية كانت تتسبب في تأكل الفوائد التجارية المحتملة للعولمة. المبهات الإقليمية أطروحة العولمة الاقتصادية أو تنفيها؟ بالنسبة إلى

#### جفرانيات العولة

المشككين مثل هورست وتومبسون (1999)، جُعل اقتصاد العالم إقليميا، ويُرى على أنه دليل إضافي على أن العولمة لا توجد في الواقع. علاوة على ذلك، فهما يعتبرانها عملية تجمع بين طبيعتي المركز/الهامش لاقتصاد العالم. بالنسبة إلى الآخرين، فهي تمثل العولمة الزاحفة، التي ستشمل في النهاية كل المناطق. وتعيش البلدان الفردية تحت ضغط كبير للمشاركة في مثل هذه المجازفات لكي تواجه اقتصادات القياس والنطاق الهائلة التي تملكها التجمعات الإقليمية الموجودة. في جنوب أمريكا تنطلق عملية نشطة للإدماج (انظر الإطار 5-4). وتعتبر تشيلي حاليا البلد الأكثر عدوانية في العالم من حيث تشكيل تجارة جديدة ثنائية ومتعددة الأطراف واتفاقيات الإدماج.

# (4-45) (4-41)

الاصابان المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الانتعاج الاقليمين بومدع فاسه اراع عويل فس احريكا اللاتبية على القرار اللهائي الاستدلال في عنديدات القرن الطاعدية عشر كالنه مدات جوز الفق أمريكا استانية معددة العد الأرم ع الافتحداث الكرائ القرادة القريد في الما البليويين لخبرج النتائج المدمرة، برزات مرة اخرى طكرة الإدماج الاقتصادي. في رأي البنيويان: فيإن طبيعة إدخال افتصادات أمريكا اللاتينية في الاقتصاد الواسيع - تهوامش الموارد التي تَفَقَت عَالَ الاستعمار - في الذي تقسر الإفقار النسبي على نحو خامدهم أراد البنوريون تحفيز التصليع من خلال تعويض الأرداع الخلاص من فسرال المدير اللقح الأولى سيطادع هذا المتضادات القياس التي سيبحدثها الإرمساخ الاهتصادي الإهليس - على الأعليا إلى حالية المستحلة حدال التحمية الكامة علاوة على ذلك بلسوعة فساء الانتخباد عن علاة يناء إدراج الاقتصادات في الاهتساد العالى بنسفتها غسركات علت الجبرة التخليل ذلك بنطاعة النمارة المرة

لأمريكا اللاتينية، وخلف الأنديز، والمسوق المستركة لأمريكا الوسطى (انظر غوين وكاي، 2004). عديد من هذه النماذج لم يكن علس وجه الخصوص فاجعاء مما أدى، حزثياً، إلى حجب الأطبكار البنيوية بنظريات للتبعية أكثر راديكالية هي «شبيه اكتفائها الذائيء (انظر الفصل السابع) (كاي، 1989)، حديثا، مع ذلك، تم إنشاء مثال وأنجح للإدماج الاقتصادي في القارة. تاسست السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (ميركوسور) هَي المام 1991 لتسميل التجارة بين الدول الأعضاء في الأرجنتين والبرازيل وباراضواي وأوروغواي. في النسمينيات ثمت التجارة بين بلدان مسوق أمريكا الجنوبية المشتركة مضاعفة بخمس مزات وازيلت الحواجز التجارية باطراد. في العلم 1995 دخلت مسوق مشتركة للبلندان الأربعة حيز التنفينة ورُقعت انفاقينة التعاون مسم الانتخساد الأوروبي، في العام تقمسه، عبرت تشسيلي ويوليفيا عين اهتمامهما في الأنضعام، وقويلتها منذ ذلك الحين بعيضتهما عضوتين منتسبيتين. أدامت سوق أمريكا الجنوبية المشتركة هامور الليبراليـة الجديدة فـــ النطقة، حيث هـــ الآن مهيمنة. عندما ابرميت الأثبافية في العام 1991، انتهى عهد استنبراد الصناعة البديلة في القارة والتزمت الحكومات بالتوجه الخارجي. ناشــدت الحكوميات جماعات للمعالج الني قد تعيارض في أحوال أخرى الأثار الملبية لسياسيات التكيف الهيكلي بعنج الفوائد المترضة لسوق إقليسية أكبر. هي المام 2006، طلب من أعضاء الاتفاقية ان بطيفتوا العريفات خارجية مفتزكة والتي منفدد التعريفات الوجودة بين الأرجنتين والبرازيل، وعلى الرغم من التبشسير بالاتفاقية على أنها قسنة تلجعية، مناك اختلالات عديدة بسين البلدان وداخلها في سياق إمبلام النُمارة الحرة. وعبرت الجناعات العِيشَة (مثل المزازعين الفلاحسين، المزارعين عموما) عن قلس كبير، واحتجت كليرا على آثار سوق أمريكا الجنوبية الشتركة.

# دراسة لنموذج آثار الإقليمية - اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية و«ماكيلادوراس»

وُقعت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في العام 1999 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وفقا للاتفاقية، تنظم تدفقات السلع والرأسمال والخدمات بقواعد منظمة التجارة العالمية. تضاعف حجم التجارة بين البلدان الثلاثة في العقد منذ توقيع الاتفاقية ثلاث مرات. نمت المكسيك بسرعة لتصبح الاقتصاد الأكبر التاسيع في العالم، واستفادت كندا والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن القول، من الواردات المصنعة الرخيصة على الخصوص. وتعزز نمو الاقتصاد الإقليمي المذهل على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، خاصة في الجانب المكسيكي، حيث مئات مجموعات المصانع الفرعية (ماكيلادوراس) للشركات العابرة للقوميات الأمريكية تشكلت في مدن مثل مدينة سيوداد خواريز وتيخوانا. يرتكز التحول الاقتصادي لمنطقة الحدود في الواقع على سياسة المكسيك بداية من العام 1965، عندما تأسس برنامج تصنيع الحدود. وفقا لهذا التصميم، تم استيراد الرأسـمال والأجزاء معفاة من الرسـوم الجمركية من الولايات المتحدة إلى المكسيك، تُجمع في منتجات نهائية وتصدر إلى الولايات المتحدة. يمثل هذا واحدا من الأمثلة الأولى لمنطقة معالجة الصادرات في العالم الثالث. في السبعينيات، كانت عمليات المصانع تزخر باليد العاملة بشكل كبير، يملؤها عمال غير مؤهلين، وعديد منهم نساء. مع مجيء الشركات العابرة للقوميات ذات التكنولوجيا العالية من منتصف الثمانينيات، تحولت نوعا ما متطلبات المهارة (غوين وآخرون، 2003). هناك عديد من نقاد النجاح الظاهر للاقتصاد الكبير الذي جلبته اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية لمشاركيها. في الولايات المتحدة الأمريكية، احتجت النقابات من القطاعات الصناعية، مثل إنتاج السيارات، على شيحن الوظائف إلى الخارج حيث مواقع اليد العاملة الرخيصة بالمكسيك، مما أدى إلى بطالة هيكلية على نطاق واسع في عديد من مدن «حزام الصدأ » في شمال غرب الولايات

المتحدة (مثل ديترويت وشيكاغو). ويرى نقاد الولايات المتحدة الليبراليون أن القواعد التي تنظم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية أوقفت منع استيراد المنتجات التي لا تحترم المعايير البيئية، وحيث تسمح شروط العمل باستعمال الأطفال. في المكسيك، لكسب تخفيضات متبادلة في حماية الولايات المتحدة، كان من الضروري تخفيض معدلات الأجور في التسعينيات. في العام 1995، كان معدل الساعات 9 في المائة من معدلات معادلة في الولايات المتحدة. وتم تسهيل قوانين حماية البيئة كذلك للدفع بالصفقة. وعلى الرغم من نمو اقتصادي كبير في التسعينيات (بصرف النظر عن انهيار البيزو في 1994)، بقيت مستويات الفقر عالية باستمرار. بالمعنى المطلق، يُقدر بأن خمسة عشر مليون فرد تقريبا انضموا إلى رتب الفقر خلال العقد، وارتفع تفاوت الدخل بشكل هائل (ماكمايكل، 2004). وتعد الظروف الاجتماعية في الجانب المكسيكي من الحدود هامشية بالنسبة إلى الكثيرين، مع ارتفاع كبير للجريمة والحرمان في الاقتصادات المحلية المرتكزة على استغلال اليد العاملة الرخيصة. كان الاحتجاج في المكسيك واسع النطاق، وأشهره انتفاضة زاباتيستا ضد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في منطقة تشياباس الفلاحية التقليدية بالجنوب. في الواقع، يعتبر البعض هذا الحدث أصل حركة مناهضة العولمة (انظر الفصل الخامس).

حاليا، في جنوب المكسيك، يتم بناء «ولاية إقليمية» جديدة، بويبلا دي باناما، للاستفادة من الأجور المنخفضة نسبيا في هامش البلد، ولمعالجة الصادرات التي تربط المكسيك بأمريكا الوسطى، على هذا النحو، تؤدي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى جعل الاقتصاد المكسيكي مجموعة من المصانع الفرعية واسعة الانتشار عبر البلد وانتشار العمالة غير الماهرة ومن دون نقابات. في رأي هايدن (2003، نقلا عن ماكمايكل، 2004، ص 192)، هناك أدلة على سباق مكثف جدا للحفاظ على امتياز المنافسة ذات الأجور المنخفضة:

#### جفرانيات العولة

ترحيل صناعة المصانع الفرعية التي تعاني الأزمة إلى جنوب المكسيك، حيث الأجور نصف أجور الماكيلادوراس على حدود الولايات المتحدة، هو جهد يائس لمنع نزيف الوظائف إلى الصين حيث (الأجر) مجرد سدس الأجر المكسيكي.

على الرغم من هذه الانتقادات، يرى أنصار التجارة الحرة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشامالية نموذجا للإدماج الإقليمي الذي يؤسس لمنطقة تجارة حرة واسعة في القارة الأمريكية، التي ستضم أربعة وثلاثين بليدا وثمانين مليون شخص، عديد من الحكومات الليبرالية الجديدة بأمريكا اللاتينية (مع الاستثناءات الحالية لكوبا وفنزويلا فقط) حريصة على هذا المخطط للتقدم، مع أنها تواجه إمكانية الإغلاق في اقتصاد نصف كروي باعتبارها ممولة لليد العاملة الرخيصة والموارد منخفضة الثمن، وقعت تشيلي اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية مواتية جدا للولايات المتحدة الأمريكية، في العام 2003، وهي رائدة في نشير منطقة التجارة الحرة القرة الأمريكية، في العام 2003،

### عولمة الزراعة

تعرف الزراعة تحولا سريعا مثل أي قطاع آخر في الاقتصاد العالمي. خلال القرن الماضي، انتقل تعريف الزراعة وطبيعتها وإنتاج الغذاء من النموذج التقليدي المرتكز على الإنتاج العائلي للأسواق المحلية والقومية إلى نشاط معقد جدا عالمي في مداه (واتمور، 2002). شكل هذا ما أسماه البعض «الاقتصاد السياسي الجديد للزراعة» الذي يقود ويقاد في الآن نفسه من قبل عمليات العولمة حيث الأنظمة والسلاسل والشبكات تربط الأركان الأربعة في الكوكب بطرق لم يسبق لها مثيل (ليهيرون، 1993). والزراعة العالمية الجديدة مع ذلك ليست – كما هي الحال مع كل القطاعات التي مستها العولمة – متجانسة أو في مسار محدد سلفا إلى وضعية نهائية خاصة. إن العمليات التي أطلقت العولمة

العنان لها جعلت الزراعة العالمية بطريقة ما حقالا متفاوتا ومتنازعا عليه أكثر من أي وقت مضى. لأنه، بينما في عدد من الحالات نشاهد تطور مركبات الإنتاج الزراعي المعولَم حقا والمصنع (مثلا، في حالة الفواكه الطازجة)، فمن المفارقات أننا نشاهد تطور أشاكل محددة محليا وبيئة جديدة (يشار إليها أحيانا بزراعة ما بعد الإنتاج). في الوقت نفسه، تبقى زراعة الكفاف ذات أهمية حاسمة لسبل العيش بالنسبة إلى العديد في البلدان الفقيرة. ينظر هذا الجزء في واحد من قطاعات العالم الذي لم يُعط حقه كاملا في الدراسة من حيث طبيعة العولمة وآثارها.

وضع واتمور (2002، ص 57 – 58) مفهوما لنظام الزراعة المعاصر وسـماه مركّب الأغذية الزراعية، اعتمادا على تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يحدد المركب كالآتى:

مجموعة من الأنشطة والعلاقات تتفاعل لتحديد ما يُنتج، وكم، وبأي طريقة، ولمن يُنتج الغذاء ويُوزع.

تحول هذا المركب نحو اتجاهين مهمين ومتقاطعين: نمو الصناعات الزراعية وعولمتها.

### نمو الصناعات الزراعية

في محاولة لرفع الأرباح أصبح القطاع الزراعي صناعة وتجارة، مع أثر تضمنه للزراعة غير الرأسمالية. حدث هذا التوسع من خلال عمليات الإدماج الأفقي، وعلى الخصوص، العمودي (انظر الجزء أعلاه حول نمو الشركة العابرة للقوميات). وشمل هذا الأخير ربط العقد المختلفة لمركب الأغذية الزراعية – من البحوث المختبرية إلى الميدان، في النقل ونحو الأسواق الكبرى (انظر الشكل 6-4). سمحت هذه العملية للشركات باستيعاب المخاطرة وتقليص تكاليف الصفقة، وبالتالي الزيادة في الأرباح. عموما، أدى الإدماج إلى منافسة احتكارية مع تولي الشركات العابرة للقوميات نسبا مهمة من الصناعة للتحكم فيها، حيث يعمل الإنتاج والتسويق والتوزيع. هناك أمثلة عديدة للشركات العابرة العابرة يعمل الإنتاج والتسويق والتوزيع. هناك أمثلة عديدة للشركات العابرة الع

#### مغرانيات العولة

للقوميات المختصة في الصناعات الزراعية على نطاق واسع، وتؤدي هذه الشركات دورا ساحقا في قطاعاتها الزراعية الخاصة، بها في ذلك مونسانتو (الابتكار التكنولوجي والتعديل الوراثي)، نستله (إنتاج الفنداء)، فونتيرا (إنتاج الألبان)، ويلمرز (إنتاج عصير النفاح). مع أنه، نظريا، يمكن لمكاسب كفاءة الزراعة المصنعة أن تُنقل للمستهلكين بأثمنة منخفضة، فإن البنيات غير التنافسية الناتجة عموما تؤدي إلى مستويات عليا من رفع السعر. يرى البعض أيضا أن اختيار الغذاء يعرف تأكلا كذلك.

# عولة الصناعات الزراعية

انتشسر نمسوذج الصناعات الزراعية عالميا خلال الخمسسين سسنة الماضية، ويرتبط بالتوسيع الكبير للرأسهالية والتحديث بعد الحرب العالمية الثانية. خلال العقدين الماضيين، سلعت شركات الصناعات الزراعية العابرة للقوميات، التي تم تسهيل انتشارها بليبرالية اقتصادات العالم، إلى روابط مباشرة وغير مباشرة بقطاعات خارج بلدها الأم. بمكن تصور هذا على أنه تقسيم دولي زراعي جديند للعمل، بهدف إحداث نظام لإنتاج غذائي متسلسل عالميا، ونظرا إلى تكاليف الأرض واليد العاملة الرخيصة مع تنظيم بيئي متساهل انتشرت الصناعات الزراعية في العالم الثالث. كان هذا واضحا خاصة في مركبات الفواكه والمركبات البستانية، مثلا، مادامت هذه تنطلب عملا مكثفا في مرحلتي الإنتاج والتعبئة، ولأن الشسركات العابرة للقوميات تبحث عن مواقع في الخسارج حيث يمكن إنتاج مواد موازية لموسسمها (بمعنى، يتم حصادها وإرسالها إلى الأسواق الثرية بنصف الكرة الشمالي في شتائها). أدى هـــذا إلى إنتاج ما يمكن وســمه بالفواكه «الفورديــة» (ماكينا وموراي، ٢٠٠٢). على العموم، تستحب الزراعة الليبرالية الجديدة المحليات القرويــة والجماعات فــي العالم الثالث نحو محيــط دوائر معولَة من الرأسمال بشكل لم يحدث من قبل،

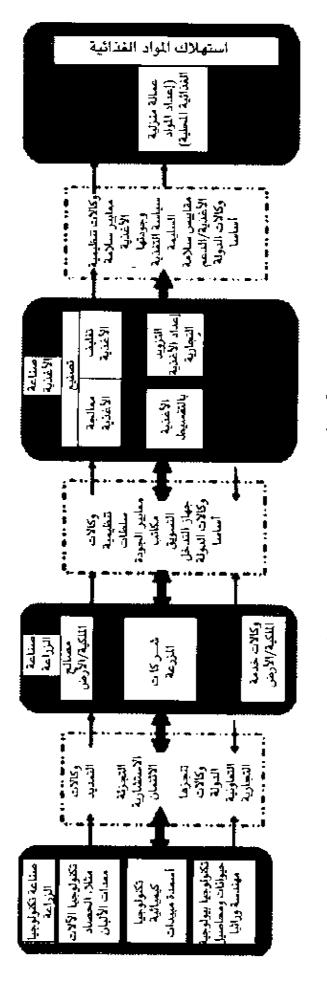

(الشكل 6 – 4) سلسلة سلع الصناعة الزراعية المصدر: عن واتمور (2002) بتصرف

كيف تتم هيكلة مركب الأغذية الزراعية المعولَم؟ أساسا، توجد عُقد مختلفة لأي شبكة في دول قومية مختلفة مرتبطة من خلال الإدماج الأفقي والعمودي، وينظمها وكلاء ما بين تلك العقد. قد يشمل الإدماج العمودي ملكية عقد الإنتاج المختلفة من قبل الشركة نفسها للصناعات الزراعية العابرة للقارات (عمودي مباشر)، أو قد تتكون من ربط للوظائف المختلفة من خلال علاقات العقد (عمودي غير مباشر). يتفاعل وكلاء منظمون - قد تكون دولة، أو شبه دولة أو القطاع الخاص - مع دوائر وتدفقات السلع ويتدخلون لتنظيم المركب. في نيوزيلندا، مثلا، تمارس وزارة الزراعة والغابات والصيد البحري (هيئة حكومية) والجودة الزراعية (شركة تجارية) دورا في الحفاظ على سلامة الأغذية وجودتها لتجار التجزئـة. وكانت مجالس الدولة، والتي تمت خصخصتها الآن تقوم، حتى وقت قريب، بالتسويق العالمي لمنتجات ألبان وفواكه نيوزيلندا (انظر ماكينا وموراي، 2002). قد تشارك الهيئات التنظيمية الزراعية أيضا في: البحث وتنمية التكنولوجيا الزراعية، وتمديد التكنولوجيا والمعرفة والتمويل، ورصد الصحة، وقضايا دعم/سلامة الأغذية. نظرا إلى خطوة فتح الاقتصادات، قيل إن الدول القومية أقل فعالية في التنظيم مما كانت عليه من قبل. وهكذا فإن ظهور الشبكات الزراعية العالمية أبرز الحاجة إلى تنظيم معولم فى التمويل، أصبح هذا أكثر أهمية بازدياد القلق في الغرب حول سلامة الأغذية. فالانتشار العالمي لأمراض مثل مرض كروتزفيلد جاكوب (CJD) ينبهنا إلى نقاط الضعف التي تحدثها شبكات الأغذية العابرة للقوميات. إن عولمة الزراعة لها أيضا أثر العولمة الثقافية مع تعرض الشعوب بشكل متزايد إلى المنتوج الغذائي من محليات بعيدة. يعمل هذا الأثر في اتجاهات عديدة، في الغرب، تزود الشبكات الجديدة المواد التي كانت حتى اليوم غير موجودة (مثلا، كانت الفواكه في الشتاء في الملكة المتحدة نسبيا غير مسموع بها إلى أن بدأت عولمة الفواكه في منتصف السبعينيات) (انظر موراي، 1998). من ناحية أخرى، تتعرض البلدان غير الغربية بشكل متزايد للحميات الغربية. ويعد ماكدونالدز طبعا أشهر مثال على شركة عابرة للقوميات تزود منتجات غربية متجانسة نسبيا حول العالم.

لفهم تاريخ مركب الأغذية الزراعية العالمي طُورت فكرة الأنظمة الغذائية، التي تنظر إلى انتقال الزراعة في سياق تطور الرأسمالية العالمية عموما. وفقا لهذا المخطط، الذي تأثر بالمدرسة الفكرية للتنظيم الفرنسي، ينقسم تاريخ مركب الأغذية الزراعية إلى ثلاث مراحل، مفصولة بأزمات إعادة الهيكلة (انظر ليهيرون، 1993):

- النظام الغذائي الأول (1780 1945) يرتكز على التقسيم الاستعماري للعمل، حيث تزود الأراضي الاستعمارية القوات الإمبريالية والقوات الإمبريالية الجديدة/السابقة بمواد غير معالجة وشبه معالجة. وكانت التجارة الرئيسة في هذه الحقبة في الحبوب واللحوم، والمثال المتاز هو نظام إنتاج لحوم البقر للأرجنتين في سنوات 1800. تقابل هذه المرحلة المرحلة الصناعية للموجة الأولى من العولة، التي حددت في الفصال الثالث. وأدت الأزمة الاقتصادية الكبرى والحرب العالمية الأولى إلى نهاية هذا النظام التنظيمي.
- ●النظام الغذائي الثاني (1945 1980) يشار إليه أحيانا بمرحلة «الإنتاجية» في الزراعة وتتميز بظهور الزراعة المكثفة. مارست أنظمة الشروة الحيوانية التي تعتمد الحبوب وإنتاج الدهون/الأطعمة الدائمة دورا مركزيا، ونظام الألبان للمملكة المتحدة مثال على ذلك. شاهد النظام ظهور الزراعة الرأسمالية المعولة في الهامش، بالإضافة إلى أنظمة الإعانة واسعة النطاق في المركز (خصوصا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية). تقابل هذه المرحلة بصورة عامة مرحلة التحديث في الموجة الثانية من العولمة، وأحدثت تقسيما دوليا جديدا للعمل في الزراعة. وتؤدي أزمات البترول وعدم قدرة الدول القومية على الحفاظ على المساعدات، مع مخاوف السلامة والفائض، إلى حجب هذا الإطار التنظيمي.
- النظام الغذائي الثالث (1980 فصاعدا) يشار إليه بزراعة «ما بعد الإنتاجية»، التي هي أقل كثافة وأكثر تنوعا من النظام السابق (انظر الجزء أدناه). ويشمل البحث عن الجودة والسلامة من طرف المستهلكين. ويميز هذه المرحلة الأهمية المركزية للتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى ظهور الزراعة المتخصصة الصغيرة والمرنة في المركز. وهي تقابل المرحلة

الليبرالية الجديدة للموجة الأخيرة للعولمة وتعكس بصفة عامة ظهور التراكم المرن. ويعتبر ظهور الزراعة العضوية في العالم واحدة من النتائج الأساس لهذا النظام. ويرتبط ظهور الفواكه الموازية للموسم وتصدير الخضراوات أحيانا بهذه المرحلة كذلك (انظر الإطار 6 - 4).

على العموم، على الرغم من فائدتها التحليلية، فإن الزراعة العالمية أكثر تشظيا وتفاوتا من أن يمسك بها نموذج المفاهيم هذا.

# (الإطارة - 4) العولة اللمرة 9

إن قطاع الفواكه العالمي هسو واحد من القطاعات الفرعية الزراعية الأكثر عولمة حقاء خلال المائلة سينة الماضية تكثفت التدفقات التي تشكل المركب واتسبعت في النطاق الجغرافي، محدثة تكوينا يرى عقدا مختلفة من شبكات التزويد تتتشر عبسر قسارات عديدة (انظسر مسوراي، 1998، 1999). ونمت التجارة في الفواكه الطازجة بشكل هائل في الحجم والقيمة خلال العقود الأربعة الأخيرة. وهي السنوات بين 1961 و1963 وصل معدل فيمة التصدير العالمي العام إلى 1.56 مليون دولار أمريكي. من العام 1990 إلى العام 2001 ارتفع هذا الرقم إلى 19.5 مليون دولار أمريكي (أرقسام تقريبية). في المام 1969 كان الحجم العام لتصدير الفواكه تقريبا 12 مليون طن فياسي سنويا. أكثر من 40 مليون طن قياسي سنويا يُتاجر بها الآن. ونما أيضا دور الفواكه في الافتصاد الزراعي. في العام 1980، مثلت صادرات الفواكه والخضراوات 11 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية العالمية. وارتفع هذا الرقم إلى 16.5 في المائسة في العسام 2001. هذا التطور هو الذي سسمع لمواطني نصف الكرة الشمالي بأن يأكلوا عنب تشيلي في ديسمبر وتفاح نيوزيلندا في نوفمبر وثمرة الآلام في بناير. يوضح نظام الفواكه عديدا من النقاط ذكرت أعلاه فيما يخص إعادة الهيكلة، والصفة الفضائية والإنصاف في الزراعة العالمية، باستعمال إطار الأنظمة يمكن تتبع آثار تطور القطاع كالآتي.

### النظام الفذائي الأول

توجد أصول العولة في مركب الفواكه في مرحلة النظام الغذائي الأول، عندما كان الشكل المهيمن لتجارة الفواكه يشمل تصدير مجموعة من المنتجات الصغيرة نسبيا كانت تعتبر آنذاك وغريبة، من المستعمرات إلى المراكز الإمبريالية. وكانت التجارة في الموز، منتوج لم يكن من المعكن زرعه في المركز وغير قابل للتلف نسبيا، هي إلاهم، كانت الفواكمة تنتج في أجزاء من جنوب شرق آسيا، وامريكا اللاتينية وبعض الأجزاء في إفريقيا، وتُشحن إلى أوروبا، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان هذا النظام استخلاصيا تقريبا تماما ويرتكز على المزارع، مؤديا إلى محصورات محلية حيث الروابط إلى الأمام وإلى الوراء في الأوراء في الاقتصاد الواسع كانت محدودة.

## النظام الغذائي الثاني

خلال المرحلة الكثفة كان نظام الفواكة العالمي، كما نعرفة اليوم، متطورا، وتكون تقسيم دولي جديد للعمل في شركات الفواكة العابرة للقوميات، وتوضع الخصيصة الفضائية لهذا في الشكل 7 - 4، الذي يضع مفهوما لسلسلة الفواكة العالمية. وأدت شركات الفواكة العابرة للقوميات، مشل ديل مونتي وستاندرد ترايدين ودولي وتشيكينا، دورا مركزيا في هذه العولمة عندما كانت تبحث بنشاط في الخارج عن تجمعات اليد العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية. كما مارست الجغرافيا السياسية أيضا دورا في نشر المركب مع تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لشركات فواكهها العابرة للقوميات في بلدان أمريكا الوسطى مثل هندوراس ونيكاراغوا من خلال التدخل الاقتصادي، وفي

الحرب الباردة، من خالل التدخل العسكري (انظر الجزء عن الجغرافيا السياسية في الفصل الخامس). أعاد عديد من بلدان العالم الثالث، خاصة في أمريكا اللاتينية، توجيه أنظمة إنتاجها الزراعي وأصبحت موجهة نحو تلبية طلبات المركز لفواكه «الترف»، أحيانا كثيرة على حساب الإنتاج المحلي للأغذية. هذا التهديد لسلامة الأغذية هو واحد من أضر الموروثات لظهور «الصادرات الزراعية غير التقليدية».

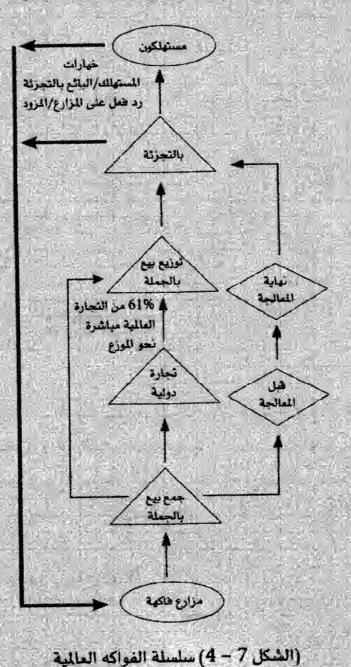

المعدر: ماكينا وموراي (2002، ص 506)

والعوامل التي قادت العولمة في النظام الغذائي الثاني كانت معقدة ومتغيرة. قد تُقسم، بشكل مصطنع نوعا ما، إلى عوامل اجتماعية ثقافية واقتصادية وتكنولوجية مع عديد من نبضات تأتى من متطلبات نهاية السلسلة.

### 1 - العوامل الاجتماعية

- تطور الطبقة الوسطى. يضع الدخل المتاح والتغييرات في أنماط الحياة خاصة السيفر أعضاء هذه الطبقة في اتصال بالفواكه الجديدة التي هي الآن بأسعار معقولة. على ذلك، المهاجرون الذين يأتون إلى أخذ مكان الطبقة العاملة السابقة في الاقتصادات الغربية يحملون معهم عادات غذائية جديدة.
- السكان المسنون. يراكم السكان المسنون معرفة أكبر،
   لديهم أوقات فراغ أكثر، يستعملون موارد أكثر في السفر
   وهكذا يصرفون أكبر نسبة من مداخيلهم على الفواكه.

# 2 - العوامل التكنولوجية

- • تطور سلاسل الفحم، وهي أنظمة الإدماج للتمويل من البستان إلى السوق المركزي بما في ذلك الشحن في الأوعية المبردة. تطورت جوهريا في الستينيات وسلمات نقل المواد القابلة للتلف عبر مسافات كبيرة.
- نقل التكنولوجيا. زرع الفواكه عملية تكنولوجية عالية، مع حاجة كل موقع إلى تقييم خاص وتكنولوجيا مكيفة. وكان مصدر المعرفة والأجهزة شركات الصناعات الزراعية العابرة للقوميات، بما أن حكومات العالم الثالث مقيدة أحيانا كثيرة في تزويد مثل هذه العوامل.

### 3 - العوامل الاقتصادية

● ارتفاع المداخيل المتاحة، يؤدي نمو اقتصاد العائم إلى أكثر من ارتفاع نسلبي في الطلب على الفواكه نظرا إلى المرونة دخل الطلب على هذا المنتوج الترف نسبيا، قد يتغير

هذا مع ذلك عندما تصبح الفواكه منتوجا معياريا وتتلاشى حالة الترف.

● تحرك متزايد لرأس للسال، الذهاب إلى الخارج لإنشساء مخزون مسن الفواكه الأجنبية بدأ في السستينيات. فسي الثمانينيات مسع الليبرالية الجديدة، ارتفع الاسستثمار الخارجي من هذا النوع بشكل مثير.

### النظام الغذائي الثالث

بحسب منظري التنظيم نحن الآن في خضم أزمة في نظام الفواكه المالي، مشـتملة على الزيادة في المرض في بلدان المركز، مع قضايا السلامة والمخاوف البيئية عموما. لقد اقتراح أن يُعوض النظام الثاني بآخر ثالث يحمل الكثير من القواسم المشتركة مع ما بعد الفوردية على العموم (واتمور، 2002)، والطبيعة المكنة لهذا النظام في مسياق الفواكه متنازع عليها. سمى ليهيرون (1993) المرحلة التي نتجه نحوها بـ «المرحلة المتكاملة». ستتميز هذه المرحلة باهتمام أكبر بالتكنولوجيا الحيوية الموظفة بمرونة لتلبية طلبات «متخصصة»، ومسيرهم هذا من إمكانية إنساج البحث المكثف هي الاقتصادات الغربية نفسها، وهكذا قد يقلص من ضرورة الذهاب إلى الخارج، قد تتسم أيضا ببحث متجدد وبناء «الفريب» - بمعنى أن الاستغلال الكبير لكميات هائلة من فواكه المخزون، مثل المنب من تشيلي والتفاح من جنوب إفريقيا، قد يصبح أقل قابلية للسبويق. هـنه الاتجاهات واضحة فسي بعض المواقع المسزودة للفواكه - مع أن المسدى الذي يصبح فيه النموذج الفوردي الأسساس مقوضا غير مؤكد. في الواقع إن مركب الفواكه العالمي المستقبلي من المحتمل أن يتميز باسترائيجيات متعددة من قبل المولين، فبعضهم قد يتبع السعر الموحد/كمية الطريق (فاكهة «السلفة»)، بينما من المحتمل أن يستهدف الأخرون جودة السيوق، مستثمرين أكثر في ابتكار وتمييز المنتوج (قيمة فواكه «الترف»). سبق أن ميز مصدرا الفواكه الكبيــران في نصف الكرة الجنوبي، نيوزيلندا وتشــيلي، إنتاجيهما على هذا الأساس (انظر الشكل 8 - 4 نموذجا).

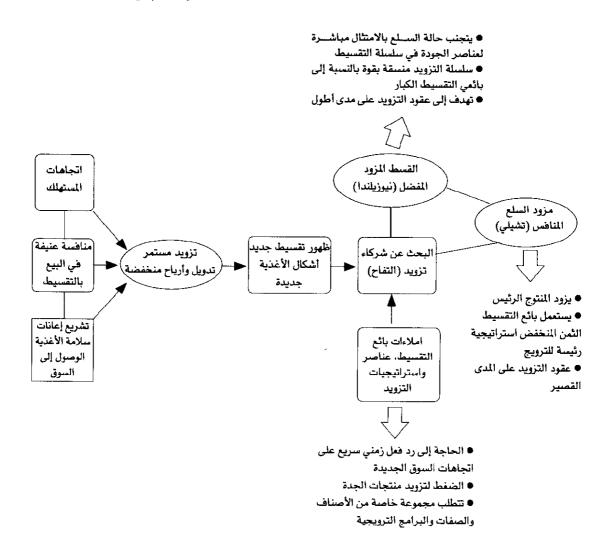

(الشكل ۸ – ٤) استراتيجيات مختلفة في مركب الفواكه العالمي المصدر: ماكينا وموراي (٢٠٠٢، ص ٥٠٦)

مع أن الأنظمة الغذائية مفاهيم مفيدة لتنظيم التفكير حول الاقتصاد الغذائي المعولم فهي ذات قياس كبير وتتطلب تأهيلا في القياس المحلي. وبقيت اختلافات عديدة. مثلا، على الرغم من أن بعضهم رأى ظهور نظام الفواكه والخضراوات العالمية له علاقة بالنظام الغذائي الثالث، كثير من المركب مكثف بطبيعته وموحد من حيث الإنتاج. في الواقع، كما هو الشان بالنسبة إلى قطاعات اقتصادية عديدة، فإن خليطا من الفوردية والمرونة يعكس بشكل أدق طبيعة مركب الأغذية الزراعية، مع ذلك، ندرس بعض الأدلة على ظهور زراعة «ما بعد الإنتاجية» في الجزء اللاحق.

#### جفرافيات العوللة

# زراعة ما بعد الإنتاجية - شبكات غذائية جديدة؟

مع أن نسبة متزايدة من الإنتاج الزراعي العالمي تضطلع بها الشركات العابرة للقوميات، لاترال زراعة غير الشركات المحلية مهمة جدا. ملايسين المزارعين عبر العالم، الأغلبيسة من حيث الأرقام المطلقة، غير مرتبطين بوضوح في شبكات معولَة ويزودون الأسبواق المحلية فقط. هناك أيضا عدة ملايين من المزارعين الفلاحين الذين تم تجنبهم كليا بالنزعة التجارية، وبقيت زراعة الكفاف مركزية في مجتمعات عديدة في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية ولاسيما جيزر المحيط الهادئ. هــذا لا يعنى أن العمليــات العالمية لا تؤثر في مثل هــذه المجموعات مـن المزارعين، هناك أدلة متزايدة علـى أن مثل هذه الزراعة تتعرض لضغوط الصناعات الزراعية مع فقدان المزارعين الصغار لوسائل إنتاجهم، بما في ذلك الأرض، ويشتغلون بشكل متزايد عمالا في مزارع تجارية أو يهاجرون إلى مدن كبيرة (برايسيسون وآخرون، 2000؛ موراي 12002). في وقت واحد، ترى عودة ممارســة الزراعة الصغيرة في بعض الأماكن التي هي في مقاومة مباشــرة للعولمة. في المركز، من المكن أن ندرك تحولا جزئيا لأشكال بديلة جديدة من الزراعة المرنة التي يراها البعض دليلا على النظام الغذائي الثالث. يُلقب هذا النظام زراعة «ما بعد الإنتاجية» (إلبيري، 2001؛ لو وآخرون، 1993)، ويتميز بالابتعاد من زراعة متخصصة مركزة ومكثفة نحو إنتاج ملائم، واسمع ومتنوع. طبيعة هذه الزراعية ملخصة في الجدول 8 - 4 (معتمدة إلبيري، 2001).

يُفسر الانتقال إلى زراعة ما بعد الإنتاجية بمجموعة من العوامل لها علاقة بالتكاليف المدركة لنموذج الزراعة المعولُم والمكثف والأزمة التنظيمية على نطاق واسع أولا، تم التراجع عن التدخل الحكومي، بمعنى أن القطاعات الإنتاجية الكبيرة لم يعد من الممكن دعمها. مع أن الزراعة هي آخر قطاع يتلقى التحرير الملهم لمنظمة التجارة العالمية هناك علامات على أن نظام التدخل الأكبر، السياسة الزراعية المشتركة

### مولة المفرانيات الاقتصادية

للاتحاد الأوروبي، سيُفكك، ثانيا، إن القلق المتزايد حول البيئة عزز تطوير الزراعة التي تعتمد موارد أقل كثافة مرتكزة على مبادئ البقاء والاستدامة. مثلا، ارتفع أخيرا عدد جماعات الزراعة المستدامة التي تعمل حاليا في نيوزيلندا وأستراليا بعد أن اختار بعض الأشخاص التخلي عن النظام الزراعي الصناعي لأسباب ترتبط باختيار نمط الحياة والتكامل الفذائي.

### (الجدول 8 - 4) زراعة ما بعد الإنتاجية

### خصائص رئيسة

- تقليص في إنتاج الأغذية وتركيز أكبر على جودة الأغذية
  - سحب تدريجي لدعم الدولة للزراعة
  - إنتاج الأغذية في سوق تنافسية جدا ودولية ليبرالية
    - التنظيم الدولي النامي للزراعة
    - إحداث نظام زراعي مستدام أكثر

### إعادة هيكلة المزرعة

- تنويع موارد المزرعة بمنتجات زراعية جديدة
- تنويع موارد المزرعة بمنتجات غير زراعية جديدة (مثلا، السياحة، وتجارة التقسيط)
  - التوظيف خارج المزرعة
  - هواية الزراعة وزراعة شبه متقاعدة

المصدر: عن إلبيري (2001) بتصرف

أخيرا، تحول طلب المستهلك، وتحفز الجودة بشكل كبير، بدلا من الشمن، المستهلكين في الغرب والنخب في الدول النامية. أدى هذا إلى ازدهار عالمي في الزراعة العضوية، مثلا، وأدى الاهتمام بالسلمة والإنصاف إلى تطور قطاعات يستطيع فيها المستهلكون تتبع السلسلة التي تسلم أغذيتهم. وتعتبر زراعة ما بعد الإنتاجية عموما قابلة للتطبيق في الاقتصادات الغنية فقط، التي تملك أسواقا يقايض فيها المستهلكون الأثرياء الثمن بخصائص أخرى للمنتج. من السخرية أن يكون تطبيق مثل هذا الإنتاج أسهل في البلدان التي أهملتها بشكل كبير عولية الزراعة، بما أنه يعكس عموما الممارسات التي وجدت لقرون، عمليا، على سبيل المثال، كل إنتاج الفواكه في منطقة جزر المحيط عمليا، على سبيل المثال، كل إنتاج الفواكه في منطقة جزر المحيط كسب الوصول إلى شبكات التمويل والتسويق التي ستسمح لهم بالتجارة اعتمادا على امتيازهم المقارن الجديد في سياق تحولات طلب ما بعد الإنتاجية في الشمال الثري.

مثل مفاهيم التكنولوجيا المرنة تقريبا، يمكن القول إن مفهوم ما بعد الإنتاجية مبالغ فيه. الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي، ومن المحتمل أن يبقى، يُنتج بكثافة ويُوحد. في زراعة نيوزيلندا - واحدة من «طلائع» الهندسة الزراعية - لايزال أغلب المحصول «إنتاجيا». في الواقع من المحتمل أن نرى خليطا من الاثنين في أي حالة. يرى إلبيري (2001، ص 266) الذي يؤيد هذه النتائج بشكل عام أنه:

من ناحية، قد يستمر نظام إنتاج ودخل عاليين ومكثفين، مؤكدا كمية الأغذية والإدماج المستمر في نظام الأغذية الزراعية، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، من ناحية أخرى، فإن نظام إنتاج ودخل منخفضين وأكثر شمولا يؤكد الجودة والاستدامة قد يتطور في المناطق الزراعية المهمشة أكثر من تطوره في البلدان المتقدمة.

عــ لاوة على ذلك، هناك بعض الأدلــة، وإن كانت محدودة، على أن مثل هذه الزراعة تتطور في اقتصادات السوق الناشئة، مثل الأرجنتين وماليزيا، وربما مع التقدم في تكنولوجيا النقل ستزود الأسواق الشمالية بالمنتجات بطريقة «مضبوطة التوقيت». نظريا، مع ذلك، لزراعة ما بعد الإنتاجية إمكانية عكس التقسيم الزراعي الدولي الجديد للعمل جزئيا. سـواء اعتبر هذا نتيجة إيجابية أو سلبية يتوقف على رأى المرء في أثر استثمار شركة الصناعات الزراعية العابرة للقوميات في الهامش (انظر الفصل السابع للاطلاع على بعض النماذج). ومما زاد الأمر تعقيدا أن زراعة ما بعد الإنتاجية تظهر في وقت تنتشر فيه أصناف معدلة وراثيا عبر الكوكب في «ثورة خضراء ثانية» (انظر الخريطة 7-4). وهذا يحمل إمكانية إحياء التقسيم الزراعي الدولي الجديد للعمل، وبعض بلدان العالم الثالث، مثل الهند، تتبنى بسرعة مثل هذه التكنولوجيا للإمساك بأسواق التصدير، ما يشير إليه هذا هو أن الزراعة العالمية تبقى متفاوتة جدا، وعلى الرغم من تغلغل الرأســمال «العالمي» في الزراعات القومية والمحلية، تملك الأنماط في الواقع جغرافيات متنوعة جدا.

# استنتاج - اقتصاد مُحَوَّل

مُددت دوائر الرأسال والتقسيمات الفضائية للعمل من خلال عملية العولمة الاقتصادية، مؤديا إلى نتائج هجينة ومعقدة جدا تفضي إلى تعايش أنماط الإنتاج الفوردية والمرنة. وهذا التطور مرتبط بالتحول من التقسيم الاستعماري للعمل، عبر التقسيم الدولي الجديد للعمل، إلى تقسيم يعتمد التراكم المرن وصعود الليبرالية الجديدة. كانت الشركات العابرة للقوميات من بين أهم القوى الدافعة لهذا الانتقال والأكثر إثارة للجدل. تطور الاقتصاد المعولِم ملخص في الجدول 9 – 4.



(الخريطة 7 – 4) أصناف معدلة وراثيا عبر العالم الصدر: نقلا عن بوتر وآخرين (4002، ص 132) بتصرف

### (الجدول 9-4) ملخص الاقتصاد العالمي المحول

- أدى انضغاط الزمن الفضاء والرغبة في خفض معدل دوران رأس المال إلى توسع سريع للاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين.
- واجه التقسيم الاستعماري للعمل أزمة في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية.
- عُـوض فـي 1970/1960 بالتقسيم الدولي الجديد للعمل الذي شهد استثمارا أجنبيا مباشرا ومتزايدا في الهامش، أحدث هذا شبه هامش عالمي،
- كانت الشـركات العابرة للقوميات فاعلة أساسية في تشكيل التقسيم الدولي الجديد للعمل اشترت التكاليف والأرباح.
- تم تسهيل توسع الشركات العابرة للقوميات بالتحول نحو التوجه الخارجي، وسياسة تنمية السوق الحرة (الليبرالية الجديدة) في العالم الثالث.
- حديثا كان هناك تعقيد إضافي في العمليات التي أحدثت التقسيم الدولي الجديد للعمل الأهم هو ظهور استثمار الشركة العابرة للقوميات في مكان آخر في الهامش ونحو المركز.
  - أدت أزمة الفوردية إلى نظام من التراكم أكثر مرونة.
- للمرونـة آثار فضائيـة قد تؤدي إلى تفاقم النمط المركز سابقا للنشاط الاقتصادي العالمي.
- مـع ذلك، في الواقع، يتميز الاقتصاد العالمـي بخليط من الفوردية والمرونة. الحقيقـة الوحيدة القابلة للدعـم حقا هي أن الاقتصاد العالمي أكثر اتساعا وتعقيدا مما كان عليه من قبل.

أدت التحولات الملخصة في الجدول 3 - 4 إلى تفاوت متزايد عبر الاقتصاد العالمي، أنماط الإقصاء/التضمين أكثر تعقيدا اليوم مما كانت عليه في الماضي عندما عوضت شبكات القوة ثنائيات المركز - الهامش البسيطة، يتطلب فهم هذه الأنماط الجديدة إدماج مفهومي السلسلة والشبكة معا، في الوقت نفسه مع تزايد التدفقات «العالمية»، تطورت كتل اقتصادية إقليمية قوية، قوضت، في رأي البعض، أطروحة العولمة الاقتصادية، واتسعت أكثر، يوضح نموذج الزراعة المعولمة، تكثفت التدفقات الاقتصادية، واتسعت أكثر، وانتقلت بسرعة كبيرة، وكان لها آثار عميقة على أولئك في الشبكة، أنتجت الجغرافيا البشرية عملا نقديا حول طبيعة العولمة الاقتصادية، في هذا السياق، يرى يونغ (2002، ص 302):

#### جفرافيات المولة

التوجه التجريبي للجغرافيا بصفتها حقلا تجريبيا يسمح لنا بردم الهوة التي لاتزال شاغرة إلى حد كبير بين التجريد بأسلوب معين في أغلب دراسات العولمة والتجارب المتناقضة لأغلب الأشخاص الذين يعيشون مع العولمة الاقتصادية باعتبارها حقيقة يومية.

### مع هذا، يبقى أنه:

على الرغم من - أو ربما بسبب - المادة الضخمة والمتنامية بسرعة عن العولمة، نبقى بعيدين جدا عن فهم ما يحدث حقا في الاقتصاد العالمي. (ديكن وآخرون، 2001، ص 89)

### اقرأ أيضا

- أينجل (2002) Angel: تقدم هـذه الافتتاحية مجموعة من المقالات المفيدة جُمعت في طبعة واحدة لمجله «الجغرافيا الاقتصاديه» التي تهتم بالتغيير الاقتصادي العالمي.
- برايسن وهنري (Bryson and Henry (2001): هذا مدخل لمن يرغب في فهم تميز الجغرافيات الاقتصادية الجديدة.
- دانيالزوليفر (Daniels and Lever (1996): تتعامل هذه المجموعة من الفصول مع التحولات في أهم قطاعات الاقتصاد العالمي من منظور جغرافي.
- ديكن (Dicken (2003)؛ إلى حد الآن يعتبر هذا الكتاب أشمل كتاب عن جغرافية الاقتصاد العالمي ويُستعمل في العلوم الاجتماعية. مقياس لعولمته هو أنه تُرجم إلى اللغة اليابانية.
- غوين وآخرون (Gwynne et al (2003): ينظر هذا النص في مفهوم الرأسهاليات «البديلة» ويتبنى منظورا جغرافيا إقليميا في مقارنة التجارب من روسيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
- نوكس وأنيو (Knox and Agnew (1998): يوفر هددا العمل مقدمة ممتازة عن طبيعة اقتصاد العالم الفضائية وأمثلة مفيدة من جميع أنحاء العالم.
- لهيرون (LeHeron (1993): هـذا كتـاب ممتاز عن عولـة الزراعة ويوظف منظور نظرية التنظيم لاستخلاص التحولات التي تحدث في القطاع.

# عولمة الجغرافيات السياسية

### الجغرافيا السياسية الجديدة والعولمة

تغيرت طبيعة الجغرافيا السياسية بشكل ملحوظ خلال الخمسين سنة الماضية. وهيمنت الجغرافيا السياسية المتقليدية التي ركزت على تكوين الدول القومية والتفاعل بينها على مراحل الجغرافيا السياسية الأولى، استعملت المغرافيا السياسية الأولى، استعملت الأفكار الجيوسياسية لتبرير الطموح التوسعي لبعض الدول، وكونت على هذا النحو أحيانا كثيرة عقلية استعمارية (انظر مثلا بارتن (1997) عن جغرافية بينوشيه السياسية بتشيلي). خلال الثورة الكمية في الجغرافيا من أواخر الستينيات إلى أوائل السياسية لوصف تطبيق السياسة الرسمية الوضعية لوصف تطبيق السياسة الرسمية الوضعية لوصف تطبيق السياسة الرسمية

«على الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام قد حاولت أولا تصوير الحركة على أنها عنيفة وقوضوية، وتجاهلها فيما بعد، فقد أمسكت الحركة المناهضة للعولمة من دون شك بخيال العموم»

المؤلف

في الفضاء وتحليلها - بُنيت الجغرافيات الانتخابية، والأحزاب السياسية، وعمل الحكومة بطريقة فضائية. أدى هذا العمل دورا مهما في فهمنا للبعد الفضائي للدولة. بعد التحول الوضعي، وظهور الجغرافيا النقدية والراديكالية، والمنعطف الثقافي، تحولت طبيعة الجغرافيا السياسية. ينعكس هذا في تطورين رئيسين في هذا الحقل المعرفي الفرعي: أولا، حُلل أثر السياسة الرسمية (مثلا، الحكومة، والديموقراطية، والانتخابات، والمنظمة الحكومية العابرة للقوميات) في الجماعات والأفراد بطريقة نقدية أكثر. علاوة على ذلك، ظهرت مدرسة جيوسياسية نقدية تسعى إلى تحدى الطرق المقبولة لفهم الحكامة والحكم في عالم السياسة (انظر أوتواثايل، 1996، 2002، بينتر، 1995، سايدواي، 2001). ثانيا، تم البحث كثيرا في السياسة غير الرسمية، ويشار إليها أحيانا بسياسة القاعدة. وبالتركيز على سياسة الموطن والجسد والعقل والشارع والجماعة كما تمارس خارج المجال الرسمي، دخلت فكرة أن السياسة شخصية في الجغرافيا السياسية المعاصرة (انظر كلوك وآخرين، 1999). وهكذا كان الجغرافيون نشطين في دراسة مواضيع مثل المواطنة، والهوية القومية، والقومية والحركات الاجتماعية الجديدة، مركزين على النتائج الملموسية والمتخيلة معا للخطاب السياسي بمقاييس متنوعة.

ترتبط التغييرات أعلاه بتطور العولمة بطرق مهمة. جاء توسع هذا الحقل المعرفي الفرعي ردا على التعقيد المتزايد للجغرافيات السياسية في عالم معولم. من الواضح أن تمدد العلاقات الاجتماعية عبر الفضاء أدى إلى ظهور شبكات جديدة تنقل من خلالها السلطة والمطالب السياسية، وقد تكون رسمية (مثلا، مؤسسات حكومية عابرة للقوميات مثل الأمم المتحدة) وغير رسمية (مثلا، جماعات القاعدة السياسية مثل الحركة المناهضة للعولمة). علاوة على ذلك، يمكن المنظور النقدي الذي تطور في المجال من التعامل مع الأسئلة الأخلاقية الجغرافيا السياسية الباحثين في المجال من التعامل مع الأسئلة الأخلاقية بشأن كيفية إدارة العولمة وتنظيمها والرد عليها ومقاومتها بشكل أفضل. العالم في مفترق الطرق، والجغرافيا السياسية في وضعية قوية لتحليل الخيارات السياسية القادمة.

### ظهور الدولة القومية

هناك خلاف في مناقشة دور الدولة القومية. بدأ النقاد من جميع الأطياف السياسية في مساءلة أهمية المفهوم ومتانته باعتباره وحدة منظمة رئيسة للمجتمع المعولم. ويوحي مؤلفون مثل أوهمي (1995) وكاستيلز (1996)، وإن بطرق مختلفة جدا، إلى أنه قد تم تآكلها من «الأعلى» و«الأسفل» معا. والنقاش الذي يشكل أساس كل هذه التحليلات هو نقاش «مدرج»: تعتبر الدولة القومية أصغر من أن تتصدى للتدفقات الاقتصادية والسياسية والثقافية وأكبر من أن تمثل بفاعلية حاجات ورغبات الجماعات المحلية والعابرة للمحلية. على هذا الأساس، تنبأ المتحمسون للعولة بنهاية الدولة القومية. ورد الجغرافيون، عموما، على هذه النقاشات بطريقة متوازنة. بينما اعترفوا بالطبيعة المحولة للحكامة السياسية، فهم يرون أن النقاشات التي تنبئ بموت الدولة مبالغ فيها.

الدول القومية جزء مركزي من أغلب حيواتنا، وإن بدرجات مختلفة، ما دمنا كبرنا في عالم مقسم بحدود دقيقة، منيعة على ما يبدو، وغالبا ما نرشد إلى الاعتقاد بأن ميزات ثقافية - اجتماعية - قومية متأصلة توجد خلف هذه الحدود. مسائلة دور وبقاء الدولة تهز الأسسس التي دفعت البعض إلى الاعتقاد - من خلال خطابات القومية - بأنها هويتهم ومكانهـم في العالم. ومفهوم الدولة القومية، مع ذلك، جديد نسبيا في تاريخ المجتمع العالمي، وهو إنتاج الخيال السياسي الأوروبي. انتشر المفهوم عبر العالم من خلال عمليات العولمة نفسها، خلال الموجة الاستعمارية عندما تكاثرت مفاهيم التنوير عن الدولة باعتبارها وحدة المجتمع «الطبيعية»، تعزز هذا خلال موجة ما بعد الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، التي شهدت إحداث العديد من الدول القومية الحداثية المستقلة حديثًا. حقيقة الدولة القومية مهددة بالشيئء نفسيه، الذي نشرها هو مفارقة (ووترز 2001). إذا فهمنا جذور هذا الخطاب نستطيع أن نفهم بشكل أفضل كيف ولماذا تتحول مفاهيم الدولة في ضوء العولمة المعاصرة، ونكون في موقع أفضل لقبول أن التغييرات في ممارسات الحكامة قد تكون مطلوبة في الواقع.

#### جفرانيات المولمة

### مفهوم الدولة القومية

يمكن تعريف الدولة القومية بأنها:

مجموعة معقدة من المؤسسات الحديثة مشاركة في الحكامة على إقليم محدود فضائيا، تدعي السيادة على ذلك الإقليم وتحمي عموما تلك السيادة من خلال احتكار وسائل العنف (القوات المسلحة).

(عن جونستون وآخرين (2000) ودانييلز وآخرين (2001) بتصرف).

هناك عمليتان مشاركتان في تكوين الدولة القومية. أولا، يرى بناء الدولة تمركز القوة في الإقليم، مغلغلة المجتمع المدنى، لكي تؤسسس البنية التحتية السياسية والاجتماعية لتطبيق القرارات. ثانيا، يشمل بناء القومية النخب التي تستعمل القوة المكتسبة من خلال بناء الدولة لإحداث هوية قومية و/أو ثقافة قومية وهكذا تكون مفهوما عن المواطنة. لا يجوز خلط الدول القومية بالقوميات، حيث تحيل هذه الأخيرة على جماعة من الناس تشترك في إحساس مشترك بـ «الجماعة»، يعبر عنها أحيانا بالثقافة المشتركة، على هذا النحو، قد تتجاوز القوميات حدود الدولــة القومية وهناك دول قومية قليلة، إن وجدت، تحتوى على قومية متجانسة واحدة. مثلا، تتمدد القومية الكردية عبر حدود العراق وتركيا وسورية. وقد يؤدى انتشار القوميات من خلال الهجرة إلى الشتات تحت العولمة المعاصرة. مثلا، توجد قومية التونغا بشكل واسع خارج تونغا نفسها وتضم شعوبا في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (لي، 2004). على هذا النحو فإن أغلب الدول القوميــة موطن لقوميات متعددة، المملكــة المتحدة مثلا موطن للإنجليز والأسكتلنديين والويلزيين والإيرلنديين ومجموعات صغيرة أخرى (مثل الكورنيشيين والمانكسيين) بالإضافة إلى عدد من مهاجري الشتات الذين قد يستمرون أو لا يستمرون في ممارسة ثقافتهم القومية (انظر الفصل السادس).

### تطور الدولة القومية

يبلغ عمر مفهوم الدولة القومية نحو 300 سنة فقط. ووجدت من قبل مجموعة من الأشكال التنظيمية تحكم الإقليم. مقارنة بنظام اليوم، كانت هذه الأشكال منظمة في الفضاء بصرامة أقل. هيمنت عبر أوروبا في القرن السادس عشر الدولة الإقطاعية، حيث كانت حيازة الأراضي الأرستقراطية مدمجة بشكل فضفاض في العلاقة بالبارونات والعاهل الأعلى، وأحيانا في ارتباط بالإمبراطوريات (انظر الخريطة 1 – 5). في أوائل القرن السابع عشر بأوروبا، تعززت القوة الملكية، وتمركزت القوة في البيروقراطيات وأنشئ الجيش المحترف لفرض إرادة الدولة. كانت هذه الدول في أحوال كثيرة مطلقة «وتعتمد على احتكار التحكم في إقليم خاص تتمكن فيه من حشد الجيش والزيادة في الضرائب، (ووترز، 2001، ص 97). رأى البعض أن إنجلترا وهولندا مثلتا المثالين الأولين للدول الدستورية حيث كانت سلطات الملك محدودة من خلال المصلحة الجماعية للبورجوازية الرأسمالية الناشئة (مان، 1988).

إن ظهور الدولة القومية الحديثة ونظام العلاقات الدولية غالبا ما يقال بأنه تأسس بمعاهدة وستفاليا في العام 1713. ووُقع في أوج حرب الثلاثين سنة التي سعت فيها الإمبراطورية الكاثوليكية الهنغارية النمساوية إلى فرض ديانتها على الدول البروتستانتية بأوروبا الشمالية. أنشأت المعاهدة ثلاث نقاط رئيسة:

- 1- الملك إمبراطور في مملكته الخاصة: ألا تخضع الدول للسيطرة الخارجية.
  - 2 يحدد الحاكم الديانة: للدولة سيادة داخلية.
- 3 لا يسمح للقوى المهيمنة بالنهوض: يجب أن يُعقد توازن للقوى بين الدول المختلفة.

كرست المعاهدة السيادة الإقليمية والحدود والمواطنة. أدخل هذا حقبة عوضت فيها الديبلوماسية الحرب باعتبارها الشكل الرئيس للعلاقات بين الدول. في أواخر القرن التاسع عشر تأسست بحزم الدولة الصناعية الحديثة، مرتكزة على نماذج من شمال غرب أوروبا، وصُدرت إلى شمال أمريكا من خلال الاستعمار. توج هذا التحول في مجموعة من العمليات المترابطة (ووترز، 2001):

#### جغرافيات العولة

- 1 تمركز قوة الدولة للتغلب على المقاومة الداخلية.
- 2 استقلائية قوة الدولة والسيادة لإعادة تحديد التقاليد ومقاومة الهيمنة الخارجية.
- 3 **توسيع** الجماعة السياسية من خلال الإصلاح الدستوري وتمديد حق الاقتراع.
  - 4 تطور رموز القومية: الأعلام والأناشيد واللغات القومية.
- 5 تفعيل الدولة لتجاوز الوظيفة العسكرية إلى مجالات التنظيم اليومي. يكمن وراء تكوين الدولة الحديثة ظهور البورجوازية الصناعية العابرة للقوميات التي، اعتمادا على أفكار أدم سميث الكلاسيكية الجديدة، سعت إلى اقتصادات عدم التدخل بجانب دولة ممكنة، حققت هذه الطبقة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملية الدسترة والتحول الناتج بعيدا عن السيطرة المطلقة، استعملت البورجوازية أيضا الدولة لتمديد السيطرة على المستعمرات الجديدة والتحكم في تدفقات الموارد لمصلحتها، فبدأت العولمة النهائية لمفهوم الدولة القومية.



الخريطة (1 – 5): الدول الأولى – أوروبا هي 1500

# الحكامة العابرة للدولة من الأعلى والأسفل

حتى وقت قريب، لم يكن الاقتصاد السياسي العالمي أكثر من المبلغ الإجمالي لدوله القومية، التي كانت الفاعلة المنظمة للتغيير في كل المقاييس تقريبا . دولة اليوم تشبه أكثر «شبكة من الترابط» كما يسميها ديكن (1998). يتضمن هذا ثلاثة أنواع رئيسة من المؤسسات:

- الحكومات القومية.
- المنظمات الدولية (مثلا، الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية).
- المنظمات العابرة للقوميات (مثلا، المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الشركات العابرة للقوميات، والمجموعات البيئية، ومجموعات الاحتجاج الدولي).

النظام السياسي المعاصر أكثر تعقيدا من النظام القديم ويشمل الدول «باعتبارها مجرد مستوى واحد في نظام معقد من أفعال الحكامة المتنافسة أحيانا كثيرة والمتداخلة» (هورست وتومبسون، 1999، ص 183). في هذا «النظام العالمي ذي سلطة العلاقات المتميزة التي تعمل على مستويات مختلفة من التحليل الجغرافي» (ديكن، 1998، ص 80)، أصبحت الدول قابلة للنفاذ والحكامة العالمية متعددة المراكز، على هذا النحو نحن نعيش في عالم أقل قابلية للتبؤ وذي «أقطاب متعددة» حيث تمارس السلطة من أعلى مستوى الدولة وأسفلها (ووترز، 2001)، ويبدو من المفارقة أن يكون لعالم اليوم أكثر الدول القومية من ذي قبل (أكثر من المفارقة أن المحتمل أن يرتفع هذا العدد أكثر، من المكن، مع ذلك، اعتبار هذا جزءا من رد فعل جدلي أوسع على العولة السياسية كما تناقش بالتفصيل في هذا الفصل.

### ظهور الحكامة العالمية

العامل الذي أثر في التنظير لزوال سلطة الدولة هو ظهور «التنظيم» العالمي كما يمارس فوق مستوى الدولة. في وقت متأخر، أصبحت هذه القضية واحدة من قضايا الاهتمامات العمومية الكبرى بما أن طبيعة وممارسات المؤسسات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق

النقد الدولي والبنك العالمي والأمم المتحدة انتقدت كثيرا. لاحقا في هذا الفصل ننظر في المظهر الأهم – الحركة «المناهضة للعولمة»، هنا نقتفي أثر ظهور مؤسسات الحكامة العالمية التي انتشرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1939 إلى 1945). يقال إنه، حتى الآن، تمثل هدنه الكيانات في الحقيقة إرادة الدول القومية الفردية المشاركة في بنائها، خاصة حفنة صغيرة من الدول القوية جدا. هذه النقطة الأخيرة هي التي أدت إلى القلق بشأن الطبيعة «غير الديموقراطية» لمثل هذه الهيئات. في الحقيقة، قيل إن السخط الحالي كاسح جدا إلى حد أننا ربما «نشهد ونشارك في تأسيس نظام جديد من التنظيم العالمي» (روبرتس، 2002، ص143).

«التنظيم العالمي» مصطلح يحتاج إلى تفريغ قبل أن نتمكن من فهم ظهور مؤسساته الرسمية. وترى المدرسة التنظيمية الفرنسية المجتمع الرأسمالي محددا في أي وقت باقتصاد «نظام التراكم» داخل «نموذج من التنظيم» ثقافي – اجتماعي أوسع. بحسب ليبيتز (1987، ص33)، يشمل «نموذج من التنظيم الأشكال المؤسساتية، والإجراءات والعادات، التي إما أنها تجبر الفاعلين الخصوصيين أو تقنعهم لتتوافق مع مخططات (نظام التراكم)». إذن، يتضمن نموذج التنظيم ليس فقط نظاما من القوانين، ولكن أيضا معايير اجتماعية وثقافية تحافظ على نظام التراكم وتعيد إنتاجه. عندما ننظر إلى تطور الحكامة العالمية خلال الخمسين سنة الماضية، فمن الواضح أنها تعمل باعتبارها «نظاما من القوانين» يشكل جزءا من نموذج تنظيمي رأسمالي أوسع مصمما لدعم أنظمة التراكم المتعاقبة (راجعنا الأنظمة الفوردية والمرنة في الفصل الرابع).

تطور نموذج التنظيم الحالي بطرق مختلف فيها وغالبا متفاوتة خلال العقود الستة الماضية وأصبح مسارها طارئا تاريخيا. يجدر بنا أن نذكر نقطتين في هذا الصدد (عن روبرتس بتصرف، 2002):

1 - لم تبدأ المنظمات العابرة للدول بعد الحرب العالمية الثانية: مع أنها تكثفت بالتأكيد، وقد يرجع تاريخ إدخال الحكامة العالمية الحالية إلى العام 1920، وعاملان اثنان كانا مهمين خاصة نتيجة لنهاية الحرب العالمية الأولى. العامل الأول هو إنشاء دول قومية جديدة مع حل الإمبراطوريات النمساوية – الهنغارية والعثمانية والبروسية والروسية، والعامل الثاني هو تأسيس عصبة الأمم (1920). وضع النظام بعد الحرب العالمية الثانية اعتمادا على فشيل سابقيه. على هذا النحو، يعكس التنظيم العالمي المؤسسات وعلاقات القوة المعاصرة والتاريخية على حد سواء.

2- يستمر التنظيم العالمي في التطور: وكل واحدة من المؤسسات الرئيسة أختلف حولها بشكل ملحوظ منذ الحرب العالمية الثانية. يميز روبرتس ثلاثة تطورات رئيسة شكلت هذا التحول: (1) تدويل رأس المال، (2) تحولات جيوسياسية، خاصة استقلال ما بعد الحرب لمستعمرات سابقة وانتقال بلدان اشتراكية سابقا، (3) الاحتجاج الحالي ضد المؤسسات العالمية الرئيسة. يرى بعض المفكرين أن الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 (11/9) تمثل نقطة تحول أخرى في تطور التنظيم العالمي كما يناقش ذلك في جزء الجغرافيا السياسية.

المنتصرون النهائيون في الحرب العالمية الثانية كان لهم دور فعال في تأسيس نظام ما بعد الحرب العالمية. نوقش هذا أولا في العام 1944 عندما التقى ممثلون من خمس وأربعين دولة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية لكي يتفاوضوا حول تنظيم الاقتصاد السياسي لما بعد الحرب. أكد هذا المؤتمر دور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة المهيمنة نظرا إلى حجمها الاقتصادي الكاسيح، وتأثيرها السياسي، والآثار المدمرة للحرب العالمية الثانية على حلفائها الأوروبيين. في العام 1945، برزت مؤسستان لبريتون وودز – صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة البناء والتنمية (البنك الدولي)، ستحاول هاتان المؤسستان أن تحققا استقرار الاقتصاد العالمي وتمنعا حربا كارثية أخرى بالمساعدة

في إعادة بناء الاقتصادات المرقة جراء الحرب وتحديث الدول القومية المستقلة حديثا. وقد صممتا بطريقة فضلت القوميات القوية بالفعل التي أدت الدور الرئيس في تقرير أي شكل ستأخذه.

يمكن القول إن أهم مؤسسة عالمية ما بعد الحرب هي الأمم المتحدة، التي جاءت إلى الوجود في العام 1945 (انظر الإطار 1 - 5). وكانت هناك لحظات أساسية إضافية في تطور النموذج التنظيمي لما بعد الحرب. مثلا، تأسست الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (انظر الفصل الرابع) في العام 1947 لتعزيز التجارة الحرة العالمة.

وكان القصد من «الجات» أن تمهد لتأسيس منظمة التجارة الدولية، ولكن أعيق هذا بموقف الولايات المتحدة الحمائي المستمر. ولم يكن حتى العام 1995 أن عوضت الجات بمنظمة التجارة العالمية (انظر الفصل الرابع). في العام 1960، تشكلت المنظمة لأجل التعاون الاقتصادي والتتمية من قبل البلدان الغربية الخمسة والعشرين الأقوى معتمدة على نجاح خطة مارشال (انظر الفصل السابع).

أشار انسحاب اثنين من منتصري الحرب العالمية الثانية، الاتحاد السوفييتي والصين، من النظام الرأسمالي لمصلحة التنمية الاشتراكية إلى بداية الحرب الباردة (انظر الجزء عن الجغرافيا السياسية أدناه لمزيد من التفاصيل) التي كانت مؤثرة بعمق في التطور الإضافي للنماذج التنظيمية في كل من العالم الرأسمالي والعالم الاشتراكي. في أعقاب انهيار الدول الاشتراكية بعد العام 1989، كانت المؤسسات التي تحكم نظام العالم هي في الحقيقة تلك التي أسست في بريتون وودز ودامبارتن أوكس – البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. المداني وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. لهذه المؤسسات تأثير كبير في مخطط السياسة الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها الأعضاء. بالنسبة إلى بعض المفكرين الراديكاليين، فإن الدعم الواضح للتراكم الرأسمالي الممارس من قبل هذه الهيئات يمثل شكلا من الإمبريالية الجديدة عوقبت به دول ما بعد الاستعمار المستقلة سياسيا والخاضعة اقتصاديا.

الإطار (1 - 5)، الأمم التحدة

الأمم للتحدة من واحدة من المؤسسات العالمية الأهم والأقوى. وضعت بذور تشكيل الأمم المنحدة يعد نهاية الحرب العالمية الأولى (1914 إلى 1918) عندما تاسست عميية الأمم من خلال معاهدة فرساى (1920). سعى هذا إلى استعادة الاستقرار العالمي لإدارة انتقال السدول القومية الجديدة التي تحتت مسن الإمبراطوريات المثمانية والبروسية والروسية والنمساوية الهنغارية، فشلت المصبة جزئيا لأن الولايات المتحدة الأمريكية انكفات على تفسهاء وجزئيا لأن سياسية امتهان المانيا وضعت السذور لحركة قرمية فانسبية مناك. بعد الحرب العالمية الثانية كان واضحا أن النظام في خاجة إلى إصلاح لتحقيق الهدف المزدوج؛ الاستقرار والسلم . وتعزيز استقلال الدول القومية من الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية والألمانية والهولندية. وكان واضحا أن نظام الدولة الومستقالي (\*). الذي كرس المنافسسة بين الدول واستعمال القوة (انظر اعلاه) قد فشسل وأن النظورات في الأسلحة النووية كانت تعني أن هناك احتسالا حقيقها أن حربا عالمهة ذالثة قد تضع حدا للعضارة. في أكتربر 1945، الثقت البلدان المليفة (الملكة المنحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييني والصين) هي مرسيكو والقلت على إحداث تصحة مطررة من عصية الأسم هي أعقاب الخرب. في العلم 1945، النقى الثان وخمسون بلدا الأمريكيسة، واستسوا، اعتبسادا على معاهدة المعيط الأطلبسي الموقعة من قبل تظريَّهُ إلى وروزونك في العام 1942. ميثاني الأمم المتحدة. وقع هذا بسان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945. وكانت البادئ الرئيسة من:

<sup>(\*)</sup> نظام الدولة الوستفالي هو مصطلح يشير إلى معاهدتي وستفاليا اللتين أنهتا كلا من حرب الثلاثين عاما في الإمبراطورية الرومانية، وحرب الثمانين بين إسبائيا وهولندا، ووستفاليا هي مقاطعة ألمانية سابقة - [المحررة].

- يعنع استعمال القوة والحرب بين المدول ما عدا في خالات خاصة.
- على مجلس الأمن اجتكار النفث واستضماله للعفاظ
   على النسام،
- ويعة للعاد المحكد العارفلسار ومنتار والعادال بتعراص الامين المعام الأمم لتتحدث وهي وظيمة استلات حالها إلى كوفي عقان <sup>(4)</sup> إول أفريقي بقرم بهذه المهمة، وصلت عصوبة) عاليا إلى 180 وهـ ع صور البلطان الركاطان معيا مجلس الأمن والخمعية الدامة وتكون مجلس الأمن من خمسة أعضياء فالنمزن (فرشياء وروميهاء والملكة المتحدة، والولائات النحاءة الإمراكية، والمعمن - منتصور الحرب المالية الكانية إ وعلاسية المتشار هيسر والعين الانطيان كل مسالين ومو الفران الهيئتين الرئيستين يكلف بالحفاظ على السلم والأمن وبمكد تعوز الأصحاء إلى إرسال الغوات للمليات، عنها السلام، الكل عضو من مجلس الأمن عن اللينق، ولهذا خلال الحرب الياردة غاصلة أميع الغلن نسبيا غيراقبال لتقي فطوية مجلس الأمئ متنازعا عليها. وتحتج بعض الأمم على تاليف الأعظماء الدائمين بأنهم لا يعكسون المقائق السياسية المالية الحاللة، مذيلا تتكنن الجمعية العامة من كل اعضاء الأمم للتحدة، وكل عضسو له صوت واحسر، تنافش الجمعية مجموعية كبيرة من القضابيا لها علاقة بميثاق الأمم النحسة وتعقد دورات حول معسائل ذات اهتمام خاص (مثل اجتماع المام 2002 النافشية الحرب الوشيكة إنذاك في المراق). أما بالنبية إلى السائل المعسنورية، فتتطلب أغلبية الثلين، بينما فيما يخص المباثل غير النصيتورية فإن أغلبية بمن بملة كافلية ، وقراراتها ملزمة (نظریا)، مع أن توصياتها ليست كذلك.

<sup>(\*)</sup> شعل عنان المنصب لفترتين منتاليتين من يناير 1997 إلى ديسمبر 2006، أما الأمين العام الحالي فهو بان كي مون - [المحررة].

تشمل الهيئات الرئيسة الأخرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعاميل مع قضايا لها علاقة بالرفاه الإنسباني والتنمية. ومحكمة العسدل الدولية الموجودة بالأهاي في مولندا. وتتعامل ميذه المحكمة مع النزاعيات بين الدول القومينة، خلافا للمحاكمات الفردينة (عامل وراء الضغوطات الحديثة لأجل محكمة جنائية دولية، انظر روبرنس، 2002). بالإضافة إلى الأعضاء الرئيسيين هناك مجموعة من الوكالات المتخصصة الأخرى يما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للتتمية، ومنظمة الأغدية والزراعة واليونسكو (منظمة التربية والعلوم والثقاطة)، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة المالية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة المالمية مستقلة عن الأمم المتحدة، بينما البنك الدولي مرتبط بها بشكل غير رسمي. كان تقريس الأمم المتحدة فسي النزاعات الدوليسة ذا نجاح مختلط، كان الهدف الأصلي للميثاق هو إحداث قوة عسكرية مستقلة، لكن هذا لم يؤت ثماره قط. وبدلا من ذلك، تعتمد الأمم المتحدة على استدعاء القوات لفرض «السلام»، أكبر النجاحات كان في التحكيم بالنزاعات مثل كشهير (1949)، وقبرص (منذ 1964) وحرب إيران - العراق (1980 إلى 1988). هي النزاعات الأكب كانت اللتائج أقل وضوحا، بما أن الأمم المتحدة اعتمدت على إرادة السدول القومية الأقوى التي توفر القوات العسكرية. وخلال الحرب الباردة، استعملت الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة لتعزيز قضيتها. مثلا، ذكرت الدفاع عن النفس أساسا منطقيها لاجتياح كوريا (1951). وفشيات الأمم المتحدة في منع الصدراع المستمر في اماكن متنوعة مثل إسدرائيل/ فلسطين، يوغوسلافها سابقا، ورواندا، وتيمور الشرقية، والسودان، في العام 2002، هزات الولايات المتحدة الأمريكية ووتجالف الراغيين» من قرارات الأمم المتحدة وغزت العراق على أسساس

الوجود المفترض لأمسلحة الدمار الشامل التي شكلت تهديدا،

كما قالوا، لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجيران الشرق الأوسيط المتحالفين، والحليف الأهم في المنطقة الأخيرة هي إسرائيل التي انشاتها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لإصفياء الطابع الرسيمي على إعادة التوطيين اليهودي اللهم بالصهيونية على الأراضي المقدسة التاريخية - خطوة ادت إلى خمسة عقود تقريبا من الصراع العربي - الإسرائيلي، تعرضت سيلطة الأمم المتحدة للخطر باجتيباح العراق، في الواقع، يرى البحض، أن الأمم المتحدة كانت دائما خاصمة لازوات الولايات المتحدة الأمريكية - المساهم الرئيس في الميزانية والقوة المهيمنة، وهكذا فحياد المؤسسة يشيكك فيه باستمرار، دور المهيمنة، وهكذا فحياد المؤسسة يشيكك فيه باستمرار، دور الأمم المتحدة في مجالات آخري لم يسلم من الجدال، في حالة صندوق النقد الدولي الهمت ألماسمة بقرض إصالاحات تزافق مبكلية غير شيعية سياسيا على البلدان الفقيرة يهنما نادرا ميكلية غير شيعية المناسيا على البلدان الفقيرة يهنما نادرا ألمام المتحدة في المحوظ) (انظر الفصل السابع).

كان لقهابية المعرب الباردة الترمهم هن الأدم للتحدة ودلك لأن الانتقال من المعلمي فلمر لأن الانتقال من المعلمي فلمر لأن الانتقال من المعلمي فلمر من المعلمية إلى القول الماسهائية الليبرائية للنه الدعم المائي والمستكري وعلمن الدول الراسهائية الليبرائية للنه الدعم المائي والمستكري وعلمن الرفع من تقويدهما حاليا، حققت الامم الامم المعرب الاعمالية بدائلة. في حلمة الامم المعربة ووهر فرنامج اللحدة الإنمائي، فيلنها بقي حقالها ومصوح موازنة كلية تسنيها للموقف الابيرائي البعديد المقالس

الكلم الأمم الشعدة بمثل قلمها والنعاعدا على على المثلم ويستقالها ومو دليل واهم على الاستجار الاستواد والأمن المثلم والأمن والمنطق على أن الاستخراج الأمن المثلمات ال

### التنظيم العالمي من الأسفل

يؤدي إدراك المؤسسات العالمية أنها غير ديموقراطية، بالإضافة إلى الإحباط بشان قدرة الدولة القومية، إلى حركة المجتمع المدني العالمية التي تسعى إلى إعادة بناء النظام من الأسفل وتنظيمه (غلاسيوس وآخرون، 2002، غولدسميث وماندر، 2001). شهد هذا ظهور منظمات غير حكومية عابرة للقوميات، ممثلة المصالح المشتركة، والاحتياجات المشتركة وهويات معولمة جديدة (انظر س. أمين، 1997، بيلو، 2002). ارتفع عدد المنظمات غير الحكومية العابرة للقوميات بشكل حاد منذ الستينيات، وعموما بشكل أسرع من ظهور منظمات الحكومات الدولية أو الدول القومية (انظر الشكل 1 - 5). قاد عدد من التحالفات المعارضة هذه العملية، بما في ذلك الحركة البيئية العالمية (انظر الفصل الثامن) والحركة المناهضة للعولمة (انظر أدناه)، بالإضافة إلى كيانات أخرى متنازع عنها عليها مثل حركة النساء العالميات (انظر أدناه). تشمل الأمثلة الفردية منظمات غير حكومية متنوعة مثل السلام الأخضر، وشبكة التجارة العادلة، وتحالف أوقفوا الحرب، وعولمة المقاومة، وأطباء بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة أوكسفام. على الرغم من أنها متنوعة في وجهات نظرها، ترى هذه الهيئات عموما أن الجمعيات الغربية القوية مثل جمعيات الدول الثماني الكبرى والمنتدى الاقتصادي العالمي غير ديموقراطية، وأن مؤسسات بريتون وودز قنوات لجدول أعمال النخب المهيمنة في البلدان الصناعية الغنية، نشرت هذه الهيئات، كما يقال، وجهات نظر ليبرالية جديدة مؤذية، أصبحت حتمية جدا في الحيوات اليومية لبلايين الناس عبر الكوكب. وتنظم هذه الشبكات من المنظمات غير الحكومية على نحو عابر للقوميات، وهي على هذا النحو دول فرعية في مكوناتها ولكن معولمة في مداها (روبرتس، 2002).

أشكال جديدة من التمثيل والضغط تطورت بوضوح أكثر في احتجاجات الشارع للحركة المناهضة للعولمة، ولكن أيضا في المقاومة الفردية يوما بعد يوم (مثلا، أولئك الذين قاطعوا المحاصيل المعدلة وراثيا في الولايات المتحدة الأمريكية). توجد عناصر من هذه الحركة العامة في كل من العالم الغني والعالم الفقير، مما يتجاوز بطرق عديدة ترسيم الحدود التقليدية

بين العالمين الأول والثالث والشرق والغرب، في هذا السياق، يقول بريتشر وآخرون (1993، ص15) إن «العولمة من الأسفل» الناشئة؛

في مقابل العولمة من الأعلى، فهي تهدف إلى استعادة القدوة للجماعات كي تغذي بيئتها، لتعزيز وصول الناس العاديين إلى الموارد التي هم في حاجة إليها، لدمقرطة المؤسسات السياسية المحلية والقومية والانتقالية، وفرض معاهدة الصلح على مراكز القوة المتنازعة.

تمثل هذه المقاومة من الأسفل قوة جديدة تتحدى نمط التنظيم لما بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن نتوقع أن يصبح هذا القطاع حادا جدا في المستقبل بما أن الدخل العالمي أصبح قطبيا أكثر وظهرت القضايا البيئية على السطح، يبقى ما لدى تلك المنظمات من قوة كافية لتغيير النظام العالمي محل نقاش، مع ذلك، فالدور المعزز للمجتمع المدني العالمي يعني على الأقل نقطة تحول في سياسة العالم (انظر بريتشر وآخرين، 1993).

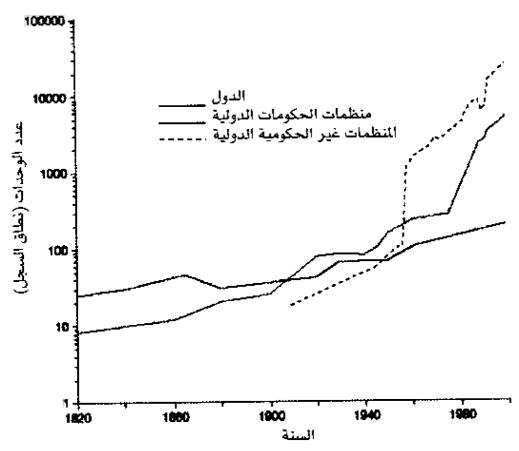

الشكل (1 – 5): المنظمات غير الحكومية العابرة للقوميات، منظمات الحكومات الدولية والدول القومية المصدر: ووترز (2001، ص150)

### تأملات في الدولة القومية

بشكل عام، هناك مدرستان فكريتان فيما يخص أثر العولمة في الدولة القومية. تقول المدرسة الأولى، التي اصطلح عليها ووترز (2001) بمالحداثيين»: إن الدولة قد أصبحت غير قادرة على نعو متزايد على مواجهة مطالب العولمة، وإن سيادتها تتاكل من الأعلى والأسيفل. في رأي الحداثيين المعتدلين مثل هيلد (1995) وووترز (2001) الدولة باعتبارها شكلا سياسيا ستصبح أقل قوة مع تكاثر التدفقات السياسية والاجتماعية العابرة للقوميات ومطالب القاعدة، مع أنه ليس من المحتمل أن تختفي. يرى الحداثيون الأكثر راديكالية أن الدولة قد اقتربت بالضبط من نهايتها باعتبارها قوة سياسية واقتصادية مهمة (كاستلز، 1996، كيندلبورغر، 1967، أوهمي، 1995).

في المقابل، المدرسة «الواقعية» أكثر تفاؤلا بشان دور الدولة ووزنها في الشؤون العالمية. يؤكد المؤلفون مثل ألبرو (1996)، ديكن (2003)، غيدنز (1985، 1999)، جلبين (1987)، هارفي (2001) ماكفرو ولويس (1992) وروسنو (1980) أنه بينما تحول الدولة، وتطبق الحكامة على مجموعة من المقاييس من المحلي إلى العالمي، فهي لاتزال تستوفي الدور التنظيمي المركزي. يشير بعض المفكرين إلى أن النموذج التنظيمي العالمي نفسه هو نتيجة للدول القومية وأن عمليات العولمة قد شهلت بوجود الدول. مثلا، يقول رويرتسن (1992) إن «انتشار فكرة المجتمع القومي باعتباره شكلا من المجتمع المؤسساتي كان مركزيا للعولمة المتسارعة التي بدأت بالضبط قبل مائة عام» (ص58).

مع أن إطار «الحداثي» مقابل «الواقعي» غير تام - هناك تداخلات عديدة - فهو يوفر طريقة مفيدة للتفكير في العلاقة بين العولمة والدولة القومية. تستعمل النقاشات العامة لهذين المعسكرين بوصفها انطلاقة للنقاش أدناه.

### جفرانيات العولة

### الدولة العاجزة

يرى هيلد (1991) أن الدول القومية ستعوض في النهاية بحكومة العالم. خطواته في النقاش هي كالآتي:

- تقلص التدفقات الثقافية والاقتصادية من قوة الحكومات بقياس الدولة القومية وأصبحت التدفقات أكثر صعوبة للتنظيم في حدودها الروابط المجتمعية والثقافية العابرة للقوميات تزدهر.
- تنمو العمليات العابرة للقوميات بسرعة يشمل هذا الشركات العابرة للقوميات التي هي قوية جدا، وتكون أحيانا أكبر من الدول القومية في الحجم الاقتصادي.
- نظرا إلى ما سبق أعلاه، الدول القومية مرغمة بشكل متزايد على التنازل عن مجالات عديدة من سيادتها التقليدية لمؤسسات جملت إقليمية وأخرى بين الحكومات ودولية. تشمل هذه القوات الدفاع والأمن عموما والتدبير الاقتصادى والاتصالات.
- في ارتباط بما سبق، تطورت وحدات إقليمية كبرى تنازلت الدول لها عن السلطة: قد تكون سياسية (الاتحاد الأوروبي)، أو اقتصادية (اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا)، أو عسكرية (منظمة حلف شمال الأطلسي)، بل أوسع من ذلك (منظمة التجارة العالمية، الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي).
- يؤدي ما سبق إلى نظام الحكامة العالمية الذي بدأ يظهر والذي يجب على الدول الالتزام به.
- يوفر هذا النظام بذور حكومة دولية بقوة قســرية وتشــريعية وقد بدأ هذا بالفعل.

بهذا المعنى إذن، يرى هيلد أن التهديد الرئيس للدولة يأتي من «الأعلى». يميز ووترز (2001) عددا مما يسميه بدالتهديدات» الخارجية لسيادة الدولة، أهمها جدول أعمال حقوق الإنسان العالمية. ومن المفارقة أن جدول الأعمال هذا قد أسس من قبل الدول القومية بعد الحرب العالمية الثانية خلال مقاضاة مجرمي الحرب، فوفر صرخة حاشدة للعديد عبر العالم، لقد أحدث إحساسا بأن هناك سلطة أعلى من الدولة، إضافة

إلى المؤسسات لتعزيز هذا الرأي. يرى ووترز أن كل الحركات العابرة للمجتمعات في النصف الثاني من القرن العشرين هي في النهاية متجذرة في جدول أعمال حقوق الإنسان.

هناك من يرى العمليات من «الأسهل» أكثر إثارة للقلق لمستقبل الدولة (روتلدج، 1999، سهبايبي، 1996، ووترز، 2001). مع ذلك، من الممكن انتقاد المثالية التي تحيط بالاحتفال بظهور المنظمات غير الحكومية المعولة مها دامت تتجه نحو المبالغة في أهمية الصراعات العابرة للمجتمعات، والاختلافات داخل الأمة في الرفاه عظيمة أكثر من أي وقت مضى وتبقى فجوة واسعة بين الشعوب الغربية وشعوب العالم الثالث من حيث الاحتياجات والرغبات. يقول كاستيلز في «قوة الهوية» إن الدولة تقع في الحقيقة بين التهديدات «الداخلية» و«الخارجية» (1997، ص8):

يبدو أن التحدي المتزايد لسيادة الدول حول العالم ينشأ من عدم قدرة الدولة القومية الحديثة على أن تبحر من دون خريطة، المياه عاصفة بين قوة الشبكات العالمية وتحدي الهويات المفردة.

بالنسبة إلى «الحداثيين» إذن الدولة في أزمة وسلطاتها قد بلغت ذروتها، وهذا الأفول ظهر بوضوح في الربع الأخير من القرن العشرين، في الدول القومية الغربية كان هناك تحول ملحوظ من دول الرفاه المتحدة إلى حكومة أكثر ليبرالية و«مصغرة»، غالبا ما يشار إليها به «تراجع» الدولة. شمل «إضعاف الدولة» والخصخصة وتقليص ميزانية الرفاه وتطبيق الليبرالية والتنازل عن السيادة للمؤسسات العابرة للقوميات، يكمن وراء هذه الأزمة، كما يدعي بعض علماء الاجتماع، ظهور مجتمع «ما بعد المادية» (انظر الإطار 2 – 5).

الإطار (2 - 5)،

مجتمع ما بعد الادية والدولة القومية

«مجتمع ما بعد المادية» مصطلح صبيغ من قبل إنغلهارت (1990) لوصف ظهور ثقافة جديدة بقيم سياسسية مميزة،

والهدين المتنبدة إلا ياكم الأول فقع المداليا للالإياث و وجارن الإستان بالبيارة بالمسالا في الاستعادات والتعبير الغردي والحكومة العنائرة: أدى هذا التحول إلى Control of the state of the sta ميموقراطيات عميدة مع مجاولات للنظام المتهاسي الرسعي المنحود في الملكة التعدل بلخص حزب البمال الجديد السَّدِّي يَدِّرُهُمُهُ تَوْسُ بِلْيَرِ لِيُحُولُ فَيَهِمُ الْعَيَّالُ النِّقَلَيدَيَّةٌ. وَفِي الولايسات المتعدة الأمريكية، خف ع الديموقراطيون تعت في ادة بيل كلينت ول للحول فعائل. كل من البعب إن الجديد واليمين الجديد يشكلك في دور التولة بطرق مختلفة. ويعتبر الهدون الجديد الدولة أتها تقوطل نظام المستوق والحريات المرتبطة به، بينها يرى البسار الجديد الدولة طالما محتملا وهاعل الشسركات القوية والنجب المادية. يتحدى التحول لما بغد المادية الدولة ويعمق انظمسة القيم العابرة للمجتمعات غبر المسدود بما في ذليك مناهيم مثل عقوق الإنسيان والقرعة البياية، بعضب ولان (2001) وجد ما بين الأمية THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T عبر المكرية البراية

### الدولة القوية ولكن المتحولة

يحاول العديد من النقاد أن يبرهنوا على أن الدولة القومية تبقى كيانا قويا في عالم معولم، محوِّلة ومحوَّلة في وقت واحد بعمليات العولم، بعض الحجج المقدمة من قبل علماء الاجتماع منذ الحرب العالمية الثانية عن الدولة المحوَّلة تعرض أدناه.

وضعت نقاشات العلاقات الدولية التقليدية مفاهيم عن السياسة العالمية ببتشبيهها بكرة البلياردو، كل كرة لها استقلالية ولكنها تتأثر بحركات الكرات الأخرى مع تقدم اللعبة. يمكن القول إنه على الرغم من دفتها إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، فإن هذه المقاربة من نوع «الفسيفساء الديناميكي» غير ملائمة للعالم المعاصر. فهي تفشل في الإمساك بشبكات القوة السياسية التي تتجاوز الحكومة الرسمية وتقلل من إمكان تحالفات المصلحة، تطورت نظرية العلاقات الدولية لتحاول الإمساك بالتعقيد الجديد، فاقترح بورتون (1972) مع علاقات الدولية العالم» الذي يتميز بـ «وجود طبقات للعلاقات بين الدول مع علاقات الشبكات أو الأنظمة بين الأفراد والجماعات الذين يتجاوزون عن حدود الدولة أو يدمرونها» (ووترز، 2001، ص 99). ويتحدث بورتون عن الحاجة إلى دمج مفهوم «المسافة الفعالة» الذي يصف انسجام العلاقات بين الأماكن بفعالية أكثر من الفضاء الإقليمي، تحتفظ الدولة القومية – في قلب نقاشه مع ذلك – بسلطة التحكم في هذه العملية.

كان روسنو على وجه الخصوص مؤثرا من حيث التنظير للدولة القومية المحوَّلة، فأدخل مفهوم «عبور القومية». فوضع هذا مفهوما لنظام حيث جُلب فاعلون جدد ومجموعات إلى حلبة السياسة العالمية المسهلة بالتقدم التكنولوجي، مما سيجعل النظام العالمي شبكة معقدة جدا من التفاعلات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية. أثر هذا في دفع المجموعات العابرة المجتمعات إلى حلبة العالم، وسيكون له أثر مفكك، متسببا في: «تحول، بل تحطم، نظام الدولة القومية كما وجدت طوال القرون الأربعة الأخيرة» (روسنو، 1980، ص 2). مع ذلك، يستنج روسنو أنه على الرغم من وجود هذه العمليات التي تسبب التآكل، ستبقى الدولة القومية مركزية بما أن الحكومات لها القوة عموما لتعديل السياسة، وتصميمها وتطبيقها.

في الميامسة التقليدية، تحدد الخطسوط الفاصلة بالقيم الماديسة - بعمنسي آخر تحدد بقضايا تشمل إعمادة توزيع الشروف نموذجها، يشهمل هذا التعييز السياستي على طول الخطوط والبمنارية، وواليمينية، مع تقطيل الأولى لإهادة التوريسم، وتتطليم الدولة وتدخلها، وتفضيل الأخيرة الملكية الخامنة والضردانية وحرية السوق الاقتصادية، هيم مجتمع مسا بعد المادية مختلفة مع ذلك وتدور حول الجماعة وجودة الحيساة والهوية. عمومسا، هذا التحول أوطنسم في البلدان الغربية الغنية ولكن هي البلدان المقيرة انتشرت هذه القيم مع عوالتها، شهدنا تطور ما اصبح يعرف بواليسار الجديد» وداليمسين الجديد ، إذ يؤكد الأول منح السلطة للأقليات، وحقوق الإنمسان والبيشة، بينما يؤكد الأخير الأستهلاك والتعبيسر الفردي والحكومة الصفيرة. أدى هذا التحول إلى تحيول الأحزاب المحافظة التقليدية وأحيزاب العمال في ديموقراطيات عديدة مع محاولات النظام السياسي الرسمي الصنم ود . في المملكة المتحدة، بلخص حزب العمال الجديد السدى يتزعمه تونى بلير تحول فيسم العمال التقليدية. وهي الولايسات المتحدة الأمريكية، خضع الديموقراطيون تحت قيادة بيل كلينتون لتحول مماثل. كل من البمسار الجديد واليمين الجديد يشكك في دور الدولة بطرق مختلفة. ويعتبر اليمين الجديد الدولة أنها تقوض نظام السنوق والحريات المرتبطة به، بينما يرى اليسار الجديد الدولة ظالما محتملا وهاعل الشــركات القوية والنخب المادية. يتحدى التحول لما بعد المادية الدولة ويعمق أنظمية القيم المابرة للمجتمعات عبر الحدود، بما في ذلك مفاهيم مثل حقوق الإنسان والنزعة البيئية، بحسب ووترز (2001) توجد ما بعد المادية في قلب تكوين الحركات الاجتماعيسة الجديدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

### الدولة القوية ولكن المتحولة

يحاول العديد من النقاد أن يبرهنوا على أن الدولة القومية تبقى كيانا قويا في عالم معولم، محوِّلة ومحوَّلة في وقت واحد بعمليات العولمة. بعض الحجج المقدمة من قبل علماء الاجتماع منذ الحرب العالمية الثانية عن الدولة المحوَّلة تعرض أدناه.

وضعت نقاشات العلاقات الدولية التقليدية مفاهيم عن السياسة العالمية بتشبيهها بكرة البلياردو، كل كرة لها استقلالية ولكنها تتأثر بحركات الكرات الأخرى مع تقدم اللعبة. يمكن القول إنه على الرغم من دقتها إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، فإن هذه المقارية من نوع «الفسيفساء الديناميكي» غير ملائمة للعالم المعاصر. فهي تفشل في الإمساك بشبكات القوة السياسية التي تتجاوز الحكومة الرسمية وتقلل من إمكان تحالفات المصلحة. تطورت نظرية العلاقات الدولية لتحاول الإمساك بالتعقيد الجديد. فاقترح بورتون (1972) مثلا ظهور «مجتمع العالم» الذي يتميز به «وجود طبقات للعلاقات بين الدول مع علاقات الشبكات أو الأنظمة بين الأفراد والجماعات الذين يتجاوزون عن حدود الدولة أو يدمرونها» (ووترز، 2001، ص 99). ويتحدث بورتون عن الحاجة إلى دمج مفهوم «المسافة الفعالة» الذي يصف انسجام العلاقات بين الأماكن بفعالية أكثر من الفضاء الإقليمي. تحتفظ الدولة القومية - في قلب نقاشه مع ذلك - بسلطة التحكم في هذه العملية.

كان روسنو على وجه الخصوص مؤثرا من حيث التنظير للدولة القومية المحوَّلة، فأدخل مفهوم «عبور القومية». فوضع هذا مفهوما لنظام حيث بنا بناعلون جدد ومجموعات إلى حلبة السياسة العالمية المسهلة بالتقدم التكنولوجي، مما سيجعل النظام العالمي شبكة معقدة جدا من التفاعلات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية. أثر هذا في دفع المجموعات العابرة للمجتمعات إلى حلبة العالم، وسيكون له أثر مفكك، متسببا في: «تحول، بل تحطم، نظام الدولة القومية كما وجدت طوال القرون الأربعة الأخيرة» (روسنو، 1980، ص 2). مع ذلك، يستنج روسنو أنه على الرغم من وجود هذه العمليات التي تسبب التآكل، ستبقى الدولة القومية مركزية بما أن الحكومات لها القوة عموما لتعديل السياسة، وتصميمها وتطبيقها.

في الآونة الأخيرة، اقترح روسنو (1990) «عالمين» لوضع مفهوم سياسة العالم. يقول إننا ندخل نظاما «ما بعد دولي» حيث تسيطر الفوضى وعدم القدرة على التنبؤ، وحكامة الدولة القومية الرسمية غير قادرة على مواجهة ظهور مشاكل عالمية حقيقية (مثل التغيير البيئي)، ومطالب شعب مثقف جدا قادر على التعبير على عدم ثقته بسلطة الدولة التقليدية. مما أدى إلى تشعب نظام العالم في عالم «محوره الدولة»، حيث تهيمن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفييتي (كتبت الأطروحة قبل انهيار الشيوعية)، ويتألف عالم «متعدد المراكز» من التفاعلات بين طبقة متنوعة من المجموعات بمقاييس مختلفة تتخلل الحدود القومية، تكافح من أجل الاستقلال عن الدولة. مع أنها تهاجم، وربما تتآكل، تبقى الدولة فاعلا قويا في تكوين هذا المفهوم.

ومن المؤلفين الآخرين الذين أيدوا الأهمية المستمرة للدولة من وجهات نظر متعددة يشملون جلبين (1987)، روبرتسون (1992) وغيدنز (1985، نظر متعددة يشملون جلبين (1985)، روبرتسون (1992) أن الدول 1990)، ودخل الجغرافيون أيضا في النقاش. يرى ديكن (2004) أن الدول تمارس ثلاثة أدوار مهمة فيما يخص عولمة اقتصاد العالم، مثلا:

- الدول بوصفها أوعية لمارسات أعمال خاصة كل النشاط الاقتصادي
   جزء لا يتجزأ من أنماط وعمليات ثقافية أوسع.
- الدول بوصفها منظمة للنشاط الاقتصادي داخل الإطار التشريعي وعبره.
- الدول بوصفها منافسة حيث تستطيع الاختلافات القومية أن تحدد مدى امتلاك الدول القومية للامتياز التنافسي.

حاول العديد من الجغرافيين أن يبرهنوا على أن الدولة لاتزال تؤدي دورا مركزيا في إعادة إنتاج «نمط الإنتاج» في المجال الاجتماعي الثقافي (بيك وتيكل، 2002). وتبقى الدول القومية نشطة في إعادة إنتاج الأعراف والقيم الثقافية، وربما أكثر من ذلك في عصر العولمة المسارعة وهي تبحث عن مكان مميز في المنصة العالمية. كشف العمل الجغرافي حول بناء الدولة القومية وخطابات القومية (انظر غروفود، 1999) والمواطنة (بينتر وفيلو، 1995) أن الدول القومية نشطة جدا في مجال تكوين الهوية (غودوين، 1999). بالنسبة إلى وجهات نظر جغرافية أخرى عن هذا النقاش انظر تايلر وفلينت (2000).

### مستقبل الدولة

عند نهاية القرن العشرين كانت هناك دول قومية عديدة في الوجود أكثر من ذي قبل في تاريخ الإنسانية. واختفت بقايا الإمبراطوريات الأوروبية، تاركة فقط تبعيات صغيرة جدا مثل جزر بيتكيرن وجزر توكيلاو وكايمان. بهـذا المعنى ركزت «مؤسسـة الدولة القومية على سـيادة موحدة على إقليم واحد وأصبح الشعب معولما» (ووترز، 2001، ص 120). يقول ووترز إن نظام الدولة لم يعد ويستفاليا نظرا إلى أن الدول القومية تسلم كثيرا سيادتها في التحالفات العسكرية ولقد سمح للمهيمنة بالظهور طوال القرن. هل يعارض انتشار الدول القومية أطروحة العولمة السياسية؟ التحرير والاستقلال، وكذا التنازل عن السلطة واللامركزية كل ذلك جزء من العملية الجدلية للعولمة السياسية التي تحدث فضاء جديدا لتأكيد الهويات المحلية والأعراق، وتصارع الثقافات ضد القوات العالمية والأيديولوجيات القومية التقليدية. هذه العملية هـي جزئيا وراء ظهور الحركات القومية التي شهدناها خلال العشرين سنة الماضية عندما تبحث القوميات (وليس الدول القومية) عن مكانها في الحكومة المعولمة. من المحتمل أن يرتفع عدد الدول القومية أكثر، وربما على طول الخطوط العرقية/ الثقافية (كما هو الشأن في سياق الاتحاد الأوروبي: انظر الإطار 3 - 5)، مؤديا إلى انتشار دول أقل قوة. في غياب تنظيم سياسي عالى مستنير، سيجعل هذا التضاعف العالم أكثر فوضوية.

نرى عبر دول قومية موجودة انجرافا نحو المركز – اليمين حيث التشريع من الاقتصادي إلى البيئي، من الرفاه إلى حقوق العمال، أُحدث في ضوء مطالب المؤسسات العالمية ذات التوجه الليبرالي الجديد. وتسمح الطبيعة المتحولة للدول القومية للفاعلين المعولمين، مثل الشركات العابرة للقوميات، باختراق الحدود بطريقة أسهل مما كان عليه الأمر من قبل. ولكن نظام الحكامة العالمية لا يخلف الدول القومية – مع أنه يغير طريقة تفاعلها. وكما يقول روبرتس (2002، ص 157):

المنظمات العابرة للدول ليست منظمات خارج الدول. فهي لا تسجل حجب الدولة، البنيات الرسمية لعالم ما بعد العام 1945 كانت إنشاء الدول وتعكس علاقات القوة المتفاوتة بين الدول.

و«نمط التنظيم» العالمي الحالي تحت الفحص العميق مادام أنه صمم لعالم مختلف جدا. والتنظيم العالمي من الأعلى يتم تحديه من الأسفل مع عولمة مجموعات المجتمع المدني اهتمامهم بشكل متزايد في محاولة لتكوين نظام للحكامة العالمية أكثر ديموقراطية وإنصافا.

في هذا السياق، يقول ووترز (2001، ص 117):

بمكن اعتبار المنظمات غير الحكومية الدولية أهم من حبث العولمة من المنظمات الحكومية الدولية لأنها تطوق السدول القومية وتهدد الحدود، فهي جامعة لأن تعقيدها يتحدى الأوامر وقدرتها على الربط بين أناس مختلفين بشأن القضايا المشتركة والمصالح تقوض بروز الدولة.

أما قدرة قوى المجتمع المدني العابر للقوميات على إصلاح النظام الراسخ بعمق فستبقى مسألة قيد النظر، لاسيما في ضوء الخطابات المؤيدة للقوات العسكرية والليبرالية الجديدة التي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 9/11. يشهد على أهمية هذه الحركات، مع ذلك، أن عددا من الدول القومية كانت تستوعب بعض جوانب نقاشات الحركة. وكان هناك تبن سائد واسع الانتشار للأفكار البيئية، وبعض الأفكار النسوية ومفاهيم دقيقة أخرى مثل نموذج الميزانية المشارك الناشئ من المناطق الحضرية للبرازيل.

اتجه منظور الجغرافيا البشرية نحو تحديد موقعه في مكان ما بين «الواقعيين» و«الحداثيين»، مثلا، يقول سميث (12000، ص 535):

تتحدى عملية العولمة، في شكل تدويل رأس المال ونمو أشكال إقليمية عالمية من الحكامة، قدرة الدولة القومية على ممارسة حقها في احتكار السيادة بفعالية على الفضاء المعينة حدوده وحماية مواطنيها من الغارة الخارجية... لكن هناك إجماعا بين علماء السياسة على أنه بينما تم تأكل سلطات الدولة نتيجة لذلك، فمن الأسطورة ادعاء أن الدولة لا تأثير لها على أثر هذه العمليات المعولة.

ما بقي لدينا، إذن، هو عالم بأقطاب متعددة، حيث كل الدول تقريبا مجبرة على أن تعمل بانسجام لكي تتابع إرادتها. والجهود العسكرية

متعددة الجنسيات في أوروبا، والشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى النزعة الإقليمية (انظر الإطار 3 – 5) شاهدة على ذلك. في الوقت نفسه، تتأثر المؤسسات العالمية بعمق برغبات القوميات القوية وتسعى إلى استيعاب دول قومية أخرى لإدامة نمط الإنتاج الحالي، بينما يسعى المجتمع المدني العابر للقوميات إلى مقاومة هذه العملية، وإلى تحويلها أو إحداث ثورة فيها. نحن نبتعد عن سياسة مركزها الدولة نحو ما يسميه هيلد وآخرون (1999) «الحكامة متعددة الطبقات».

## TI STATE

# 

PROBLEM TO BE SEED THE PROPERTY OF THE PROPERT THE RESERVE OF THE PARTY OF THE رال المسكن على بر الاستدالارزين بي الماليت في الماليت The locate 1999 Charles The Land of the La COLUMN TO SELECT THE SELECT THE PARTY OF THE عد عرف (1999) عليه والخرون (1999) على الدماج الإقليمي، بالتركيز على النمارات الإقتصادية، في القصل الرابع، تنصاور الاتعاد الأوروبي ما هو اقتصادي ومثل طاهرة سيامتية واجتماعية وتقافية. وطبات مصارلات الإصلح الأوروبي من رمله العبرب العالية الثائية ورغبة القوميات الأوروبية الفرسة هي منبع وقسوع مثل هذه الحرب، مسرة أخرى، في العام 1951، تأسمست للجموعسة الأوروب فالفنعم والصلب مسن قبل بلجيسكا والمانيا الغربية وهرنمسا وإيطالها ولوكسسيورغ وهولنداء وبالتأكيد على الصناعيات الني كانت حاسمة لإنتاج الأسلحة كأن القصود عدم تشيجهم إعادة المانيا للتسيلح من جانب واحد والتصعيد من أنتج الأمياعة في النول القريبة الأخرى منهمين للبعاج هذه اللوسية واهر الأعضاء المستة ذاليف الجماعية الاقتصادية الأوروبية، التي كرست بمعاهدة روما في العام 1957 وطبقت في يناير 1958، أحدث هذا مسوقا صناعية وزراعية مشتركة ووضع الأسساس للتناغم الاقتصادي في القطاعات الأخرى. في الوقت نفسه، تأسست المفوضية الأوروبية للطاقة الذرية، مركزة على البحث والتنمية في مجال القوة النووية. عملت هذه الهيئات المختلفة بصفتها مؤسسات منفصلة ولكنها كانت تحت إشراف البرلسان الأوروبي، وفي العام 1966، ادخلت السياسة الزراعية المشتركة، التي برهنت على كونها اكثر الاتفاقيات المطبقة حاليا الثارة للجدل، لكنها ملزمة

هي العام 1967، أدمجت المؤسسات الثلاث - المجموعة الأوروبيسة للفحم والصلب والجماعة الاقتصاديسة الأوروبية والموضية الأوروبية للطاقة الذرية - لتكوين الاتحاد الأوروبي. رُفضت القوميات الأخرى الشي فكر فيها للانضمام عند هذه النقطة، لأسيما الملكة المتحدة، التي كان لها طلبان (1961، 1967) بفيتو الرئيس الفرنسي ديغول، بعد تقاعد هذا الأخير، انضمت الدنمارك وإيرلندا والمملكة المتحدة في المام 1973. في أوائل الثمانينيات انضمت اليونان (1981)، وإسبانيا (1986) والبرتغال (1986) إلى المجموعة الأوروبية. وفي العسام 1986، أدخيل القانون الأوروبي الموحيد قانون قرارات الأغلبية وهكذا عزز كثيرا سلطات مجلس الوزراء والبرلمان. وأدخل القانون أيضا هدف إزاحة كل الحواجز عن التجارة في العام 1992. وكانت معاهدة ماستريخت، التي طبقت في نوفمبر 1991، الاتفاقية الأبعد المدى التي أنتجت حتى الآن. فأكدت جدول أعمال إزاحة الحواجز التجارية وحركت إنشاء البنك المركزي الأوروبي، عملة موحدة ومجموعة من التنظيمات الاجتماعية. أسست معاهدة ماستريخت الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في العام 1995 النمسا وفنلندا والسويد، فارتفع العدد الإجمالي للدول الأعضاء إلى خمسة عشر عضوا

The state of the s 2002 إدعا عدالمعاعة الرحية النورو في التعن عام ع دولة عشرا من الدول الخدمة عشرة في الأنجلة الأوروبي وينجوا، 是是一种,这种是一种的一种, The first of the state of the s PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH STATE AND A STATE OF STATE OF THE STATE OF T THE STATE OF THE PARTY OF THE P 

and the extra column to

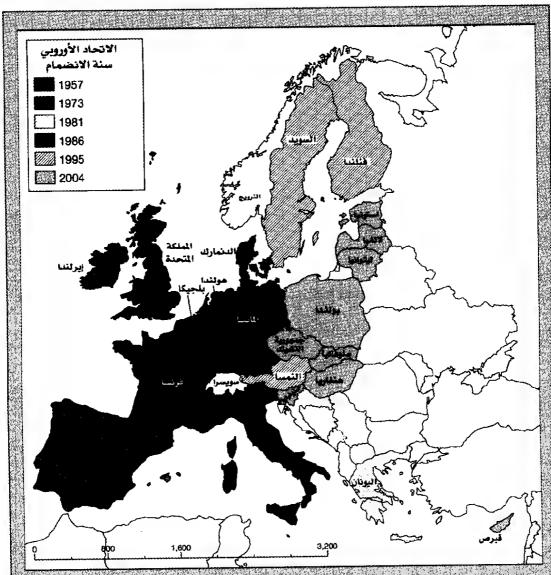

. الخريطة (2 – 5): العضوية في الاتحاد الأوروبي مع مرور الوقت

كان هناك عبر أوروبا في أواخر التسعينيات تراجع عام نعو التشكيك في أوروبا، على مستوى (بعيض) الحكومات القومية والناخبين العامين على حد سواء، أصبح الترسيع التزايد للاتحاد الأوروبي وقضية الهجرة مسن الدول الأعضياء الجدد والحدث الساخن، سياسييا، قال البعض إن غياب الاهتمام التسبي هذا كان بسيبان أغلبية الشعب لم يكن ليتذكر يشكل مباشر الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى الحيرب الباردة، التي أزاحت والتهديد، الخارجي الذي طرحته الشيوعية، وحقيقة انخفاض نسبة المشاركة الأخيرة في انتخابات البردان الأوروبي تشير إلى

غياب الاهتمام المستمر بالاتحاد الأوروبي، أو ربما الغضب منه يَيْنُ الشيعوب العامة. ويما أن الدول القومية قد سلمت سيادتها على نحو متزايد للاتحاد الأوروبي (على الرغم من مجموعة من بنود عدم الشاركة والفيتو)، فقد شهدنا ارتفاعا في الاستقلال المحلى الماركة وحركات الاستقلال عبر القارة. ترتبط هذه العمليات، مع إنشاء الساء الاتحساد الأوروبي الجديد لفضاء لتأكيد هده الطموخات نظرا إلى تأكل سلطة الدولة التي أحبطت سابقا هذه الرغبات. في الملكة التحدة، سلمت السياطة السياسية في التسعينيات لويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، حيث تأسست المجالس والبرلانات بشكل مختلف. في إسبانيا، حققت كتالونيا وغاليسيا استقلالا مهما (بينما إقليم الباسك لم يحقق ذلك، ردا بشكل كبير على التكثيكات العنيفة لفصيل إيتا - الانفصاليين الباسك - الساعي إلى الاستقلال السلح). هناك حركات لأجل الاستقلال في مناطق من فرنسا وإيطاليا والمانيا، بهذا المنسى يظهر أن تطور الاتحاد الأوروبي يؤكد العملية الجدلية للمركزية وتسليم السلطة التي أطلقت العولمة لها العنان. بطرق ما، فإن الاتحاد الأوروبي يعد مختبرا للآثار المحتملة للسياسة المولة.

## الجغرافيا السياسية وأنظمة العالم

الجغرافيا السياسية «مجال راسخ من البحث الجغرافي يعتبر الفضاء مهما في فهم تكوين العلاقات الدولية» (سـميث، 2000ب، ص2009). قد يقول البعض إن التركيز على العلاقات الدولية بهذه الطريقة في عصر العولمة ليس مقنعا. لكن، المناقشة الآتية حول تحول أنظمة العالم تناقض ذلك الرأي. أنظمة العالم، أو العوالم الجيوسياسية، كما يسميها أوتوثايل (2002)، «تتحد بعد حرب عامة وتتطور لاحقا إلى أن تغير أزمة جديدة أو حرب نظام القوة» (ص177). في أي نظام «يبقى توزيع السلطة وتكوين التحالفات ثابتا نسبيا» (ص177). ويوضح تحول الجغرافيا السياسية و«أنظمة العالم» من العام 1945 إلى الآن دور العولمة المهم جدا.

#### جغرانيات العولة

### الحرب الباردة

بعد الحرب العالمية الثانية حصلت العديد من المستعمرات الأوروبية السابقة على استقلالها (انظر الفصل الثالث). وأدى تمدد الإمبراطوريات، بالإضافة إلى ظهور الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نقطة تحول في الجغرافيا السياسية العالمية التي أدت في النهاية إلى الحرب الباردة. ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أغنى وأقوى قومية على الأرض، لأسباب ليس أقلها أنها لم تتضرر نسبيا بالحرب العالمية الثانية. أدى هذا إلى عملية من التوسع الاقتصادي الذي عوض التوسع السياسي للقوات الاستعمارية السابقة. هدفت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لما بعد الحرب بشكل مباشر إلى الحفاظ على وضعيتها المهيمنة. وكما يقول ريني – شورت (1993، ص38):

للولايات المتحدة الأمريكية دور رئيس في اقتصاد العالم ويرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصادات الخارجية، التي تحتاجها لتزويد المواد الخام، باعتبارها مواقع لاستثمار الرأسمال وأسواقا للمنتوج الزراعي والصناعي، ترمي أهداف السياسة الخارجية في الأساس إلى الحفاظ على هذه الروابط وخدمتها.

في سنوات ما بعد الحرب مباشرة، ظهر عالم ثنائي القطب، تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حد كبير من خلال مؤسسات بريتن وودز، أن تعزز الرأسمالية، متمنية أن تتقلد الدور الرائد في التشكيل الأيديولوجي لنظام ما بعد الحرب. وكانت للاتحاد السوفييتي، دولة شيوعية منذ العام 1917، أفكار مختلفة تمنع البلدان تحت تأثيرها من قبول خطة مارشال (انظر المناقشة أسفله). احتلت كثيرا من أوروبا الشرقية وأنشأت سياسة الأقمار الاصطناعية هناك، ساعية إلى أن توفر الدول - الحاجز موارد للانتعاش الحرب المدمرة، أول الغرب هذا باعتباره خطوة عنيفة، لخصها نقاش من الحرب المدمرة، أول الغرب هذا باعتباره خطوة عنيفة، لخصها نقاش القوات الغربية أن الشيوعية يجب أن توقف مخافة أن تطرح أرضا بلدانا متعاقبة مثل «الدومينو». وبدأت الحرب الباردة الناتجة عن ذلك خلال عدد من المراحل (ريني - شورت، 1993).

في الحرب الباردة الأولى (من 1947 إلى 1964)، نظمت سياسة الولايات المتحدة حول ركنين - كل واحد منهما كان القصد منه تعزيز الرأسمالية واحتواء الشيوعية، وبذلك تعزيز مصالح الولايات المتحدة. كان الركن الأول هو مذهب ترومان الذي طور في العام 1947، الذي شهد الولايات المتحدة تعين نفسها بفعالية «الشرطي» العالمي للحرية والتحديث والاستقرار. وشهدت الخطبة التي أطلقت المذهب أيضا إدخال مفهوم «التنمية» (الفصل السابع). أدى المذهب إلى تطور التحالفات لأجل الأمن - أهم التحالفات الثلاثة هي منظمة حلف شهمال الأطلسي (أوروبا الغربية)، ومنظمة معاهدة جنوب شرق آسيا (جنوب شرق آسيا)، ومنظمة المعاهدة المركزية (آسيا الوسطى). توبعت بوضوح سياسة احتواء الاتحاد السوفييتي، وأدت بشكل أوضح إلى الحروب في كوريا (من 1950 إلى 1953) وفيتنام (مين 1964 إلى 1975). وقعت أيضا تدخلات ذات قياس أصغر - عسكرية وسياسية واقتصادية - في هذه الحقبة. وشملت تدخلات عديدة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط اعتمادا على «نظرية الدومينو» (انظر الخريطة 3 - 5). وكما يقول ريني -شورت، «تعد التدخلات المسجلة فقط غيضا من فيض. مغمورة تحت موجات السرية تكمن مجهودات المخابرات الأمريكية لدعم الحكومات الصديقة، وقلب الحكومات غير الودية، والتخلص من السياسيين المزعجين والدفع بقضية مصالح الولايات المتحدة» (1993، ص42). وردد رؤساء لاحقون بما في ذلك آيزنهاور وكينيدي وجونسون ونيكسون مذهب ترومان، خصوصا أن الرئيس كارتر قال في العام 1980: «سـتعتبر محاولة من أي قوة خارجية للسـيطرة على الخليج الفارسي اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة. ستصد باستعمال أي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة» (نقلا عن ريني - شورت، 1993، ص43). في الواقع، حدد مذهب ترومان أسلوب السياسة الخارجية الأمريكية حتى انهيار الشيوعية، وكان غائبا في التسعينيات، وظهر على السطح من جديد - يمكن القول - بعد 9/11، مع أن العدو لم يكن الشيوعية. كانت روح المذهب واضحة على الخصوص في الغزوات اللاحقة لأفغانستان (2001) والعراق (2003)، وفي تعبير جورج ووكر بوش عن «محور الشر» في العام 2002، الذي شمل إيران والعراق وشمال كوريا (انظر أدناه).

#### جفرافيات المولة



الخريطة (3 – 5): تدخلات الولايات المتحدة بأمريكا اللاتينية في القرن العشرين

والركن الثاني الرئيس للسياسة الخارجية الأمريكية كان خطة مارشال، والذي شهد استثمار الولايات المتحدة لـ 17 مليار دولار تقريبا من المساعدة في إعادة بناء أوروبا الغربية ما بعد الحرب. مقاربة مشابهة تم تبنيها في شرق آسيا، وإن لم تكن بالمقارنة على نطاق واسع، تحت خطة كولومبو.

أنظمة المساعدة هـنه كان المقصود منها بوضوح دعم الرأسـمالية ومنع انتشـار «التهديد» الشـيوعي، وفي هذه الأثناء، وضع الاتحاد السوفييتي مكتب الإعلام الشـيوعي في العام 1947، ومجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة، لدعم الحكومات الشـيوعية في دول القمر الاصطناعي، وحلف وارسـو في العام 1955 (ما يعادل منظمة حلف شمال الأطلسي)، مع أن خلف سـتالين، خروتشـوف، كان أكثر تصميما علـى التعايش مع الغرب، وأكثر تسـامحا مع الأشكال المختلفة من الاشـتراكية في الهامش، وكانت هذه الحقبة لاتزال تتميز بنزاع لدود.

في مرحلة الانفراج (1964 إلى أواخر السبعينيات)، أدركت القوى العظمى بحدة أن الحرب الباردة كانت محفوفة بالمخاطر بشكل كبير، تلخص هذا بأزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962، التي كانت ستؤدي تقريبا إلى اندلاع حرب نووية بسبب نزاع القوى العظمى حول قضية الثورة الكوبية لفيدل كاسترو، في العام 1963، مع ذلك، وقعت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وكان للمركب العسكري – الصناعي في كلا البلدين مصالح مخولة وبقي يمثل جماعة ضغط قوية، تحفز مزيدا من الاشتباكات، وعلى الأخص في فيتنام. أغلب التدخلات الأمريكية في هذه المرحلة كانت سرية (مثلا، تشيلي في العام 1973) أو اقتصادية بطبيعتها. ودعم الدور الاستثماري للولايات المتحدة الأمريكية في شرق آسيا أواخر الستينيات والسبعينيات النمو اللاحق المدهش للاقتصاد هناك. رفع كلا البلدين نطاقهما العالمي وجذبا بلدانا أخرى، خاصة ما كان يصطلح عليه آنذاك بالعالم الثالث، إلى نفوذهما.

وخلال الحرب الباردة الثانية (أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات)، تدهورت العلاقات مرة الأخرى بين القوتين العظميين، احتد التوتر في الإدارة الأمريكية بين عناصر من «الصقور» وأولئك الذين يرغبون في تقليص دور الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون العالمية. في هذه الأثناء، اعتبر تراكم أسلحة الاتحاد السوفييتي تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية. ومع انتخاب رونالد ريغان في العام 1980، كانت هناك عودة إلى خطاب سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو خطاب مناهض للشيوعية بشكل أوضح، أدى هذا إلى تدخلات مباشرة

#### جغرافيات المويلة

في غرينادا وليبيا، ونشاط سري في نيكاراغوا (قضية إيران - كونترا)، مثلا، في الاتحاد السوفييتي، مارس المركب العسكري - الصناعي دورا كبيسرا في تحديد السياسة هناك، وبدأ الناس يتحدثون عن الجغرافيا السياسية للدمار المؤكد المتبادل مع انطلاق سباق للتسلح غير مسبوق. كان مستوى الهستيريا في بعض البلدان الغربية ملموسا: في المملكة المتحدة في الثمانينيات، كان احتمال حرب نووية والشتاء الناتج عن ذلك صورا تجثم بثقلها على الشعب. وانتشرت أفلام هوليوود، من وسائل الإعلام الشعبية، مثل رامبو، الذي يصور «الشيوعيين» باعتبارهم شيرا وليسوا بشرا. كانت مرحلة من الدعاية الشديدة والخطرة، والخوف الحقيقي.

تحطم نظام العالم ثنائي القطب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في العام 1989. في أواخر الثمانينيات، جزئيا بسبب سبباق التسلح المكلف، دمر الاتحاد السوفييتي بالتراجع الاقتصادي والمعارضة والتوتر السياسيين. ادت بيريسترويكا غورباتشوف (إعادة الهيكلة) إلى فسيخ الاتحاد، مع تسبب قوات انفصالية في حركات الاستقلال عبره (برادشو، 12004). وبرزت الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى عالمية، وبدا أن نظام العالم قد تحول من تركيز على قوات جيوسياسية إلى قوات اقتصادية.

# ما بعد الحرب الباردة - ظهور الديموقراطية الليبرالية

شهدت التسعينيات تشبت سياسبات الليبرالية الجديدة والحكامة الديموقراطيعة عبر العالم الثالث السبابق، نحبو دول القمر الاصطناعي الشيوعي السابق، ونحو أولئك الذين اندرجوا في الاتحاد السوفييتي نفسه. بسدا أن الغرب انتصر، ليس من قبيل المصادفة أن يكون هذا وقت البلاغة الكبرى بشبأن الاحتمال التحبري لعمليات العولة. نجحت الرأسمالية والديموقراطيعة الليبرالية، في رأي المتحمسين للعولة، في إزاحة تهديد النزاع العالمي، على هذا النحو، استعملت العولة على نطاق واسع خطابا لتوفير أسباس منطقي لتمدد الديموقراطية الليبراليعة الجديدة، ولكنها تتكاثفت أيضا باعتبارها عملية مع انفتاح مجموعة كبيرة من الاقتصادات، خاصة تلك في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، على أسواق العالم.

الدمقرطة هي «تغيير سياسي يسير في اتجاه ينطلق من حكومة أقل مساءلة إلى حكومة أكثر مساءلة» (بوتر، 2000، ص 368). والمشكل في قياس الدمقرطة هو أنها تخضع لتحديدات متنافسة. لقوى المساعدات والقروض من دون شك أفكار ثابتة تقريبا عما يجب أن تكون عليه الدمقرطة بالنسبة إلى بعض المعلقين، الحماس الذي احتضنت به الحكومات الغربية دمقرطة باقي العالم له علاقة أكثر بتكاملها مع اقتصادات السوق الحرة من أي تفوق أخلاقي. كونت «الحكامة الجيدة» خليط من الاقتصادات الليبرالية الجديدة والديموقراطية الليبرالية، العمود الفقري لما يسمى «إجماع واشنطن»، الذي وفر إطارا منظما لنظام ما بعد الحرب الباردة.

كان هناك تحول رئيس نحو الحكامة الديموقراطية في الماضي القريب، لاسيما عندما انتقلت أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء والاتحاد السوفييتي السابق نحو السياسة الانتخابية وبعيدا عن الديكتاتورية. ويوجد التلخيــص الأوضع لهذا التحول في أعمال كتــاب مثل فوكوياما (1992) وهنتنغتون (1991)، إذ أعلنا مجيء «ثقافة سياسية عالمية جديدة» مرتكزة على الديموقراطية الليبرالية التي أسست في عولمة قيم التنوير. وكما نوقش ذلك من قبل، بدأ التحول نحو الديموقراطية الليبرالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوروبا الغربية شمال أمريكا، وتكثف من خلال موجسات التحرير بعد الحرب العالمية الثانية مسع الدعم الواضح للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. مع ذلك، استمرت الديكتاتوريات الفاشية والاشــتراكية على حد ســواء، ودعمت هذه الأخيرة في حالات عديدة من قبل الاتحاد السوفييتي أو الصين. في السبعينيات، سقطت الديكتاتوريات الفاشية في إسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا، وفي الثمانينيات كان هناك تحول كبير نحو الديموقراطية في أمريكا اللاتينية وبعض مناطق آسيا. أدت نهاية الحرب الباردة إلى تسريع كبير في الديموقراطية الليبرالية عبر العالــم. ويتضح الحماس للحكامة الديموقراطية بانتشــار الحركات الانفصالية عبر العالم الثالث السابق - مثلاً، في إندونيسيا والسودان وإثيوبيا، وكذلك في الغرب (انظر الإطار 3 - 5). يوضح الارتفاع في عدد الدول الديموقراطية الليبرالية في الشكل (2 - 5).

#### جفرانيات العولية

هـل هذا يعني أن الكوكب قد أصبح أكثر ديموقراطية بالنسبة إلى الناس العاديين؟ هناك تأويلات عديدة له الديموقراطية» وهذا معقد جدا لأن الآثار السياسية على حيوات الناس تأتي الآن من أعلى قياس الدولة ومن أسـفله (انظر أعلاه). هناك مساحات واسعة من المجتمع العالمي ليست ديموقراطية بأي مقياس – مثلا، الصين وبعض الدول الإسلامية. مع ذلك، ما هو مؤكد هو أن الديموقراطية الليبرالية، باعتبارها مثالية جلية، أصبحت هدف أغلبية الـدول عبر العالم. يرجع فوكوياما (1992، ص 45) هـذا التحول إلـى تطور قيم ما بعد المادية والاقتصاد الليبرالي الجديد، فهو المنتصر من حيث إنذاره:

ما يخرج منتصرا... ليسس الممارسة الليبرالية بقدر الفكرة الليبرالية. بمعنى، بالنسبة إلى جزء كبير جدا من العالم، ليسس هناك الآن أي أيديولوجيا بذرائع كونية في وضعية تتحدى الديموقراطية الليبرالية.

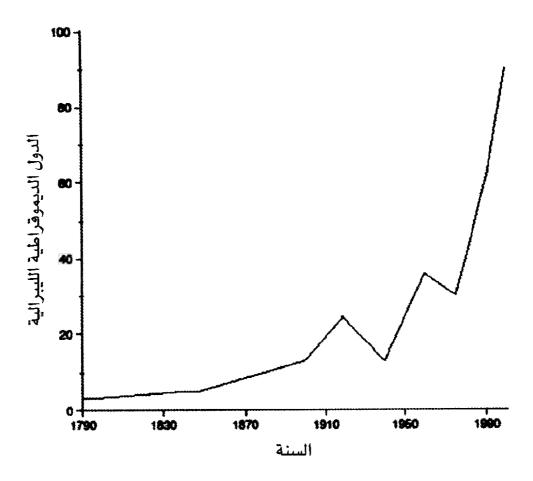

الشكل 2 -5 الدول القومية الديموقراطية مع مرور الوقت 1790 -1999 المصدر: ووترز (ص-155، 2001)

ظهـور الديموقراطية ليس لا رجعـة فيه، ويقوم على الدعم الضمني والحقيقي للمؤسسات الدولية، هناك مناطق، مع ذلك، تذهب في الاتجاه الآخر (مثلا، جزر المحيط الهادئ). لو كان على الولايات المتحدة الأمريكيـة، وحلفائها والمؤسسات المرتبطة بها، أن تتخلـى عن التأييد الذي تمنحـه للديموقراطية و«الحكامة الجيـدة» إذن لكان من المحتمل حدوث تحول عالمي رئيس. جاء عصـر «الحكامة الجيدة»، يمكن القول، في وقت فيه اختيار الناس الحقيقي مقيد أكثر من أي وقت مضى. مثلا، كيف نقيس التآكل التدريجي للسلطة بعيدا عن الدول القومية والشعوب المحلية نحو الشـركات العابرة للقوميات والمؤسسات المتخطية لها التي تدعم الأعمال الكبيرة؟

## الحرب على الإرهاب.. نظام عالى جديد

يمكن القول إن الحرب على الإرهاب، التي حرضت عليها إدارة جـورج ووكر بوش الأولى (2000 إلى 2004) بعد هجمات 11 سـبتمبر، تشكل نظاما جيوسياسيا عالميا جديدا. تولت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الرئيسيون، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وباكستان وأستراليا، هجمات عسكرية و«ديبلوماسية» على حد سواء في بلدان مثل أفغانس تان والعراق وإيران واليمن والفلبين وإندونيسيا وسورية والسودان ولبنان، في محاولة لشـل الشبكات الإرهابية التي كانت وراء 11 سبتمبر. وكان تبادل المعلومات الاستخباراتية على مستوى الدول القومية أيضا جزءا مركزيا من هذه «الحرب». الهدف الرئيس هو القاعدة، تحالف من المجموعات الإسلامية المتطرفة التي استعملت تكتيكات إرهابية وعسكرية لأكثر من عقدين لمحاربة ما تعتبره قمعا للمسلمين. تكونت المجموعة في العام 1988 من قبل أسامة بن لادن لتمديد مقاومة المجاهدين للاحتلال السوفييتي في أفغانستان. وعلى الرغم من دعم الولايات المتحدة لهذه الحركة في سياق الحرب الباردة، فقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون الرئيسيون الأهداف الرئيسة للمجموعة في التسعينيات، مدفوعة أساسا بسبب التدخل الغربي في حرب الخليج للعام

1990 إلى 1991 والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر، مثلت أحداث 1 سبتمبر ذروة هذا النزاع وأطلقت العنان لجهود الولايات المتحدة لإزاحة التهديد، مع أن محاولات اقتلاع الشبكة وغزو العراق، كانت مستمرة خلال سنوات كلينتون وقبله. خطاب القاعدة هو أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يشن حربا صليبية جديدة في الشرق الأوسط هدفها فرض إرادته وثقافته، وعلى هاذا النحو فالنزاع له جذور تاريخية عميقة جدا. يعتقد أن الشبكات الإرهابية التي تطورت، جزئيا ردا على الحرب، هي حقيقة عالمية في مداها وتمثل هدفا غير منظم ومعولما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. بهذا المعنى فإن هذه الحرب هي الأولى من نوعها - تخاض ضد مجموعة غير محدودة فضائيا ولا تنتمي الي أي دولة قومية واحدة. قدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن القاعدة لها أكثر من 18 ألف مقاتل تحت تصرفها منتشرين عبر ستين دولة. يرى النقاد أن هذا يبالغ كثيرا في المدى الحقيقي للشبكة وأن هذه الادعاءات يجب أن ينظر إليها كجزء من دعاية أمريكا الحربية.

كان خطاب الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه «الحرب» «إما أنك معنا أو ضدنا»، مقاربة تسعى إلى رسم خطوط جيوسياسية جديدة بطرق تسردد مذهب ترومان. وأولئك الذين يظهرون بوضوح أنهم مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يتوقعون مكافآت كبرى، كما يوضح إصدار عقود إعادة البناء في العراق بعد «نهاية» الحرب هناك في العام 2004. رأى البعض أن الإدارة الأمريكية الحالية تستعمل الحرب لإعادة ضخ الحياة في المركب الصناعي – العسكري وحماية احتياطات الوقود الأحفوري في المركب الصناعي – العسكري وحماية احتياطات الوقود الأحفوري في أعقاب تراجع الإمدادات في موطنها (انظر الإطار 4 – 5). قد يشرح هذا قفزة الإدارة الكبرى من أفغانستان إلى العراق، مستشهدة بروابط إرهابية لا أساس لها وتهديدات الأسلحة باعتبارها جزءا من الأساس المنطقي. قام غزو العراق، مثلا، على وجود أسلحة الدمار الشامل التي قد تستعمل للهجوم على الغرب وحلفائه في الشرق الأوسط. في يناير 2005، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بأنه لا توجد مثل هذه الأسلحة في العراق، صور غزو العراق كذلك على أنه توسع للحرب على الإرهاب،

بما أنه تم الأدعاء أن صدام حسين كان يأوي المتشددين الإسلاميين. مرة أخرى هناك أدلة قليلة على هذا، مع أنه من المؤكد أن الإرهاب في العراق قد ألهم بالغزو. والأساس المنطقي المحفز للحرب، في رأي الراديكاليين، هو رغبة في حماية الازدهار الاقتصادي وغنائم العولمة الغربية (انظر فيلم «فهرنهايت 9/11» لمايكل مور لعرض راديكالي لهذه الفكرة).

## الإطال (4 – 5)،

## جارانية النفط المهاسية

تؤدى إمدادات النفط دورا رئيسا هي الجغرافيا السياسية العالميــة، ومنذ أن القفــر نمرذج القميــة المطاعي الخدائي، اصبحت مند الإمدادات اكثر المعية، كان للمديد من النزاعات المسائة، مثل عرب الخلوبيد أجلواج العراق للكويت (1990 إلى 1991) أو تدخلات فهو مبالمنه و مثل التبخل الأمريكي الأخير في فترويلا والطائفاني الوعاظ ومثل الطلب على اللكك اغيرا إلى واستخواها لغ مدينة لها مثين ويكين اللبو الافتصادي المستريع فسن الافتصادات والنابستان الكبيرة في حويه المسا ويضه فسرق المارفتران المنبأ وإدبيكن من عنا الأرفيع في المسيد والمساور بحمد والا المالات النولية (ذ الكالب عشيراته من \$ أ ملايست بريول عاليا لمن الديم إلى 11 مليسون برميل في الميام في الديام 2025. كان الارتفاع في الطلب في النام 2004 الارتفاع السينوي الوحيد الأكبر فتي التاريخ والأم متعلية الذيل التستارة الليزول إلى 96 في المائة من هذرتها. حلى الأن، فإن المنسخلك الأكبر في النائم بالمتن العلق وبالنسط إلى كل غود بع الولايات المتعدة الأمريكية، ومن القرر أن يرتم مذا الاستهلاك،

اليسدد اللنظسورات بالخيز ملحوظ في كمن اللغسط الذي ارتفع السي 50 يولارا الفيرميسل الواحد لأول مزة فنسي التاريخ في الغام 2004 . وأي بيحر اللملاج أن هذه صورة مؤفئة مسجونا منتوبك الترويد في روسيا، والشك في ففزويلا، وانعدام الأمن في الشرق الأوسسط/ العراق نظرا إلى تصاعد الصراع هناك، ويرى أخرون أن الارتفاع في الأسعار بمثل اتجاه الندرة على المدى الأطول الذي ليمن من المحتمل عكسة. وتقدر وكالة الطافة الدولية أن العالم سيحتاج إلى 120 مليون برميل يوميا في العام 2025 - وهو ضعف طلب اليوم.

هناك إذن تهافت مواقع التزويد الجديدة، ويوجد الاحتياطي الأكبر في الملكة العربية السعودية (36 مليار طن) متبوعة بالعراق (15 مليار طن)، وكما توضع الحروب في الفراق وافغانستان فلا التبياك حملة لتقبيلت الديموقراطية الليبرالية الغربية في الشرق الأرسط، ويمكن القول إنها مدفوعة جزئيا بالرغبة في تأمين إمدادات النفظ، مع ذلك، تعنى الوضعية الأمنية في النفلة ان التركات النفط، تحول اهتمامها نحو مكان اخر، اصبحت الولايات التحددة الأمريكية معنية بشكل مباشر بالسياسة الفنزويقية والقطاع المكسيكي مثلا، وهناك هجوم ديبلوماسي رئيس جار فشي خليج غينيا بإفريقيا، التي تزود حاليا 15 في المائة من طلب الثمي خليج غينيا بإفريقيا، التي تزود حاليا 15 في المائة من طلب الثميل الأمريكي، وهناك جهود مستمرة في بليدان مثل انفولا، الثمين الإستوائية، ونيجيريا والتشاد،

مسع ذلك، يوجد أكبر احتياطي للنفط في أسسها الوسطى - يتم حور حول كازاخستان، وتركمانستان، وأذربيجان - ومن المحتمل أن يسبب التحكم في النفط بهذه المنطقة في مواجهة مستقبلية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، باعتبار هذه الأخيرة لها منطقة تأثير طبيعية، وبعد 11 سبتمبر كانت الولايات المتحدة تمند حضورها العسكري في المنطقة بالإضافة إلى روابطها المقتصادية - مشبعة حمعية لا غلاقة لها بموسكو (جورجيا، وأوكرانيا، وأوزيكستان، وأذربيجان، ومولدوها). سبعت موسكو إلى الرفيع من تأثيرها من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي باعتبارها معارضة لهذا.

هـل من المكن أننا ننتقل نحو لحظات محددة أخرى في الجغرافيا السياسية العالمية في عالم ما بعد الحرب الباردة؟ من المؤكد أن إجماع واشنطن على الليبرالية الجديدة والحكامة الجيدة بدأ يحجب بمفاهيم تبسيطية مثل من «معنا أو ضدنا». إن لم تكن هذه هي الحال، فلماذا غض الغرب الطرف عن السياسات غير الديموقراطية والمتعصبة في بعض البلدان، مثل باكستان والسعودية وإندونيسيا. ما هو واضح، كما هو الشأن دائما، أن الخطوط التي ترسم حولها تقسيمات جيوسياسية عالمية متخيلة ترتكز على رغبات وحاجيات أولئك الأقوى.

المؤكد هو أن الحرب الواسعة على الإرهاب قد استعملت وسيلة لتعزيز نشر الليبرالية الجديدة. في اجتماع منتدى جرز المحيط الهادئ في العام 2003، ذكرت أستراليا أن الحرب أساس منطقى لحضور أمني أسترالي كبير في المنطقة ولأجل مزيد من تمدد الإصلاح الاقتصادي الليبرالي الجديد -الذي، يمكن القول، سيقلص تهديد الإرهاب بزيادة الرخاء (موراي وستوري، 2003). والتحدي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها قوة عالمية مهيمنة، هو أنه يجب أن تكون لديها الشرعية فيما تقوم به - خشية أن تقع فريسة لاتهامات الانعزالية والمصلحة الخاصة. إن الاستهزاء بإرادة الأمم المتحدة في حشد غزو العراق، وعدم وجود أسلحة الدمار الشامل، وسجن بعض الإرهابيين المشتبه بهم من دون محاكمة في القاعدة الأمريكية بخليج غوانتانامو لأكثر من ثلاث سنوات، كل ذلك حفز على رد فعل حركة المقاومة العالمية التي تسعى إلى معارضة الإجراءات غير المنظمة وغير الشرعية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة (انظر أيضا المناقشة أدناه). كما هو عليه الأمر، مع ذلك، ربما من الأدق أن نرى الحرب على الإرهاب توسعا لنظام ما بعد الحرب الباردة ينشر من قبل القوة الوحيدة في العالم بجهودها لأجل نشر الليبرالية الجديدة والأنماط السياسية التي تؤيدها بشكل أفضل.

# حركات اجتماعية حديثة ومناهضة العولمة

شهدت العقود الثلاثة الماضية تحول العديد من الحركات الاجتماعية بما في ذلك، مثلا، الحركات النسوية (انظر الإطار 5 – 5)، وحماية البيئة (انظر الفصل الثامن)، وحقوق السكان الأصليين، ومناهضة العنصرية. يرى الجغرافيون أن الشبكات الاقتصادية العالمية قد انتزعت الناس من ثقافاتهم

وتواريخهم وأماكنهم، ويعارض المجتمع المدني الضياع الواضح للتحكم في المصائر الجماعية والفردية (روتليدج، 1999). ربط آخرون ظهور الحركات الاجتماعية الحديثة العابرة للقوميات بتحول مجتمع ما بعد المادية وبالاستياء من الدولة القومية وعدم قدرتها على مواجهة مجتمع متعدد الأوجه (الإطار 2-5). ليس هناك نظرية واحدة للحركات الاجتماعية الحديثة ولكن تحليل ما كتب في الموضوع يوحي بأن عليها أن تحتوي على الآتي لتبرير هذا الاسم (اعتمادا على ماكارثي، 2000، ميرسيي، 2003):

- مجموعة من الأشخاص.
  - مستوى من التنظيم.
  - أيديولوجيا مشتركة.
- روابط عبر الطبقات وعبر المجتمع.
  - تماثل مع المجموعة.

اجتماعية حديثة، بل ربما أحدث.

- رؤية اجتماعية بديلة أو تحويلية.
- مجموعة متنوعة من الأساليب التقليدية وغير التقليدية.

سسواء وفت أي حركات اجتماعية حديثة بكل هذه الخصائص أم لا، يبقى مفتوحا للنقاش، والتمييز بين الحركات «القديمة» و«الحديثة» متنازع عليه بشدة. وتعتبر هذه الحركات حديثة لأنها تلجأ إلى قيم عبر – المجتمع بدلا من التركيز على صراعه في حلبة الدولة القومية، كما تفعل الحركات الاجتماعية التقليدية مثل العمل المنظم (انظر الإطار 6 – 5). علوة على ذلك، فإن التقنيات الموظفة من قبل هذه المجموعات تختلف عن تلك في الماضي وهي مركزة بعيدا عن قنوات التمثيل التقليدية مثل الأحزاب السياسية الرسمية. هدنه هي القوات التي تسعى إلى تنظيم نمط الإنتاج الحالي من الأسفل ومقاومته (انظر أعلاه). يبدو أن الناس يفقدون الإيمان بالسياسة الرسمية. إن «الحركة» المناهضة للعولة – والمثير للنقاش هو هل يجب الاصطلاح عليها بالحركة إطلاقا – هي الآن ظاهرة رئيسة في سياسة العالم التي أصبحت في الواجهة بالعقد الأخير وبلغت القمة حديثًا. نستكشف جذور وتحول وطبيعة وأثر هذه الظاهرة أدناه، ونتساءل ما إذا كانت تمثل حركة

الإطار (5 - 5)،

الحركة النسارية والجغرافها والسائة

المعرى قد التستسوية والمستفدة من المستم الأمثلاث للمعركات الاجتماعيسية المعركات الاجتماعيسية المعركات الاجتماعيسية المعركات الاجتماعيسية المعركات المعركات

و عبنا بطالح النبساء على المخورات الماثلية والأجتماعية والاقتيبادية والسيانية، مستحربا يرغبة في المعراع ضد عدا الكلم: (ويرشنا، 1995، مر3)،

مناف مع ذلك حركات نسوية متعددة تختلف من بين أشياء أغرى، وقل غمدومسه المسكان واللحظة هي الناريخ (ماكدوال، 1999 ). ولى المستريد عن مولة المركة النمسيرة ومل بعكن القول بانها ثعثل حركة اجتماعية حديثة المحركات النسسوية هي الحقيقة تاريخ ولنسبع النطاق، مع نشاط رسعي يرخسم إلى حركة حسق الإقتراء للبنزاة نسي المفكة المتحدة نس بدالة القرن القانس مشر ولكن بعد السيطينات لو التعيير من المسراع النسسري العالمي تبلق هذا المنطور في النسائينيات منع إصدار مزار في مجملهات الأطواف العالية و(مورقان، 1984). CENTRAL CONTRACTOR OF THE STATE الموندسة الأبرى عبر الكركب. يمكن الدول. إن ظهر المولة لار وهنس فضاء لكل النعنساء كي يعملن من الداخس، بيناما برونت المولة التُومية هلي النها خامرة في إقضاء النساء وتبحيدين. عن في الله المساولة للسائد المسائد المسائد المسائد ليدي الرخم كالخا مشارك المساولا ما الحال و الماحد على الدولة و التي يكمن المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة والمعلية المختلفة القن تنفيع الحبركة النصوية الراضعة.

كانت الأمم المتحدد، مع إطارها لحقوق الإنسسان الكرنية، اذاة موجة على الخصوص بالتسسية إلى النطلمات أعلاد، هي

بيعة فيدا الديلة فرسا الديلة حوق السياراكونية المرافع الدينا المرافع الدينا الدينا المرافع الدينا ا

عميدة عليمة وتدهنات المصلح العالمة (انطسر باريناتوس والعربية (1990) وقال المسلح فالمسن (2002) من 236 -143 كلية (237)

روهمية النسباء التقبيلة عن اليساء التهوالية المواقعة المساولة المواقعة المساولة الم

وكان فلادالد أيمنا المنبق التربيق وبعوالا نظر تسبيرة العقربات التربية والموالة التربية بالمراكبة التراسيات التجريبية الوضعية (ناهار واحروي 2002) بنم الدراسيات التجريبية الوضعية (ناهار واحروي) على اطراق معرفة اللجوء إلى منظر المكاسي اكثر صبيدا على اطراق معرفة المدينة بالإصافية إلى مناشيدات التعييم وجهيات التغير المهالين التي وتفقيد منظيرا بمدينات التغير المهالين التي وتفقيد منظيرا بمدينات التي الموالة المراكبة المدينة المدينة المدينة المالة التي المنافقة ومنتوعة المراكبة المالة التي الموالة من الموالة، من دليات فالهدف من المالة، من دليات فالهدف من المالة، من القاعدة تحقق الميساواة الجنسية وتقوي المراكة

# الإطار (6 - 5)، العولة وحركة الشلل

يسرى هيرود (2002) أن هناك الجاهسين مرتبطين بالعولمة يغيران الطروف التي يدار هيها الشغل. أولاً: يعني التقل المتزايد للشسركات العابرة للغوميات، نظرا إلى النطورات في تكتولوجيا النقل والانصالات، أن أي عامل، أو مجموعة من العمال، عليه أن يتنافس مع نظيره في مناطق أخرى من الهالم، أدى هذا بشكل كبير إلى «مسياق نحو الأسيفل» مع مستعي أصحاب الفعل إلى تخليض الأجور للجفاظ على اللانسة على مستوى عالى ذائها، أدث تهاية الحرب الباردة وانتصار اللبيرالية الجديدة إلى إهادة كالما الفرانين بضبأن المل اللنقم، لاستيما أن تحرير أمواق المدل عبر النالم لديد تقريض لقابات العمال، في العرب، طبقت التنبيرات الملبية التي تنوق المساومة الجماعية مع الاندهاع تحو النحق الميواسس في الثمانونيات. في بريمالها فالتنفسير وأمبريكا ريغان. مثلاً، كان هنساك تتفعافير للجهود الأجل وكالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعادر الاتعاد الأولاحي فريت في المحتب الخالي الأنه لطم الطبيع الماخل المن النواجي وقال المالينا على الروايات المال 1993 مال كان LENGTH LENGTH SELLING STATES يمل المال على المال مساول حبا والمراجعة الماليات بع بقرائع، علي منا الحيل الديل في نير 500 أ في زيد عاب القريبات عبر القرة (بكري 200) عن الكات الكالك، ALCOHOLOGICAL STATE OF THE PARTY OF THE PART THE PERSON AND A PROPERTY OF THE PROPERTY OF T THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T الدريط وه القالمة في المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية بمبارا لفيم الكنالة الذي لم والقو جين المراج التعلق الدي is the course of the course to

يطرح ظهور الشيركات المايرة للقوميات (انظر الفصل الرابع) مشاكل خاصة لحركة الشغل، تعتمد نقابات الشغل تقليديا علسي الدولة القوميسة على الرغم مسن وجود أمثلة لحسركات التضامن الدولية في القرن التامسيع عشسر ويداية القرن المشترين (انظر هيرود، 2002)، والشيركات العابرة للقوميسات ليميست بطبيعتها مقيسدة بالحسدود، وهكذا فإن المعل النطاء فن البلائ المنبطة بينم أحالنا كليرا بأن تكون قرارات النسركات العابرة للقوميات وبعيدة، لا تأخذ بعين الإعتبار عموصية الوقع معان مستوى تعركا الطسركات النابرة للقوميات يغتلف كأفيرا وكان هناك عموما توجه نحو لْحَوِيلِ فَكُولُ الْدُحِيدِ \$ وَ الْمُعَلِّى إِلَيْهِ عَلَى الْمُعْرِ الْمُعْرِ كَالْتُ . نَظِرًا إلى هذا الترعة وأخا المال تجمع القطع لواجهة سياسات عثدل إغلاق فاروع المعنع وانسمروح العبسان. كان على العمل النظم الرينعول بمسريط لواحقة معالب الأعدل المولاد على والمنافعي فعالمعالى الأراد في الما الحالم يد عاد إلى المام المايية، على الأحدد العرابي التابيد النجان الحرة. في بعض الحالاط فطروت في كان التدليت CALL DE LA COLLANDA DE LA CALLADA إحسياء حركات عمل دولية من الماحنس، مثل مختلف أمانات اللهارة العرابة التي تطورهم واخر القرق العاسم عنس (مثلا، كالم الكان الحاد المالية هي عند الحالة كان بني الله ركاء العابدة العرميات عن الازه And gettle was being all all grades على في المنظمة التناجي والمرابط والم النكع للمنفذة في مصلح المرجينيا من المخزل جراء فزاع أصحاب الممل السريستويين على قوالين المعل. فواصل

عمال صلب وحديد أمريكا المتحدون عبر الشبكة مع اتجاد عمال المادن الدولسي (أمانات التجارة الدولية للصناعة). وطوروا اتصالات مع النقابات عير العالم حيث للشركة نقيبها عمليات. وقعب احتجاجات على طرد عمال فيرجينها في ثمانية وعشرين بلدا، ووطفوا من جديد، وشهد التحول الثاني في العمل اللنظم تعزيه في تكولوجيات العولة لتدبير عملياته: تمكن تكلولوجيسا الإنترنت مشلامن نغيسر الملومات حول الإضرابات والاحتجاجات الأخرى بسرعة فائقة بين الأقاليم البعيدة. وهكذا من بين الشياء الخرى طيورت النقابات صفحسات الويب وغرف الدردشسة وخدمات فالفسة البريد الإلكتروني لكناف في رسالتها (هيرود، 2002)، تستقبل رابطة أعضاء ميكة التدريس الجامعية لنيوزياندا بانتظام تطسرات البريد الإلكتروني من نظيرتها بالملكة المتحدة، مثلاً) سامحة بتبادل المعلومات وردود محتملة على قضايا الممل. فالطريقة التي هيكلت بها النقايات أعمالها تحولت أيضا بعبيب النغير التكنولوجس ودالمنظمسون الديسن ينقاضون اجسراء وكانت وطيفتهم سابقا هي تطوير الاتصالات، تم تعويضهم بدعمال للشبكة» رسميا بشكل أقل، هدفهم تعزيز «نشامك الشبكة». يستتج هيرود (2002) أنه من خلال هذه الأنشطة لا ترد النقابات فحسب على العمليات التي تقع على مستوى عالى ولكنها تكون أيضا بحيوية تلك العمليات، (ص87).

## الحركة المناهضة للعولمة

الحركة المناهضة للعولمة حركة غير واضحة تستعمل لوصف أصناف واسعة من جماعات الاحتجاج والضغط والمصلحة. مع أن الحركة تذيع رسالتها من خلال مجموعة من القنوات، فانتشار احتجاجات الشارع، غالبا ما يخطط وقوعها تزامنا مع أحداث أو قمم رأسمالية مهمة، وهي التي أثارت انتباه العالم للحركة. نظمت النشاطات في أماكن مختلفة مثل سياتل وجنوا ولندن وحيدر أباد وولينغتون. ويرى البعض أن هذه

#### عولة الجفرانيات السياسية

«المقاومة المعولة» بصفتها رد فعل هي مقاومة موحدة للعمليات التنظيمية العابرة للقوميات من الأعلى (روتليدج، 1999، ن. سـميث، 2000، سـبايبي، 1996). بالنسبة إلى آخرين، فإن نطاق الحركة المناهضة للعولمة واسع جدا ومنتشر إلى حد جعل المصطلحين «حركة» و«مناهضة العولمة» غير ملائمين. قفزت وسائل الإعلام، التي صاغت المصطلح، على مد الاحتجاجات المتزايد ضد الرأسمالية العالمية، وأعطتها من أجل التبسيط اسما شاملا (انظر الكاريكاتور 1-5). في «نيويورك تايمز»، كان فريدمان لاذعا على وجه الخصوص بشأن تنوعها، واسما احتجاجات منظمة التجارة العالمية في سياتل به «سفينة نوح من دعاة الأرض المسطحة ونقابات التجارة الحمائية ومترفين يتوقون إلى العودة إلى الستينيات» (نقلا عن ميرسيي، 2003، ص 35). ومن المؤكد أن الاحتجاجات التي وقعت شملت مشاركة أصناف عديدة من المجموعات والنقابيين والمال – على سبيل المثال لا الحصر.



الصورة الكاريكاتورية (1-5) تصريح مسجل: أخبرنا برسالتك المعقدة في ثلاثين ثانية المصدر: كورك أندرسن

يرى بيتيرسي (2001) أن الحركة المناهضة للعولة تبلورت حول عدد من الاهتمامات المرتبطة بما في ذلك عدم الاستقرار المتأصل للنظام الرأسالي ما بعد فورد، وما أحدثه من أزمات، والتفاوت العالمي الكبير منذ بزوغ فجر التنمية، وإدراك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى التحكم في ثقافات واقتصادات العالم، والانحلال البيئي المرتبط بتصنيع الكوكب المتزايد وتحديثه. هذه الاهتمامات، طبعا، وجدت قبل بزوغ الحركة «المناهضة للعولمة» وفي الواقع قبل ظهور مصطلح «العولمة» نفسه. مع ذلك، توفر العولمة مجموعة «كشكولا» من العناصر التي يمكن شن الاحتجاج ضدها في شكل تعاوني. من جذورها، تعبر الحركة المناهضة للعولمة عن هم جغرافي أن قوة المكان والأفراد في الأماكن قد اغتصبت من قبل قوات موجودة في «مستويات عليا» (هورتز، 2001). وفي قلب الحركة المناهضة للعولمة من عوجودة في «مستويات عليا» (هورتز، 2001). وفي الحركة المناهضة في العولمة القناعة بأن سياسات الليبرالية الجديدة تهمش أكثر من هم بالفعل فقـراء ومنبوذين، وأن جدول أعمال العولمة مصمم في الحقيقة ليفاقم من تركيز الثروة (كلاين، 2001).

# تطور الحركة المناهضة للعولة

كما تمت الإشارة سابقا، فإن مقاومة سياسات الليبرالية الجديدة والشركات الرأسالية هي بالكاد جديدة. استمرت في أشكال مختلفة منذ إنشاء الرأسمالية الصناعية نفسها. في الآونة الأخيرة، لاسيما في الثمانينيات، كانت هناك احتجاجات واسعة عبر أمريكا اللاتينية ضد سياسات التعديل الهيكلي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين فرضا الليبرالية الجديدة على الدول القومية بالقارة. لكن الاحتجاج لم يكن بديهيا فقط في العالم الثالث، ففي بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ونيوزيلندا تصاعدت الاحتجاجات ضد سياسة الأمريكية والمملكة المتحدة ونيوزيلندا تصاعدت الاحتجاجات ضد سياسة الأول للاحتجاج «العالمي» ضد الليبرالية الجديدة جاء في العام 1944، الأول للاحتجاج «العالمي» ضد الليبرالية الجديدة جاء في العام 1944، بعد تحركات جيش التحرير الوطني لزاباتيستا في تشياباس بالمكسيك (انظر الإطار 7 - 5). يعود إلى هذه المجموعة، إذن، الفضل في أنها

كانت الشرارة الأولى للحركة المناهضة للعولة الحالية. في الواقع، كان هناك عدد من الاحتجاجات ذات نطاق واسع وتحركات أخرى وقعت في السنوات التي سبقت الانتفاضة، بعضها ملخص في الإطار (8 – 5).

بعد الاجتماع الثاني لزاباتيستا (انظر الإطار 7 - 5)، أحدثت خمسون منظمة تقريبا غير حكومية من جميع أنحاء العالم شبكة تسمى معركة الناس العالمية ضد التجارة الحرة بقصد تأسيس احتجاجات منسقة. ووقعت «أيام المعركة العالمية» الأولى أواخر مايو 1998، لتتصادف مع المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية بجنيف. تأججت الاحتجاجات في أكثر من ثمانية وعشرين بلدا. في حيدر أباد والهند خرج 500 ألف شخص إلى الشارع بصرخة موحدة: «نحن شعب الهند نعلن أن منظمة التجارة العالمية هي عدونا الوحشي». ربطت هدنه المجموعة الاتصال بحركات من الغرب مثل «استرد الشوارع» من المملكة المتحدة. في العام 1999، كسببت الحركة زخما مهما وبدأت تميز «عدوا مشتركا». اختتم هذا باجتماع في دافوس «الأخرى» لخمس مجموعات احتجاجية كبيرة، بالتوازي مع المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا . في 18 يونيو 1999، يـوم القمة الاقتصادية للدول الثماني الكبري في ألمانيا، نستقت حركة «معركة الناس العالمية» يوما احتجاجيا ضد المراكز المالية المدعاة «كرنفال ضد رأسهال» وبدأت الاحتجاجات في أكثر من 100 مدينة في العالم، في 19 أغسطس 1999 التقت حركة معركة الشعوب العالمية في بنغالور بالهند لتنسيق يوم الاحتجاج العالمي التالى الذي سيتصادف مع افتتاح «الجولة الألفية» للمحادثات التجارية لمنظمة التجارة العالمية في سياتل (انظر الإطار 8 - 5).

الإسار (7-3) كان المنافق المن المنافق المروع (المار الفصل الرابع) سيدر فدر (2013 - 1994) المن المنافق المروع (المار الفصل الرابع) سيدر فدر (2013 - 1994) ومن وامراد سياسي تساليما عنيا على الرابات الرئيسة بتثنياباس - ولاية فقيرة بجنوب الكسيك كان اعليهم مزارغين فقدوا ارامنيهم ليستنفها كان الملالة الذي فقتوا تعاجا في المحدوا ارامنيهم ليستنفها كان الملالة الذي الذي فقوا تعاجا في المحدد التسعيبات بامريكا اللانتية حراء إعادة الإيكة مستبت الذيرات الذي الانتصادية المراز المدادة في الانتهادات المدينة على القوة واللانات والمدينة والمستبة على التواز اللانات والمدينة والمستبة في المدينة الدينة عامل أدى إلى تناطف فيورمي في الدينة والمدينة والمائع عامل أدى إلى تناطف فيورمي في الدينة والمواز إطارة العلى والمدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة والمدينة المدينة والمدينة والمدينة

احتج الرار (اباتيستا الأجل الإحبالاح الديموقراطي الحارية الهيمنة الواصحة للنخب السياسية والشركات الأجنيية العابرة للقرميات. حندوا بوضوح الليبرالية الجنيدة باعتبارها الخميم الرئيس، في الماسيين 1996 و1997، تظموا مؤقدرين ولأجل الإنسانية ضد الليبرالية الجديدة، جامعين بين مجموعة كبيرة من الحركات الاجتماعية من جميع أنجاء العالم خاصة العالم الثالث. كان القصد هو مناقشية آثار الليبرالية الجنيدة وكيف يمكن مقاومتها بشكل افتمل إلى هيدا الإعلان باعتبارة وثيقة لنظك. نسبب المعنى الفضل إلى هيدا الإعلان باعتبارة وثيقة تأسيسية للحركة المناهضة للمولة، ما هو ملحوظ خصومنا هو تأسيسية للحركة المناهضة للمولة، ما هو ملحوظ خصومنا هو رسالتهم عبر الكوكب، مناشدين الشبيكات الاجتماعية ذات المصالح المشتركة.

# معركة سياتل

تعتبر الاحتجاجات في سياتل أواخر 1999 نقطة تحول في تطور ألحركة المناهضة للعولمة والحركات الاجتماعية جديدة عموما، نزل تقريبا 60 ألف شخص إلى المدينة - موطن «مايكروسوفت» و«ستاربكس» - للمشاركة فيما أصبح يعرف بد «معركة سياتل» بين 29 نوفمبر و2

ديس مبر. في وقت واحد، وقعت احتجاجات في مدن العالم حول الكرة الأرضية، مثل لندن وباريس وبومباي، في سيباتل نفسها، شارك أكثر من 700 مجموعة مختلفة. يرى استيغر (2002) أن الميزة الحقة العابرة للقوميات للمجموعات المشاركة فصلتها عن الاحتجاجات الأولى المناهضة للعولة. ما كان ملحوظا خاصة هو أن المتظاهرين قد جاءوا إلى «موقد» الرأسمائية العالمية وشركات العولمة، والفرقة الكبيرة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

الإطار (8 - 5):

ساسلة زمنية منتقباة لالتقاضة عركة رمناهضية المولة، ما قبل خورة زابراتيستا

1982: القمسة الاقتصاديسة العالمية الثامنة (الدول السبيع الكيسري) في قيرسساي، هجوم على ممثل بازيسس في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى احتجاجات لأجل السلم وضد رونالد ريفان،

1984: القية الاقتصادية المالية الماشرة (الدول السيم الكبرى) في الدن. اقتمت قمة اقتصادية عالمة بديلة في الوقت نفسه تحت عنوان «التحدي العالمي: الخروج من الأزمة، الخروج من الفقر».

1985؛ القمدة الاقتصادية العالمية الحادية عندرة (الدول السبخ الكبرى) هي بون، احتجاجات عديدة، تشعل 25 الف مشيارك ومحكمة ضد القمة الاقتصاديدة العالمية أقيمت بدار بلدية سانت غوديمبورغ،

1986؛ القمة الاقتصادية العالمية الثانية عشرة في طوكيو، نشرات نقيية وزعت واطلقت صواريخ على دار ضيافة الحكومة اليابانية وانفجرت قرب السفارة الكلدية، لم تسبب الصواريخ أي ضرر.

1987: القمة الاقتصادية العالمية الثالثة عشسرة في فينيسيا، احتج عدة آلاف من المتظاهرين، انفجرت قنابل أمام السفارتين البريطانية والأمريكية فسي اليوم الثاني من المفاوضات، لم يصب اى أحد بأذى.

1968 القيمة الافلاد عالية الدائية الرابعة عشرة في في إنكر نسب 500 مثرة في في إنكر المائية الرابعة عشرة وي في إنكر الثالثة المركبة ومن المعالم الثالثة المركبة ومن المعالم الثالثة المركبة في مدينة المركبة ال

المورد المراد المرد المرد المرد المراد المرد ال

1993: أحتجاجات عائسة طوال السنة مند القافيات الجنات غامسة احتجاجات الزارمين، فس نيودلهي (خاسة

توفير البدور الباحة)، وفي مسيول (ضد فتح سوق الأرز لكوريا الجنوبية)، وفي جنيف (مزارعون من مدويسرا وهرنسا وإسبانيا والبابان والهند وكدا والولايات المتحدة الأمريكية)، وفي أسسيا كلها . المستكن هنديون وباكستانيون بارزون أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترقب في تقليص ضريبتها على المستوجات بما فيه الكفاية:

المنفرة جمع العلومات الثون غريفيث والزلف.

بسبب جهود المحتجين، أجلت المحادثات التجارية، ووقعت أعمال الشغب وانتشر الضرر نسبيا – على الرغم من أن أغلبية المساركين استعملوا طرقا سلمية. مع ذلك، أصبحت الخلافات الأولى في الحركة المناهضة للعولة بشأن التكتيكات واضحة، عندما طالبت بعض المجموعات بنشاط مباشر أكثر، وأحيانا عنيف، والفرق الأقل راديكالية ادعت أن مثل هذه التكتيكات ستكون عقيمة وغير مثمرة. تدخل الجيش الأمريكي وأعلن القانون العرفي، وركزت وسائل الإعلام على فوضى الاحتجاج، توجه استمر في التغطية الرسمية لهذه الأحداث، شجب بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، طريقة الاحتجاج – لكنه اعترف بأن المحتجين كانت لديهم بعض النقاط جديرة بالاهتمام.

منذ سياتل، تقريبا كل اجتماع دولي رئيس من هــذا النوع كان هدفا وعـدد المحتجـين بقي عاليا . ومـع أن التركيز الدقيـق للاحتجاجات قد يختلف، فإن أصناف المجموعات نفسـها كانت تشــارك . في العام 2000، مثلا، شارك 250 ألف شخص في باريس بمظاهرة ضد الفاشية ردا على صعود جناح اليمين في فرنسا، وفي ســان باولو، البرازيل، تظاهر 100 ألف شخص ضد الليبرالية الجديدة في موطــن الاحتجاجات المناهضة لليبرالية، وشــارك عدد لا يصدق، 7200 ألف، في إضراب عام احتجاجا على على برامج التكيـف الهيكلي في الأرجنتين . في العام 2001، اســتمرت الاحتجاجات، مثـلا، مع 80 ألف شـخص في كبيك ضــد اقتراح اتفاق التجـارة الحرة للقارة الأمريكيـة . وكان التطور الملحوظ في هذه السـنة

#### جغرافيات العولمة

تأسيس المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليغري، البرازيل، مشتملة على عشرات الآلاف من الحاضرين من اليسار السياسي، بشكل عام، لمعارضتهم للعولمة كما تمارس حاليا. هذا المؤتمر - الذي انطلق موازيا لاجتماع القادة الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا - أسس بتحالف نقابات التجارة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات البيئية من البرازيل. كذلك في العام 2001، أسفر «الحصار على جنوى» - مشتملا على نحو 300 ألف شخص لأول مرة عن موت أحد المحتجين. بطرق عديدة، مثل قياس هذا الاحتجاج وطبيعته قمة الحركة المناهضة للعولمة (بايغرايف، 2002).

# 11 سبتمبر.. أين ذهب كل المحتجين؟

بعد 11 سبتمبر، أوحت وسائل الإعلام الرسمية بأن الحركة المناهضة للعولمة ستفقد قوتها. قيل إن الحرب العالمية على الإرهاب (انظر أعلاه) التي تشنها إدارة بوش ستسعى إلى تصنيف هـؤلاء المحتجين على أنهم «إرهابيون» – مما يزيد من المخاطر بالنسبة إلى المشاركين إلى حد بعيد – سألت جريدة «الغارديان» من المملكة المتحدة: «أين ذهب كل المحتجين؟» (بايغرايف، 2002)، فردت الحركة بسوالها الخاص: «أيسن ذهب كل الصحافيين؟» (تايلر، 2002). بدا أن التكتيكات الجديدة للحكومات الغربية ووسائل الإعلام الحليفة هي تجاهل الاحتجاجات إلى حد أنها الغربية وسائل الإعلام الحليفة هي تجاهل الاحتجاجات إلى حد أنها لم تكن تغطية المناهضة للعولمة الإعلان العالمي الذي أعطته لها. مثلا، لم تكن تغطية احتجاج 250 ألف شخص في شوارع برشلونة في مارس 2002 واسعة بما يكفي كما كانت تغطية المظاهرات السابقة على شبكات الأخبار التي كانت تسيطر عليها الحكومات الغربية (بايغرايف، 2002).

في الواقع، أعطت هجمات 11 سبتمبر حافزا متجددا للبعض في الحركة مثل الاعتقاد أن الهجمات وقعت بالضبط بسبب الظلم التاريخي للغرب الرأسمالي، وأصبح الاعتقاد خطابا تفسيريا مركزيا تبناه اليسار السياسي. إلى هدنا الحد، مع ذلك، بدأت الحركة تتجزأ أكثر مما هي عليه حتى الآن. وفر غزو أفغانستان وظهور إمكانية الحرب في العراق

نقاط تركيز جديدة للاحتجاج. تحولت الحركة المناهضة للعولمة جزئيا إلى حركة مناهضة للحرب، وبلغ هذا أوجه في مسيرة لـ 350 ألف محتج في لندن في 28 سبتمبر 2002. أول العديد من المحتجين على ما يبدو الاحتجاج ضد حرب ممكنة بأنه جزء من أخلاق مناهضة العولمة، لم يرها آخرون بهذا الشكل وطغى تساؤل حول تماسك الحركة المناهضة للعولمة، التي بدت قادرة على إعادة تشكيل نفسها لأي قضية عالمية في المتناول، على مناقشة وسائل الإعلام. كبر المنتدى الاجتماعي العالمي، الذي يلخص مجموعة كبيرة من القضايا التي توحد اليسار العالمي، في الأهمية والقياس، مع حضور أكثر من 100 ألف شخص اجتماعات في العامين 2004 و2005 في مومباي وبورتو أليغري على التوالي. أوضحت القضايا المتناولة في منتدى العام 2005 - مثل المحاصيل المعدلة وراثيا، والديون، والنزاع المستمر في الشرق الأوسط - أنه أصبح اجتماعا عاما للأدمغة بالنسبة إلى اتباع الفكر البديل. مع ذلك، وبالمعنى الدقيق للكلمة، من الدقة رؤية المنتدى الاجتماعي العالمي بوصفه جزءا من حركة تحول العولمة المتطورة (انظر النقاش أدناه). لا يبدو محتملا أن يُمسك بالحماس الذي أحاط بالحركة المناهضة للعولمة أوائل العام 2000 مرة أخرى. الإعلان عن الانحلال يعني ضمنا، طبعا، وحدة سابقة، وهذا مثير للجدل.

# حركة متماسكة أوهجين غير فعال؟

فُرض تعبير «الحركة المناهضة للعولمة» من الخارج، وهناك عدد من المشاكل تطرح في استعمال التعبير، أولا، إن الحركة، نظرا إلى تنوعها المتأصل في التكتيكات والقضايا، لا تملك نموذجا بديلا واحدا تقترحه، ثانيا، الحركة نفسها ميسرة وممكنة بعمليات العولمة، وهذه على ما يبدو مفارقة. ثالثا، بداية من هذه النقطة الأخيرة، من المهم ملاحظة أن العديد من الأشخاص داخل الحركة لا يعارضون العولمة في حد ذاتها يرى هارت ونيغري (2001، ص102) أن «الأغلبية الواسعة من المحتجين ليسوا ضد التيارات والقوات المعولمة في حد ذاتها، فهم ليسوا انعزاليين أو قوميين».

#### جغرانيات المولة

اُقترحت عناوين بديلة للحركة، تشمل الأمثلة «الحركة المناهضة للرأسمالية»، و«ضد الإمبريالية»، و«مناهضة الليبرالية الجديدة»، كل هذه العناوين تؤكد الاحتجاج على توسيع النواة الرأسمالية (بيتراس وفيتماير، 2001). شملت اقتراحات أخرى «الحركة ضد الهيمنة العالمية» أو «الحركة المناهضة لشركات العولمة» التي تؤكد معارضة الشركات العابرة للقوميات والهيئات المتجاوزة للقوميات (جورج، 2001، سيتار، 2000). أمثلة أخرى تسلط الضوء على جوانب «حكامة» الحركة وتشمل «حركة المجتمع المدنى»، و«حركة المواطنين لأجل الديموقراطية العالمية» (بايغرايف، 2002)، و«حركة الديموقراطية الجديدة» (بارلو وكلارك، 2001)، و«حركة العدالة العالمية» (لوفرانسوا، 2002، نقلا عن ميرسيى، 2003). وأخيرا، وبشكل أكثر غموضا، اقترح أيضا مصطلح «الحركة البديلة». التسمية هي أكثر من «مجرد» علم الدلالات، فالعنوان المختار يعكس طبيعة الخصم، وشيئا من سياسة التعامل معه، ويساعد على تحمل الهوية المطلوبة للعمل على أنها حركة. إن تنوع الحركة كما يعكس عمليا في كل العناوين المقترحة هنا هو في الوقت نفسه القوة والضعف. فهي تمسك بالعديد من القضايا المهمة في المجتمع العالمي اليوم، بينما في الوقت نفسه تهدد بانحلال الاهتمامات إلى حد انعدام الفاعلية.

تتباهى الحركة المناهضة للعولة، بالمعنى العام، بعدد من الانتصارات. كان الانتصاران الأكبر والمعلن عنهما أكثر هما وقف بناء مشروع سد الطاقة الكهرومائية في نارمادا بالهند والمصول من قبل البنك الدولي، وعرقلة الاتفاق متعدد الأطراف بشأن الاستثمار (بريتشر وآخرون، 2000). كانت هناك انتصارات أخرى، لكن ربما الإنجاز الرئيس كان رمزيا وأيديولوجيا، وهكذا صعب جدا قياسه على المدى القصير. عولة القضايا ذات الاهتمام وتقديمها إلى انتباه الناس إنجاز كبير، مع أنه يمكن القول إن أحداث وسائل الإعلام واسعة النطاق كانت سببا في جعل مؤسسات الحكامة العالمية تتراجع أكثر نحو نفسها، مقلصة بالتالي من شفافيتها. مع ذلك، وعلى الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام قد حاولت، أولا، تصوير الحركة على أنها عنيفة وفوضوية، وتجاهلها فيما

بعد، فقد أمسكت الحركة المناهضة للعولمة من دون شك بخيال العموم، بل كان هناك عدد من «الانشقاقات» من مطلعين سابقين بالمؤسسات الليبرالية الجديدة (انظر الإطار 9 - 5).

الإطار (9 - 5)،

# انشقاقات من الداخل

وأحد العوامل التي جعل الحركة المناهضة للعولة صعبة التحديد، هو أن «مطلعين من المسلطة» انظيموا إلى صفوفها، بينما لم يترك هؤلاء بالضرورة تعسكهم بعبادئ السوق، انتقدوا الطريقة التي توضع بها القواعد، ذكر مثالان بارزان في غوين وآخرين (2003).

كان جيفري ساكس المستشار الأبرز بالبنك الدولي في التسعينيات. على الرغم من أنه جزء من جهاز الليبرالية الجديدة، فقد تأمل نقديا في فرض الإصلاح الليبرالي الجديد على العالم الثالث في العام 1999؛

سرد إجماع واشتعان عشر أو اثني عشرة خطوة - وصفة للتمية الاقتصادية. عندما تنظر إليها فكلها معقولة جدا، لكنها قائمة لطيفة من الوصايا، بدلا من كونها مخططا حقيقيا لكيفية الانتقال من الألت إلى الباء... أصبحت بديلة للمساعدة، لأن الفكرة كانت «لست في حاجة إلينا، لست في حاجة لأي مساعدة... عليك فقط أن تتبع القوانين السحرية». أصبحت إجراءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منمنمة جدا ... في ذلك المستوى من البساطة، هي لا تتجع (ساكس، 1999، في غوين وآخرين، البساطة، هي لا تتجع (ساكس، 1999، في غوين وآخرين،

كان جوزيف ستيغليتز كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس كلينتون بين العامين 1993 و1997 وأصبح كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس في البنك الدولي بين العامين 1997 و2000.

استقال تحت الاحتجاج وانتقد بخاصة صندوق النقد الدولي مساعدة دولة ما عندمسا يقرر صندوق النقد الدولي مساعدة دولة ما يرسل ديعلة من الغيراء الاقتصاديين. هؤلان الاقتصاديون فينقسرون إلى خبرة واستعة عن الدولة فيسم على الأرجع لهم معرفة مباشرة أكثر بقنادق الخمس نجوم من معرفته للقرى ... يقيم النقاد المؤسسة تنبيعها لقارية قاطع الكمك للاقتصاد، وهم على صواب، وعرف عن هزق الدولة المنية بالمساعدة أنها تهيئ مخططا تمهيديا قبل زيارة المغراء. بالمساعدة أنها تهيئ مخططا تمهيديا قبل زيارة المغراء.

ليس غريبا ألا تحدد جيدا الرؤية البديلة أو التحويلية للحركة المناهضة للعولمة. شملت، في أوقات مختلفة، اقتراحات متنوعة مثل: إزاحة الديون، وإنهاء الحرب الظالمة، والاستدامة البيئية، وإصلاح المؤسسات العالمية، وتنظيم الرفاه العالمي (ميرسيي، 2003). من خلال أعمال مؤلفين مثل أغيتون وآخرين (2001) «في دافوس الأخرى»، وبيلو (2002) في «نقض العولمة»، نرى تشكيل بعض البدائل السياسية الملموسة، التي تملك في العمق نموذجا تنظيميا عالميا يسعى إلى معالجة التفاوت في إطار مستدام. بطرق عديدة، لهذه الاقتراحات كثير من القواسم المشتركة مع الأعمال السابقة عن سياسات «التنمية المستدامة» (انظر الفصل السابع) انظر أيضا هاينز، 2000، هوتارت، 2001).

# تغيير العولمة من الأسفل

من موقف نظري، فإن المشكل مع الحركة المناهضة للعولمة، بينما هي قوية في نطاقها وقوتها، هو أنها تميل إلى ارتكاب خطأ ما وراء السرد - تنسب كل ويلت العالم إلى الظهور العنيد للعولمة. بهذا المعنى أصبحت الحركة مفرطة في العالمية وفقدت رؤية أشكال المقاومة المحلية التي نشأت منها، بسبب هذا نوعا ما تجزأت الحركة عندما سعى البعض إلى إبعاد أنفسهم عما اعتبروه زواج اهتمامات غير فعال نسبيا. وشمل أيضا تحول حركة تغيير العولمة، التي

ترتبط بفكرة العولمة التقدمية (انظر الفصل التاسع). يرى هذا المنظور أنه ليست العولمة في حد ذاتها هي المشكل ولكن الطريقة التي تمارس بها حاليا. ليس هناك شيء سيئ متأصل حول الانضغاط الزمني - الفضائي للمجتمع العالمي، ولكنه ليس في حاجة إلى أن ينظم لمنع التفاوت وعدم الاستدامة المتناميين. تتوقف هذه النقاشات بشكل حاسم على تعريف مصطلح «العولمة». إذا قبلنا بأن العولمة مرادفة لخصخصة العالم إذن فالحركة المناهضة للعولمة لها عدو طبيعي (هارت ونيغري، 2000). لو قبلنا، في المقابل، بأن نتائج الخصخصة ليست إلا نتيجة واحدة ممكنة، إذن يمكننا إعادة بناء مفهوم العولمة بطريقة تقدمية أكثر.

كان هذا المنظور مؤثرا على الخصوص في فرنسا، حيث اجتمعت مجموعة كبيرة لحركة تغيير العولمة في المنتدى الاجتماعي الأوروبي في سبتمبر 2003. رأت افتتاحية في «لوموند» («غارديان ويكلي»، 20 – 26 نوفمبر 2003، ص (33) أن هذه المجموعة «التي هي غير متجانسة كما أنها دينامية»، نجحت في إحداث «دينامية سياسية جديدة» في البلاد، لاسيما في تجاوز اتهامات التأثر بر «شكل عتيق من الاشتراكية، فاكتسبت الآن قوة جعلتها قادرة على تعبئة ناشطين محنكين وعديمي الخبرة على حد سواء». علاوة على ذلك، أبعدت نفسها عن «مناهضي العولمة» الذين، وفق الجريدة، «يريدون أن يعترضوا الدولة القومية ويعودوا إلى سياسة تحكم الدولة وحمايتها». مع ذلك، تشير المقالة إلى بعض الغموض الذي لايزال قائما، أهمه:

عدم وجود أي مشروع مضاد مقنع، بينما يستطيع مغيرو العولمة جمع حجيج صلبة ضد «العولمة الليبرالية الجديدة»... والبدائل التي يقترحونها تفتقر إلى الوضوح والتناسيق... من الدفاع على برنامج الحاسوب «الحرة»، ضريبة توبين المقترحة على تحركات الرأسمال والدفاع على البيئة، إلى شجب تسويق العلامات التجارية، والصراع ضد الفقر والحملة ضد الأغذية المعدلة وراثيا، فهم يجولون في مجموعة من المفاهيم غير المنسقة («غارديان ويكلي»، في مجموعة من المفاهيم غير المنسقة («غارديان ويكلي»،

وعنصر آخر لحركة تغيير العولة المتحولة، اعتمادا على موقف أكثر راديكالية، هو «العولة من الأسلل». يميز بريتشر وآخرون (2000، ص 38 – 39) إلى عدد من الأهداف المشتركة في هذا المعسكر بما في ذلك: سياسات لتقوية قدرة الحكومات القومية على مواجهة القوات الاقتصادية العالمية، وتدعيم تمكين الناس المحليين من السيطرة على الموارد الطبيعية، وتنظيم المجموعات المقموعة في مجتمع مدني، وتأسيس حركة اجتماعية عابرة للقوميات لمنظمات عبر الحدود. يسرى ميتلمان (2000) أن العولة من الأسفل يجب أن تشمل حرية الإرادة والحكامة الذاتية الاقتصادية من قبل الأغلبية. هناك بعض المجموعات أسست على الخصوص لتعزيز عولة قبل الأغلبية. هناك بعض المجموعات أسست على الخصوص لتعزيز عولة القاعدة، كما تسمى أيضا، بما في ذلك المنتدى الدوني حول العولة وعمل الشعوب العالمي. من دون شك، ما توج هذا الجزء من الحركة الكبرى حتى الآن هو تأسيس المنتدى الاجتماعي العالمي، الذي يسعى إلى طرق ملموسة نحو الإصلاح العالمي.

# مناهضة العولمة.. حركة الحركات

يشبه كالينيكوس ما يشير إليه بحركة «ضد الشركات» (الحركة المناهضة للعولة) بالحركات الاجتماعية الجديدة للستينيات، ويقول: «لم تكن مثل هذه العودة إلى النشاط الفعال منذ حرب فيتنام» (2001، ص387). بما أن العولمة تشمل مجموعة معقدة من عمليات جداول الأعمال والنتائج، أي شيء يحدد ضدها سيكون أيضا معقدا. العدو المشترك ليس سهل التحديد في ما يتعلق، مثلا، بالحركة النسوية أو الحركة المناهضة للأسلحة النووية. ربما من الأفضل وصفها بدحركة الحركات» - حركة تمسك بعصر العولمة وعملياته الجدلية.

على العموم، من غير المؤكد إلى أي مدى تدمج الحركة المناهضة للعولة العناصر التي يعتبرها المعلقون ضرورية لتحديد حركة اجتماعية جديدة أو حركة مناهضة للأسلحة النووية (ماكارتي، 2000، ميتلمان، 2000). وضح بحث ميرسيي الأولي في الحركة المناهضة للعولمة بلندن مجموعة مختلفة من الحركات الممزقة غير المتناسقة داخليا والتي تعمل تحت راية يشعر

العديد بأنها فرضت عليهم خارجيا، ربما لا تكون المصطلحات الحالية قادرة على الإمساك بما يحدث، ربما حان الوقت لتطوير نظرية تعالج ظهور «حركات اجتماعية عالمية»، أو مصطلح أخر يمسك بالاختلاف المعولم داخل الوحدة وكوكبة من الاهتمامات المتنوعة والمتحولة والدينامية التي تميز الحركة المناهضة للعولم.

# استنتاج.. عالم متعدد الأقطاب

تحول العولة الطريقة التي تمارس بها السياسة. تتحول طبيعة الدولة القومية نتيجة لذلك، والمجتمع المدني يتطور بسرعة وتزدهر الحكامة كما تمارس على المستويات الإقليمية والعالمية. تحتاج الجغرافيا السياسية إلى التحرك بسرعة لمواكبة هذه التغيرات. إن النقاش المقدم في هذا الفصل هو أن السدول القومية يبقى دورها مركزيا في الشؤون العالمية. مع ذلك، ستصبح أقل قوة وهي تنتشر بسبب ضغوطات الانحلال التي تحدثها العولمة وتتجاوز حدودها من قبل المنظمات غير الحكومية العابرة للمجتمعات والمنظمات الاجتماعية الجديدة التي تناشد القيم الكونية. في الوقت نفسه، ستحتاج المؤسسات العالمية إلى الإصلاح والتقوية بطرق ملائمة إن كانت ستتعامل مع التدفقات العابرة للقوميات للعالم المعاصر بطريقة فعالة ومنصفة. في هذا السياق، فإن إعادة إنعاش الأمم المتحدة ضروري للغاية لأجل استقرار عالمي.

تطورت الجغرافيا السياسية بسرعة منذ الحرب العالمية الثانية، متنقلة عبر «أنظمة عالمية» مختلفة نظمت حولها السياسة العالمية. يمكن القول إن الحرب الباردة قد عوضت بالنظام العالمي الديموقراطي الليبرالي الجديد. وفي الآونة الأخيرة، وعلى نحو مثير للنزاع، يمكن اعتبار الحرب على الإرهاب جزءا من نظام متحول يؤكد بزوغ الولايات المتحدة الأمريكية قوة مهيمنة عالمية. حاول هذا الفصل أن يبرهن مع ذلك على أنه من الأفضل اعتبار الحرب على الإرهاب تمديدا للنظام العالمي الديموقراطي الليبرالي الجديد، الذي – على الرغم من السلطة الكاسحة للولايات المتحدة الأمريكية - هو في الحقيقة متعدد الأقطاب والطبقات، ويشمل

#### جفرانيات العولة

ممارسة الحكامة بمجموعة من المقاييس. كان يكمن وراء تصميم «الأنظمة العالمية» المتعاقبة وأنظمة التراكم أسلوب التنظيم الرأسمالي الاقتصادي والثقافي. هذه الحقيقة الملزمة، والعولمة التي أحدثتها، هي التي تتطلب إعادة التفكير فيما إن كان على الجغرافيا السياسية أن تسهم في عالم عادل ومستدام.

### اقرأ أيضا

- بريتشر، كوستيلووسميث (2000) Brecher, Costello and Smith. (2000) هذه مراجعة ممتازة للحركة المناهضة للعولمة في كل تعقيداتها.
- أوتواتايل (2002) O'Tuathail: يوفر هذا الفصل تقديما صلبا للجغرافيا السياسية ومفهوم الأنظمة العالمية، أو «العوالم الجيوسياسية»، كما يصطلح عليها المؤلف.
- روسنو (1990) Rosenau: يقدم هذا الكتاب الممتاز بعض النقاشات الأولى بشان آثار العولمة على الحكامة السياسية والدولة اللتين بقيتا بارزتين.
- سيداواي (12001، 2001ب) Sidaway: الفصل الأول مقدمة أخرى مفيدة للجغرافيا السياسية وعلاقتها بالجغرافيا، ويقدم الفصل الثاني تأويلا جغرافيا لدور الدولة القومية وظهورها.
- تايلروفلينت (Taylor and Flint (2000: هـذا كتـاب ممتاز عن الجغرافيات السياسية التي تتبنى منظور أنظمة العالم، وهي بهذه الطريقة مشككة نسبيا في العولمة.
- ووترز (Waters (2001): يناقش المؤلف في هذا الفصل ظهور الدولة القومية والاتجاهات التى تهددها حاليا.



# عولمة الجغرافيات الثقافية

### التحولات الثقافية العالمية والجغرافيا

كان التقدم في الاتصالات السلكية واللاسلكية في القرن العشرين يعني أن الرموز الثقافية - مثل الصور أو الموسيقى أو النصوص - تدفقت عبر العالم بشكل لم يحدث من قبل، وأن الرأسمالية حولت هذه الرموز إلى سلع وأدامت عولمتها. وأصبحت الثقافات أقل ارتباطا بالفضاء مما كانت عليه من قبل، مؤدية إلى حركة ثقافية أكثر كثافة. يرى البعض أن هذا أحدث «مجتمعا استهلاكيا عالميا» جديدا يرتكز على نشر الثقافة الغربية، ويعتمد يرتكز على نشر الثقافة الغربية، ويعتمد مثل قناة إم تي في وماكدونالدز وكوكاكولا. صحيح أن مثل هـنه الرموز أصبحت صحيح أن مثل هـنه الرموز أصبحت

«قد يغرس الشتات بذور ثقافة عالمية تقدمية تحتفل بالاختلاف والتنوع وتُبنى منهما»

المؤلف

#### جفرانيات العولة

منتشرة بشكل كبير، ولكن على الرغم من ذلك فإن الفكرة التي تقول بأن انتشارها يشكل ثقافة عالمية متجانسة قد نُوقشت بصرامة، وهذا الفصل يتابع بعض هذه المناقشات.

مع أن الثقافة تعتبر مركزية في عهد ما بعد الحداثة، فقد كانت دائما في الواقع مركزية لكل أشكال التغيير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن المستحيل فصل العمليات الثقافية والاقتصادية والسياسية – خاصة في سياسة العولمة، نفعل ذلك لكي نتمكن من التعامل مع ما سيكون في أحسوال أخرى تعقيدا قاهرا، مع ذلك، قد أصبحت الثقافة مرئية أكثر من دون أدنى شك. وهذا المرأى الجديد مرتبط جوهريا بتطور العولمة، كما سنستكشف أدناه.

# المنعطف الثقافي في العلوم الاجتماعية والجغرافيا البشرية

طوال العقدين الماضيين، أعيدت كتابة كثير من العلوم الاجتماعية والجغرافيا البشرية مع تركيز جديد على طريقة اختراق الثقافة لميادين أخرى، في الثمانينيات حدث منعطف ثقافي في العلوم الاجتماعية عموما، متأثرا بالتطورات داخل الحياة الأكاديمية والمجتمع ككل. وفي الحياة الأكاديمية تحدى ظهور ما بعد الحداثة، مرتكزة جزئيا على التقليد الإنساني للسبعينيات، النظريات الكبرى أو ما وراء السرديات التي سعت إلى تقليم التعقيد الاجتماعي إلى تفسيرات واحدة (مثل الماركسية ونظرية أنظمة العالم). شــمل هذا نقدا باهرا للفلسـفة الوضعية - وهي نظرية معرفية ترى العالم موجودا في استقلال عن الإدراك الإنساني لها وقابلا للاختزال في قوانين تُستخرج من التحليل التجريبي. في المقابل، ترى ما بعــد الحداثة أن «الواقع» هو بناء اجتماعي والحقيقة المطلقة إذن مستحيلة، وقد أدى هذا النقد العام إلى ظهور مجموعة من الآراء حول التغيير الاجتماعي الذي لايزال يتجلى للعيان اليوم، مشتملا على ما بعد البنيوية ونظريات ما بعد الاستعمار. كثيرا ما تضع هذه الآراء النقدية «الثقافة» في مركز تفســيراتها و/أو تأويلاتهــا للعالم. فما بعد الحداثة، يقول كلوك وآخرون (1991)، ليست مجرد طريقة تفكير، بل قد تعتبر أيضا «عهدا» أو زمنا في تاريخ العالم ومجموعة من النتائج المادية المرتبطة

#### موللة الجفرانيات الثقانية

تؤدي فيها الثقافة دورا مرئيا أكثر مما هو عليه حتى الآن. وهكذا وُضعت نظريات لما بعد الحداثة في المجالات الاقتصادية (مثلا، التراكم المرن) والسياسة (مجتمع ما بعد المادية) (انظر الفصلين الرابع والخامس على التوالي). تأثر المنعطف الثقافي بالعالم المتغير حول الحياة الأكاديمية، وتحولها نحو حالة ما بعد الحداثة، بقدر ما تأثر بالتنظير من الداخل.



اللوحة (1 ~ 6): هندسة ما بعد الحداثة – تي بابا، نيوزيلندا/ المتحف القومي الأوتيروا، يمثل هندسة ما بعد الحداثة بتجاوز الأساليب والأنماط والأشكال

في أواخر الثمانينيات كان هناك «منعطف ثقافي» في الجغرافيا البشرية متأثرا بما بعد الحداثة (انظر كرانغ وثريفت، 2000؛ جاكسن 1989؛ فيلو 1991). سبعت هذه المحاولة إلى توضيح الروابط بين الثقافة والفضاء وركزت على دور الثقافة في التغيير الاجتماعي، وشمل التحول استعمالا واسعا للتقنيات التأويلية وللمناهج النوعية، في مقابل التقنيات التجريبية (جونستون وسيدواي، 2004). وفي قلب التحول وجد نقد لـ «الثورة الكمية» في الستينيات والسبعينيات – غالبا من قبل الأشخاص

#### جغرافيات المولة

أنفسهم الذين تزعموا الثورة. وقد تم تحدي النماذج الجغرافية والآراء التي تسعى إلى شرح العالم من حيث الحتمية الاقتصادية والسياسية والبيئية مثل نظرية الموقع الصناعي أو نماذج المركز – الهامش، تعامل الجغرافيون مع قضايا مثل الهوية والعرق والجنوسة والإثنية والتقليد والأهلية والجذور الثقافية للتغيير الاقتصادي والسياسي بطرق متطورة أكثر مما كانت عليه من قبل (جونستون وسيدواي، 2004؛ ماكدويل، 1997). في المقابل، كثيرا ما وصفت الجغرافيا الثقافية التقليدية ثقافات «فسيفساء» غريبة من منظور أنثروبولوجي.

وارتكب بعض الجغرافيين الثقافيين الجدد الخطأ نفسه الذي اتهموا به الوضعييين – معتبرين الثقافية حتمية في التغيير الاجتماعي، وكما هو الشيأن بالنسبة إلى فرع معرفي سيليم، لم يكن المنعطف الثقافي في الجغرافيا البشرية ليسلم ممن ينتقص من قيمته، مع ذلك (انظر الإطار 1 - 6).

# 6-1,44XI

# 

أربيل والمعطف التعلقي والمائح بما يهد الجدالة، ووجات منادعة من خلال الجغرافية البيت بن النوارية الني ما البدائة ووجات منا قبر القارها في علاقة الجغرافية البشرية الني ما البداية كتيرا منا قبر القارها في علاقة الجغرافية البشرية يعتب هذا كتيرا على كيفية تحديد الملاقة، رأيان متضادان قدمهما جونستون (2000) وباسبوني (1999)، بالنسبة إلى جونستون يساعد المعطف الجغرافيا البشيرية في بحثها عين المنلة، ويقول (2000، ص 696) إن العمل في هذا المجال:

يقوي الوعن بكيفية إنتاج كل المرفة وتحديد موقعها في مسياقات حاصة، ومن ثم تستعمل لتمزيز وضعيات متهيزة بالنسبة إلى أشدكال على أخرى ... مثل هذا العمل له صلة وليقة بإحداث مجتمعات إنسانية والحفاط عليها. أما باسبوني (1999، ص 4) فهو أكثر انتقادا:

سيبدو الفشل في معالجة القضايا الحقيقية أنه يوحي بان ظهور ما بهبد الحداثة في الدراسسات الراديكالية لم يفعل كثيرا للنهوض بقضية العدالة الاجتماعية، وتلخص مناقشة القضايا ذات الصلة بالموضوع في اعتبار كيف أن خطابات خاصة تتتج وبعاد إنتاجها، والمسؤولية في جعل النظرية تعتمد ظروف العالم الواقعي تم التنازل عنها إلى حد كبير لمصلحة الفرضية، السسليمة فكريا ولكنها عقيمة اخلافيا، أنه لا يوجد شيء يسمى الواقع،

بالنسبة إلى باسيوني، إذن، إن المنعطف الثقافي يعزز النزعة المحافظة ويشمل الفعل الجماعي التقدمي، سيقول متخصصو الجغرافيا الثقافية الجدد إن بامسيوني صرف نظره عما بعد الحداثة لأن مفهومه عن مصطلح «الصلة» ضيق جدا.

والسؤال المركزي في دراسة العولمة الثقافية من منظور الجغرافيا البشرية هو: في أي اتجاه يتدفق السير الثقافي المشار إليه في بداية هـنا الفصل؟ هل يتحرك من العالمي إلى المحلي، من المحلي إلى العالمي، أو أن المسألة أكثر تعقيدا أو تعددا؟ يعيدنا هذا إلى النقاش في الفصل الثاني فيما يتعلق بتعريف المقاييس والتفاعل بينها. قد يكون الواقع أن العالم معقد جدا إلى حد أن السير يتدفق في كل الاتجاهات في آن العالمي على كل الاتجاهات في آن العالمي على كل المستويات. وركز العمل ذات القياس العالمي على «حركة الناس والأشياء خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية واللغة وصناعات الناس والأشياء خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية واللغة وصناعات وسائل الإعلام، والراديو والموسيقي والسينما والتلفاز والسياحة» (ماكيون، واكتساح ماكدونالدز وكوكاكولا، مثلا. وعلى مستويات أدنى كان هناك اهتمام خاص بإعادة تأكيد الثقافات المحلية في وجه العمليات «العولمية» وكيف يتم تأويل هذه العمليات وكيف تُقاوم وتنظم ويعاد تشكيلها من الاسفل. حاول جزء أكبر من العمل في هذا المجال أن يبرهن أن العمليات الاسليات

#### جفرافيات المولة

الثقافية المحلية والعالمية تتفاعل بطرق مختلفة عديدة في أماكن مختلفة لإعطاء نتائج ذات «بنية»، أو نتائج «هجينة» أو «عالمية – محلية». مثلا، في المملكة المتحدة تملك قناة «سبي أن أن» مقدمين بلهجات المملكة المتحدة وفي أستراليا، يسبجل ممثلو التلفاز بلهجات أسترالية إعلانات معدة في الولايات المتحدة الأمريكية لإثارة إعجاب السبوق المحلية. ومن الأمور المركزية في عمل الجغرافيا الثقافية الجديدة في هذا المجال هو كيف تؤثر العولمة في الإنتاج والاستهلاك الثقافيين، وكيف يؤثر هذا بدوره في إحساس الناس بالهوية وإحساسهم بالمكان والسياسة الثقافية (ماسي، 1994). يسعى هذا الفصل إلى تسليط الضوء على عمليات عالمية ومحلية وعالمية - محلية في وقت واحد تركب العولمة الثقافية. ولكننا يمكننا فقط أن نفهم كيف تتغير الثقافات وتتفاعل في العصر الحالي بتحديد أولا ما نغنيه بالثقافة.

# تعريف الثقافات - المشاهد والتغيير والتفاعل

تعريف «الثقافة» عمل صعب، هناك مفاهيم شعبية عديدة خاطئة عن المصطلح، يرى ماكيون أنه «غالبا ما يتخيل طلبة الجغرافيا أن دراسة الثقافات إما أنها حول النظر في الشعوب الغريبة في أماكن أخرى، أو أنها حول الثقافة العليا، مثل الفنون» (2001، ص 155). هذه الجوانب هي بالتأكيد جزء من دراسة الثقافة ولكنها لا تقدم الصورة كاملة. نقدم أدناه تعريفين للثقافة:

الثقافات هي خرائط المعنى التي من خلالها يُوضح العالم. (جاكسن، 1989، ص 1).

الثقافات جزء من الحياة اليومية، وهي أنظمة من المعاني المشاتركة يمكنها أن توجد على عدد من المقاييس الفضائية المختلفة (محلية، وإقليمية، وقومية، وعالمية، وبين الجماعات، أو المجموعات، أو القوميات). فهي مجسدة في العالمين المادي والاجتماعي، وهي ديناميكية بدلا من كونها ثابتة. (ماكيون، 2001، ص 155).

توفر الثقافة الاتجاه والتوجيه والقواعد والحدود فيما يخص كيف بإمكان البشر أن يؤولوا المواطن والبيئات واتخاذ القرار حول كيفية استغلال الموارد، بما في ذلك بعضها بعضا. يُعاد إنتاج هذه العناصر من خلال وسائل رسمية وغير رسمية. تبنى الثقافات إذن من طرف المجتمع وتخضع لعملية علاقات القوة. وهناك أحيانا كثيرة توتر بين ثقافات مختلفة في أي فضاء أو مكان. غالبا قد تسعى ثقافة مهيمنة إلى أن تفرض معنى «الثقافة» أو كيف يجب أن تكون، والثقافات الفرعية - ينشأ بعضها في مقاومة الثقافة المهيمنة - قد تتحدى هذا. والإسهام المهم في التفكير حول الثقافة في السنوات الأخيرة هو وضع مفهوم لها باعتبارها عملية بدلا من كونها كيانا ثابتا. تنطوي الثقافة على ممارسة الهويات سياسية، أو جنسية، أو عرقية، أو قومية - حول مجموعات من المعتقدات والقيم المشتركة.

الصفات الثقافية عناصر فردية للمركب الثقافي، مجموعة من الأشخاص يتميزون بامتلاكهم مجموعة فريدة ومتنوعة من الصفات قد تسمى جماعة ثقافية. الصفات هي بناء كتل من الثقافة ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مقولات:

- اجتماعية أشكال التفاعل، والقوانين، والتنظيمات.
- أيديولوجية الدين، والسياسة، وأنظمة المعتقد غير العلمانية.
  - تكنولوجية قدرات وأنظمة تقنية تؤدي إلى البنيات التحتية.

في اقتفاء أثر جغرافيات عولمة الثقافة نحتاج إلى فحص تمدد هذه الصفات عبر الفضاء والزمن من خلال الشبكات الاجتماعية وما ينتج عنها من آثار على «المشاهد» الثقافية.

### الشاهد الثقافية

كانت المشاهد الثقافية واحدة من العناصر المركزية للجغرافيا الثقافية «التقليدية» التي طورها كارل ساور (1925). قال إن «المشهد» – وكان هذا يعني أكثر من المشهد «الطبيعي» – يعكس صفات الماضي و/أو ثقافة المحتل الحالية. قيل إن البشر باعتبارهم أداة للتغيير مقيدون ببيئتهم

#### جفرانيات العولة

وثقافتهم، تختلف المشاهد إذن كثيرا وفق الظروف الجغرافية المحلية، بمعناها الأوسع، وتتكون الثقافة المادية من الأشياء المادية التي تحدثها الثقافات عندما تعيش طريقة حياتها. مثلا، يحدث المجتمع الصناعي الحضري مشاهد الخرسانة والفولاذ، وتعكس الثقافة المادية المظاهر غير المادية للثقافة مثل الدين والقيم غير العلمانية. المثال الواضح هو بناء الكنائس المسيحية والمساجد الإسلامية، والمثال الأقل وضوحا قد يكون القطع الواضح للغابات لفسح المجال للتنمية الزراعية – الصناعية.

والأفكار التى تخص المشاهد الثقافية تحولت أخيرا إلى العولمة الثقافية وجعلت المشاهد الثقافية أكثر صعوبة للتمييز، والأفضية الثقافية المحدودة «تبخرت في الهواء» (هارفي، 1989). والواقع أنه حتى الماضي الذي يُفترض أن يكون «فسيفساء»، وُجدت فيه قليل من الثقافات المنعزلة تماما وخضعت الأغلبية لتأثير خارجي من نوع ما . يعطل هذا مفاهيم «الأهلية» و«التقاليد» و«الأصالة»، والعزلة مفهوم نسبي طبعا. لايزال العديد من الأشخاص يتوقعون، خصوصا أولئك الذين يعيشون في جزر جنوب المحيط الهادئ، أن يبقوا على حالهم الأولى، أو «أصليين»، بفضل المسافة الكبيرة المطلقة بين الأراضي الآهلة بالسكان، ليس هناك ارتباط ضروري بين المسافة المطلقة والعزلة الثقافية، مع ذلك. واحدة من الجزر الأكثر بعدا طبيعيا في الكوكب، تاهيتي، باعتبارها جزءا من بولينيزيا الفرنسية، هي الأكثر اتصالا بالغرب ثقافيا، وتعرض مشهدا ثقافيا مبنيا وفقا لذلك، من عديد من قوميات جزر المحيط الهادئ التي هي أقرب إلى البلدان الغربية مثل جزر سـولومون أو بابوا غينيا الجديدة. ينشـأ هذا بسبب علاقات الإقليم الحميمية مع القوة الاستعمارية، فرنسا. وعلى العكس، هناك مدن كبيرة تعرف كثافة سكانية مثل طهران (إيران)، وبغداد وكنشاسا (جمهورية الكونغو الديموقراطية) التي، لأسباب تاريخية، تجاوزتها التدفقات الثقافية المعولمة، فأصبحت ما يشير إليه ريني - شورت (2004) ب «الثقوب السوداء»، باختصار، إن تأثير العولمة في المشاهد الثقافية هو وظيفة ترابط ذلك المشهد بالشبكات العالمية بالإضافة إلى مصادفات جغرافية وتاريخية كونت حتى الآن ذلك المكان. وتبقى كل المشاهد الثقافية فريدة، ولكنها أكثر تعقيدا وهجنة مما كانت عليه من قبل. هذه المساهد الثقافية المعولَة الجديدة، وإلى حد أقل «الثقوب السوداء» في الشبكات الجديدة، هي التي تشكل أساس كثير من البحث في الجغرافيا الثقافية المعاصرة.

### التحول الثقافي والتفاعل

قبل الانتقال إلى دراسة النقاشات التي تحيط بـ «عولمة الثقافة» بتفصيل أكبر، علينا فهم مفاهيم التحول الثقافي بشكل أكبر، تتحول الثقافات بخطى مختلفة عبر الفضاء والزمن. وتؤثر فيها القوات «الداخلية» و«الخارجية» معا - وهناك مجموعة من «أساليب التفاعل» المختلفة كما سنرى أدناه. داخليا، يمكن للابتكارات مثل تطور تكنولوجيا جديدة أو فهم فلسفي جديد أن يحول الثقافات. وقد تشمل التأثيرات الخارجية الاستعمار والتسويق العالمي والسياحة. في الواقع، هناك غموض بين ما يأتي من «الخارج» وما يأتي من «الداخل». والمشكل في فهم التحول الثقافي اليوم هو أن التمييز بين «الداخلي» و«الخارجي» قد أصبح إشكالية كبيرة بسبب عمليات إزاحة الحدود الإقليمية.

يمكن اقتفاء أثر التاريخ الإنساني من حيث سلسلة من الثورات الثقافية (زراعية وصناعية وديموقراطية وتكنولوجية). وتحدث ثورة ثقافية عندما تتغير ثقافة بشكل كبير، وقد تكون جنور التغيير متعددة. قد تحدث بعد اختراع تكنولوجي جديد رائد مثل العجلة أو الزراعة المستقرة أو محرك الاحتراق أو الإنترنت، ولكن غالبا ما تقود قوات تاريخية عميقة الاختراع التكنولوجي. مثلا، ألهمت الثورة الصناعية بالمعنى التكنولوجي باختراع محرك الاحتراق، الذي أدى إلى المكننة والإمكانيات من حيث تقسيم العمل واقتصادات القياس، التي سهلت كلها التراكم الرأسمالي. مع ذلك، ما كانت الثورة الصناعية لتحدث أو تُعزَّز من دون الثورة الزراعية السابقة، كما هو واضح، وبعد ذلك الاستعمار الصناعي. مع أن الثورات الثقافية، كما هو واضح، كانت لها نتائج مدمرة في ذلك الوقت، العملية الأهم على المدى الطويل هي الانتشار الثقافي.

#### جفرافيات المولة

الانتشار الثقافي هو عملية نشر الصفات الثقافية من مكان إلى آخر. ويُعرف الموقع أو المنطقة التي كانت مصدرا غنيا للصفات بالموقد الثقافي. في الماضي، كانت المواقد أفضية محدودة، مثلا أصبحت بلاد ما بين النهرين (المنطقة التي تعادل تقريبا العراق اليوم) موقدا ثقافيا انتشرت منه الزراعة. ينشأ الانتشار من خلال عمليات مختلفة من التفاعل الشخصي والمجرد. في الماضي كانت الهجرات والإمبراطوريات أهم قنوات النشر، بينما تنتشر اليوم المعاني المشتركة والأفكار والمعايير الثقافية من خلال أفضية واسعة من التدفقات. يؤدي هذا إلى إمكان وجود مواقد غير محددة إقليميا. يمكن القول، إن الموقد الثقافي لعولمة الليبرالية الجديدة هو شبكة مدن العالم، تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية.

عندما تنتقل و/أو تتوسع الثقافات، إما في فضاء حقيقي أو إلكتروني، سيتتفاعل لا محالة مع ثقافات أخرى. قد يُتصور التفاعل الثقافي بثلاث طرق رئيسة، توجد على خط ممتد وتخضع للتداخل:

- الاستيعاب يحدث عندما تتغير ثقافة ما تماما وتفقد صفاتها الأصلية بسبب إدراجها من قبل ثقافة مهيمنة. والنتيجة الجغرافية لهذه العملية، إن تمددت عالميا، هي الكونية أو التجانس الفضائي.
- التثاقف يحدث عندما تتخذ مجموعة ما صفات الآخرين بينما تحتفظ ببعض صفاتها . والنتيجة الجغرافية لهذا هي العولمة المحلية أو الهجنة، متميزة بأنماط غير متجانسة.
- السيادة المطلقة تحدث حيث تعيد ثقافة ما إثبات أصالتها وخصوصيتها في وجه تهديد حقيقي أو مدرك من ثقافة أخرى. والنتيجة الجغرافية لهذا هي المحلية وعدم التجانس في شكل «فسيفساء».

كما هو الشأن في كل مجال آخر، ينقسم المعلقون حول مدى العولمة الثقافية وطبيعتها. بشكل عام، قد تُقسم الآراء إلى ثلاثة معسكرات ملخصة في الفصل الثاني. تنسجم نقاشات المدارس الثلاث، جزئيا، مع نماذج التفاعل الثقافي الملخصة أعلاه.

- المتحمسون للعولمة يرون أن العولمة تقود إلى تجانس ثقافة العالم، نحو شكل غربي لاسيما أمريكي، والمتحمسون للعولمة الراديكاليون (بمعنى من الجناح اليساري) يتفقون ويعتبرونها إمبريالية ثقافية، وينسجم هذا مع نموذج الاستيعاب الذي يقود إلى الكونية،
- المشككون يقولون إن ادعاءات المتحمسين للعولمة مبالغ فيها جدا وأن الثقافة القومية على الخصوص تستمر في ممارسة تأثيرها الكاسح في التحول الثقافي.

يتفق هـذا، جزئيا، مع نموذج السـيادة المطلقة، مـع أن تأويلات أقل راديكاليـة قد تفضـل نموذج التثاقـف المعتدل. في كلتـا الحالتين، عدم التجانـس هو النتيجة، وإن كان هذا قد يتخذ شـكلا محليا أو عالميا محليا، بحسب الطبيعة الدقيقة للتفاعل الثقافي المتوخى.

● المؤمنون بالتحول – يرون أن عمليات العولمة تقود إلى اختلاط الثقافات محدثة أشكالا هجيئة وشبكات جديدة. ينسجم هذا مع نموذج التثاقف الذي يؤدي إلى عولمة – محلية غير متجانسة.

### العولمة الثقافية التاريخية

يرى هيلد وآخرون (1999) أنه، حتى الآن، كثير من النقاش في هذا المجال ركز على وجه الحصر على آثار العمليات المعاصرة، وأن الإرث الدائم للحقب التاريخية الأولى على أنماط العولمة الثقافية المعاصرة قد تمت الاستهانة بها. تسبق العولمة الثقافية، يمكن القول، عولمة مهمة في مجالات أخرى. وكانت الهجرات العالمية وتأهيل الأرض بالسكان وانتشار الأنساب اللغوية (انظر الخريطة 6.1) وإدخال الطرق التجارية المظاهر الأولى لهذا. بعد هذا، يمكن القول، تطورت الأمثلة الحقيقية الأولى للشبكات العالمية في شكل ديانات العالم. هناك ست ديانات توصف تقليديا بديانات العالم – المسيحية والإسلام والكونفوشيوسية والهندوسية واليهودية والبوذية. الديانات الأربع الأخيرة، مع أنها مهمة في العدد في الماضي والحاضر معا فهي جوهريا إقليمية. ولكن الديانتين الأوليين يمكن اعتبارهما عالميتين. في حالة الإسلام، والكونفوش والعالى الخصوص المسيحية، تم الجمع بين الشبكات السياسية والقوات

#### حقرافيات المهيلة

العسكرية لنشر الديانتين على التوالي. كانت المسيحية خصوصا فعالة في هذا السياق، وخلال القرنين السادس عشير والسابع عشر بدأ نشر رئيس عبر الكوكب مرتبط بتوسع الإمبراطوريات الأوروبية. ترك هنذا إرثا ضخما من حيث مجموعة من الأنظمة العقدية عبر أمريكا اللاتينية، وشيمال أمريكا، وكثير من أفريقيا وجنزر المحيط الهادئ. تجدر الإشسارة إلى أن المسيحية عرفت في أحوال كثيرة تثاقفا وفق البنيات العقدية الموجودة.



| استرائي AU    | <br>الحامي HA    | <br>ملايو - بولينيزي MP | سوماري SU        |
|---------------|------------------|-------------------------|------------------|
| البانتاوي BA  | هولوفراستي HO    | صيني – نيبتي ST         | اورالي – تايي UA |
| درافيديووي DR | الهندوأوروبية IE | سامي SE                 |                  |

الخريطة (1 - 6): الانتشار الثقافي - الانتشار الأول للعائلات اللغوية

ارتبط ظهور الديانة بظهور الإمبراطوريات العالمية، التي تركت إرثا رئيسا الإمبراطوريات الأنجح، مثل الإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية، هي الإمبراطوريات التي «تمت فيها تقوية المد الواسع للقوة العسكرية والسياسية بمد القوة الثقافية» (هيلد وآخرون، 1999، ص 334). بهذه الطريقة، كانت الإمبراطوريات العالمية قادرة على قهر جدلية الإمبريائية المتأصلة حيث يوضع الضغط على التحكم الممركز من قبل لامركزية المتأصلة للشبكات السياسية، وهكذا، في حالة الإمبراطورية البريطانية، مثلا، أعطى العمل الواسع في البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك تطور مثلا، أعطى العمل الواسع في البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك تطور

التلغراف وأنظمة أسللك تحت سلطح البحر، البريطانيين تفوقا مميزا، سلمح هذا بنقل المعلومة الثقافية المقصود منها إحداث إحساس بالهوية المشتركة، وكان لسياسة التعليم أيضا دور في توحيد الإمبراطورية من خلال إنتاج كتب مدرسية نموذجية والمناهج الدراسية وتعليم أوكسبريدج للنخب الاستعمارية،

بالطريقة أعلاه، وضعت الإمبريائية الأوروبية البنية التحتية الثقافية للعولمة الثقافية الحديثة. طوال القرنين التاسع عشر والعشرين تحول التركيز نحو مجالين بقيا بارزين اليوم - ظهور الثقافة القومية، والأيديولوجيات العلمانية لليبرالية والاشتراكية والعلم. وكما وصف ذلك في الفصل الخامس، برزت الدول القومية في القرن التاسع عشر. كان جزء من هذا الظهور بناء القومية والثقافات القومية، التي كانت فقط أحيانا معتمدة على قواسم مشتركة موجودة سابقا. ومفهوم الدولة القومية الثقافية. وكان تكوين الهويات التي تخترق الطبقة حاسما في إنشاء نظام الدولة القومية. وكان تكوين الهويات التي تخترق الطبقة حاسما في إنشاء نظام الدولة القومية. ويشمل بناء القومية مجموعة متنوعة من الطرق بما في اللهوات التواصل القومية، والرموز القومية (مثلا، الأعلام)، وقوات عسكرية دائمة. ومن المفارقات أن الإمبراطوريات زرعت بذور دمارها الخاصة من خلال نشر تقرير المصير القومي.

بجانب تطور الثقافات القومية، تحولت أيديولوجيات أو خطابات علمانية مختلفة وانتشرت. كانت الاشتراكية، معتمدة على الأعمال الأولى لماركس بعد الثورة الصناعية في بريطانيا، مثالا لهذا، نشات أيضا الليبرالية، التي بقيت مهمة جدا في العصر الحالي، في هذه الحقبة. وانتشر كذلك في هذا الوقت دور العلم باعتباره عنصرا مسوغا في المجتمع، فمن خلال نظام الدولة القومية انتشسرت ثقافة الرأسمالية عبر العالم، وبقي هذا قوة مهيمنة في المجتمع والثقافة العالمين اليوم، على هذا الأساس، يمكن القول إن العولمة الثقافية وصلت أوجها مع الموجة الاستعمارية، ومن المؤكد أن الشبكات العالمية للثقافة المعاصرة قد وُضعت

#### جفرانيات المولة

على مدى قرون عديدة. ديانات العالم والرأسمالية والقومية هي اليوم أهم مما كانت عليه من قبل، مع عودة حديثة للقومية في شكل إعادة إثبات المعوية المحلية في وجه العمليات المعولة.

# العولمة الثقافية المعاصرة

تختلف العولمة الثقافية في الخمسين سنة الماضية نوعيا وكميا عن العولمة الثقافية في الماضي. في رأي هيلد وآخرين (1999، ص 327):

تعتبر حركة الصور والرموز التكثيفية والتمدد الهائل لطرق التفكير وطرق التواصل وحيدة وليس لها مثيل على الرغم من تعقيد التفاعلات الثقافية بين المجتمعات خلال الثلاث آلاف سنة الأخيرة... ليس هناك ما يعادل تاريخيا الامتداد العالمي وحجم الحركة الثقافية من خلال بنيات الاتصالات التحتية والبث الإذاعي والنقل.

وتنطلق العولمة الثقافية الحالية من عولمة الماضي من حيث ستة التجاهات وعمليات:

- ا بنيات تحتية ثقافية جديدة للتكنولوجيا تعمل بفعالية وبقياس لم يسبق له مثيل.
- 2 الارتفاع الناتج في سرعة التبادلات الثقافية عبر الحدود وبين المجتمعات.
- 3 ظهور لا نظير له للثقافة الغربية كعلامة مركزية للتفاعل الثقافي العالمي.
- 4 ظهور الشركات العابرة للقوميات في الصناعات الثقافية التي تنشئ البنية التحتية الضرورية للانتشار المتزايد وتديمها.
- 5 ظهـور الثقافة الصناعيـة بوصفها دافعا رئيسـيا للتبادل الثقافي المرتبط بالنقطة الرابعة.
- 6 التحول في «جغرافية» التفاعل الثقافي مقارنة بعالم ما قبل الحرب العالمية الثانية.

في حالة النقطة الأخيرة، يرى هيلد وآخرون أنه على الرغم من أن التدفقات من الغرب إلى باقي العالم أكبر بمعنى مطلق، فإننا نشاهد انعكاسا جزئيا لهذا من خلال أنماط معقدة جدا من الهجرة (انظر الإطار 2 - 6)،

وتحول السياحة الجماعية، وظهور قطاعات جديدة، مثل الصناعة الموسيقية العالمية (انظر نموذج الموسيقى العالمية). ولكن يرى بعضهم أن العولمة تقود لا محالة إلى التجانس الثقافي. ويدعي جابمس بيتراس (1993)، مثلا، أن الثقافة العالمية ناشئة ومرتبطة مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا أهداف سياسية واقتصادية معا وهو جزء من جغرافية الرأسمالية السياسية. ندرس فيما يلي النقاشات التي تقول بالثقافة العالمية المتجانسة.

# الإطار (2 - 6)،

# ، عصر الهجرة ، والتحول الثقافي

تؤدي الهجرة الدولية دورا مركزيا في التحول الديموغرافي والثقافي أكثر من أي وقت مضى. ويشير كاسلز وميلر (1993) للعصر الحالي على أنه «عصر الهجرة»، لاحظا أربعة اتجاهات رئيسة في التدفقات الدولية:

1 - إسهام الهجرة في العولمة بمعنى أن مجموع بلدان الأصل
 والوجهة تنوع كثيرا في الماضي القريب.

2 - ارتفاع حجم تدفقات الهجرة في كل المناطق.

3 - اصبحت طبيعة المهاجرين، وأسباب هجرتهم، مختلفة جدا. اليوم، لا يهيمن نوع واحد من الحركة بتدفقات تتميز بالجمع بين المهاجرين الاقتصاديين والبيئيين والسياسيين والاجتماعيين.

4 - أصبحت الهجرة أنثوبة مع التحرك الكبير للنساء لأسباب اقتصادية وهيمنتهن على تدفقات اللاجئين.

كانت الهجرة دائما، طبعا، مهمة في التحول الديموغرافي، ومارست دورا رئيسا في العولمة الثقافية التاريخية، والتدفقات التي يجدر ذكرها تشمل تجارة الرقيق بالمحيط الأطلسي والهجرات الجماعية من أوروبا إلى «العالم الجديد» بين العام 1850 والعام 1950. وشهد المثال الأخير انتقال 55 مليون شخص، وهاجر 30 مليون شخص إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين العام 1860 والعام 1920 فقط. ولكن يرى

تشامبيون (2001) أن الهجرة أصبحت أهم في التحولات الديعوغرافية المعاصرة بسبب انخفاض المحصول الطبيعي، عبر العالم، ولاسبيما في الغرب. وهكذا تكون الهجرة مسؤولة عن نسبة متزايدة من النمو السكاني، وهذه هي حالة البلدان الغنية على وجه الخصوص. في الواقع، عوضت الهجرة في أوروبا في العشرين سنة الماضية الانخفاض الطبيعي وكانت المحدر الوحيد للنمو السكاني. على العموم، تفسر الهجرة ثلاثة أخماس النمو السكاني في البليدان الغربية ككل. في العالم الثالث، حيث يبقى المحصول الطبيعي مرتفعا تسبيا، تكون حركات الهجرة أقل أهمية في التغيير الديموغرافي.

بقياس عالى، أظهرت الهجرة الدولية خلال الخمسين سنة الماضية بعيض الأنماط الفضائية الواضحة، وكان هناك تحول عام من العالم الثالث إلى الفرب مع استقبال أوروبا وشمال أمريكا الجزء الأكبر من المهاجرين. أدى هذا إلى إنشاء عدد كبير من سكان الشتات في الغرب وأيضا إلى الرفع من الهجنة الثقافيسة. في أوروبا تعزز هسذا على الخصوص بنهاية الحرب الباردة وأزمات البلقان هي التسمينيات التي شهدت حركات واسعة النطاق من شرق القارة إلى غريها. في أمريكا الشمالية، كانت منطقتا المنشسا الرثيس للهجرة الأخيرة أمريكا الوسطى (لاسيما الكسيك) وشرق وجنوب شرق آسيا (لاسيما الفليين وفيتنام والصبين). استقبلت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تدفقا مستمرا للمهاجرين الكوبيين منذ تـورة المام 1959. تسيطر الهجرة المكسيكية، مع ذلك، وشهدت التسعينيات التحول القانونسي لأكثر من مليوني شيخص عبر الحدود نحو الولايات المتحدة الأمريكيسة، كان أغلبهم يبحث عن فرص اقتصادية أفضل. ونتيجة للهجرة الإسبانية بدأت الثقافة الأمريكية تتحول، فلوحظ مثلا تحول رئيس نحو اللغة الإسبانية خلال العشرين سنة الماضية.

تسيطر ثلاث مجموعات من المهاجرين على التدفقات التي تحدث حالياً. تتكون المجموعة الأولى من المهاجرين «المهنيين» الذيب ينتقلون لأجل آفاق مهنية. وقد شهد ظهور الشركات العابرة للقوميات ارتفاعا في النعيينات بالخارج وأدى نقص اليد العاملة الماهرة في بعض الاقتصادات الغربية إلى «هجرة الأدمغة، من بعض بلدان العالم الثالث، وتتكون المجموعة الثانية الرئيمية من اليد العاملة غير الماهرة، التي تتنقل في أحوال كثيرة من دون عروض عمل محددة. أدى هذا أساسنا إلى تدفقات متزايدة من العالب الثالث إلى الغرب مع بحث أصحاب العمل عن العمال الذين يرغبون في العمل بأجور منخفضة. والمجموعة الثالثة الرئيسية مكونة من اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي، وكانت هذه المجموعة أوسع في الحجم في التسعينيات من أي وقت آخر في التاريخ. في أوائل التسمينيات وصل عدد هؤلاء المهاجرين إلى نحو عشرين مليونا واستمر العدد في الارتفاع. لا يُدخل مذا في الحسباب العدد الكبير من «للشردين» بسبب الصراع داخل بلدانهم الخاصة (مثل الفلسطينيين والأكراد). مع أن وازمة ، اللاجئين واضحة جدا في المجال العمومي في البلدان الغربية - مبيطرت على سياسة الانتخابات الحالية في أمستراليا والمانيا والمملكة المتحدة، مثلا - يعتبر عدد اللاجئين بصيغة مطلقة الذين دخلوا بلدان العالم الثالث أكثر بكثير. وبما أن المهاجرين إلى البلدان الغربية لهم أثر مهم في تركيبة السكان، أصبحت الهجرة قضية سياسية بامتياز، أدى هذا إلى إحياء مجموعات سياسية قومية في بعيض الدول الأوروبية، مثلا، تتحسير على آثار الهجيرة الاقتصادية والثقافية. لذلك، تصمور مجموعات الهجرة في أحوال كثيرة على أنها تقوض وضعية «السكان الأصليين» الذين يفتقدون المهارة في العمل، وفي حالة هؤلاء يعتبر اليمين مجيء الأشخاص بتقاليد وديانات ولغات مختلفة تقويضا لكمال الدولة والهوية القوميتين.

#### جغرانيات العولة

#### الإمبريالية الثقافية

لماذا يرسل بعض السكان الأصليين في أستراليا بعضهم إلى بعض بطاقات عيد ميلاد المسيح مبرزة الثلوج؟ لماذا تبين أغلب خرائط العالم بريطانيا في المركز وفي الجزء العلوي؟ لماذا يسمى الشرق الأوسط بهذا الاسم؟ توجد الأجوبة عن هذه الأسئلة في تاريخ الإمبريالية وانتشار التغريب. في هذا السياق يقول بيتيرسي (1995، ص 45):

أصبح العالم أكثر اتساقا وتطابقا، من خلال تزامن تكنولوجي وتجاري وثقافي منبثقا من الغرب، والعولمة مرتبطة بالحداثة.

يُرجع مؤيدو أطروحة الإمبريالية الثقافية تاريخ بداية الإمبريالية الثقافية إلى مرحلة الاستعمار الصناعي. وكما نوقش ذلك في الفصل الثالث، في هذه المرحلة بلغ الاستعمار أوجه بالضبط قبل الحرب العالمية الأولى، عندما وصلت الإمبراطورية البريطانية حدها الإقليمي الأقصى. من خلال الاستعمار انتشرت الثقافة الغربية مدفوعة باختراق الرأسـمالية ودافعة له. لم تسبب نهاية الاستعمار الرسمي في النصف الثاني من القرن العشرين نهاية الإمبريالية الثقافية. وفق هذا الرأي لم تعد الإمبريالية الثقافية تُسيتغل بوضوح من لدن الدول القومية، وأصبحت عملية اقتصادية بالإضافة إلى كونها سياسية. فهي مدفوعة من قبل الشركات العابرة للقوميات التي تمثل مصالح النخبة، لاسيما مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. تيسر الحكومات الغربية القوية الإمبريالية الثقافية، وتعزز أيضا من لدن المؤسسات العابرة للقوميات (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، على الخصوص) التي صُممت لخدمة الضرورات الرأسـمالية. اعتمدت الشركات والمؤسسات والبلدان القوية التي لها الأثر الأكبر في حكامة النظام المعاصر مباشرة على غنائم الاستعمار. وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأقوى بأكبر الشركات، فإنها تؤدي الدور الرئيس في انتشار التغريب، وهي بذلك لها تأثير كبير في طبيعته. في العام 1993، ألف ريتسر كتابا مؤثرا بشأن امتياز ماكدونالدز. حملية ماكدونالدز بأنها العملية التي من خلالها تعيد مبادئ ماكدونالدز التنظيمية والإنتاجية والتمثيلية تحديد العولة. في صلب النموذج الجديد توجد فعالية مقاربة ماكدونالدز وتوحيدها للقياس، تفرض النوافذ للسيارات وإنتاج خط التجمع منطقا جديدا على عملية الإنتاج والاستهلاك. ونقطة أساسية هي القدرة على التنبؤ بوجبات ماكدونالدز، عمليا موحدة القياس عبر العالم، فارضة التماثل على الزبون والقوة العاملة على السيواء. يمجد المؤلفون مثل جون ف. لاف (1995) ماكدونالدز ويعتبرونها تقوم بوظيفة إيجابية في «تصدير أمريكا». ومن الملاحظ في عصر المرونة والتسويق في «تصدير أمريكا». ومن الملاحظ في عصر المرونة والتسويق بارزا جدا. تم انتقاد هذه الأطروحة، مع ذلك، من لدن أولئك الذين يعتقدون أن منتجات ماكدونالدز تعكس في أحوال كثيرة صفة الموقع الذي تُسوق فيه.

ويقلق أولئك الذين يؤيدون أطروحة الإمبريالية الثقافية أن التنوع الثقافي العالمي سيهدد بانتشار التغريب/الأمركة (ووترز، 2001). هناك 300 مليون شخص تقريبا الذين يعينون هويتهم أعضاء في الثقافة الأصلية وهناك أمثلة عديدة من البقاء المهدد و/أو تاكل هؤلاء في مناطق مثل حوض الأمازون وشمال أمريكا وأستراليا، وبصرف النظر عن عدم أخلاقية موت الثقافة، مع أفول مثل هذه الكيانات يضيع كثير من الحكمة «التقليدية»، بالأحرى لما يتركه التنوع البيولوجي المقلص من نظام أيكولوجي مستنزف، ولكن نظرا إلى ظهور حقوق الإنسان الكونية أخذت هذه التحولات شكلا سياسيا.

يقدم الإطار (3 – 6) بعض الحجج التي تؤيد أطروحة الإمبريالية الثقافية. وتناقش الأدلة في أربعة مجالات: اللغة والسياحة والنزعة الاستهلاكية ووسائل الإعلام والديموقراطية. ويتم تناول صناعة الموسيقى العالمية على حدة في دراسة لاحقة.

# الإطار (3 – 6) الإمبرالية الثقافية المالية:

اللغة - هنساك 6 آلاف لغة تقريبا فسى العالم، وقد يهبط العبدد إلى 3 آلاف في العام 2100. نصو 60 فيس الماثة من هدده اللغات لهدا أقل من 10 آلاف ناطبق، والربع لها أقل من السف ناطق. اصبحت الإنجليزية لغلة العالم، وملع أن اللغة الصينية المندرينية أكثر انتشارا باعتبارها لغة أولى، لو أخذ في الاعتبار الناطقون باللغة الثانية سيكون العدد الإجمالي للناطقين بالإنجليزية قريبا من مليار ناطق. يرتقع هذا العدد بشكل ملحوظ لو أدخل أولئك الذيب لهم معرفة عمل باللغة. والإنجليزية وسسيلة للتواصل في مجالات مهمة عديدة بما في ذلك السفر جوا والمالية والإنترنت. ثلثا العلماء كلهم يكتبون بالإنجليزية، و80 في المائة من المعلومات المخزنة في انظمة الاسترجاع الإلكترونية هي بالإنجليزية، وفي أي وقت بدرس أكثر من 200 مليون طالب الإنجليزية لغة إضافية. وهي لغة رسمية في كثير من أفريقيا والمحيط الهادئ وجنوب أسيا وجنوب شرق آسيا. قد تُفسر هذه الهيمنة بالإمبريالية الثقافية البريطانيــة والدور المهيمن الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، وتديم التكنولوجيات الجديدة هذا الاتجاه (كريستال، 1997). السياحة - السياحة هي الآن أكبر الصناعات في العالم. وافترنت السياحة الجماعية في أحسوال كثيرة بطرق فورد في الإنتاج. وانتشرت عروض الرحلات التي تتوخى البحر والشمس، وغالبا ما تشمل السكن في سلسلة من الفنادق العالمية مثل هوليداي إن أو شيراتون باعتبارها شكلا من الاسترخاء مرغوبا فيه. ورحلة عديد من البريطانيين إلى كوستا ديل سول، بإسبانيا، حيث يمارسون صفات ثقافية مثل شرب الجعة وأكل السمك والبطاطا بينما يستلقون في شهواطئ مزدحمة محاطة ببنايات عالية، هي صورة نمطية تمسك بجوهر هذا النوع من المقايسة. العلامات التجارية العالمية – النم و في تأثير الشركات العابرة للقوميات هو ظهور ثقافة الاستهلاك العالمية المرتكزة على العلامات التجارية العالمية . يعمل ماكدونالدز، مثلا، في اكشر من 26 الف منفذ في 119 بليدا. في العام 1997 كانت تفتح منفذا واحدا في كل أربع سياعات. وصل طول صفوف الانتظار للدخول إلى متجر سيوفا (في فيجي) الجديد عندما فتيح في العام 1997 إلى أكثر من 400 متر . تباع كوكاكولا في كل بلد تقريبا. فهي مادة عابرة للثقافات وإن كانت مرتبطة كثيرا بثقافة الولايات المتحدة. هذا النوع من الاستهلاك موحد القياس يُعكس عبر قطاعات عديدة ويُدام بالنظام الرأسيمالي الذي يؤيده وينشأ منه.

وسائل الإعلام - حلت مركبات وسائل الإعلام العالمية محل أنظمة وسائل الإعسلام القومية. ومع التحريس العالمي خلال عصر الليبرالية الجديدة، وتنظيمات منظمة التجارة العالمية منذ العام 1997، أصبحت وسائل الإعلام ذات توجه توسعي واستهلاكي أكبر بدلا من استهداف مواطنين بدولة قومية خاصة عند التغطية. أصبحت هده الصناعة مركزة جدا ومخصخصة ومدمجة عموديا وأفقيا ومفترسة. تسيطر ما بين عشرون وثلاثين شركة عابرة للقوميات تقريبا على صناعة التسلية ووسائل الإعلام العالمية، وكلها من الغرب، وأغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل عمالقة مثل تايم - وورنر وديزني ونيو كوربورايشن، ويونيفورسل والبي بي سي. ومن حيث وسائل الأخبار كان هناك توحيد لقياس التمثيل مع تركيز كبير على قصص «المصلحة الإنسانية» وحياد عموما لا جدال فيه اتجاه الغرب وحلفائه - موضعة بقوة خلال تغطية سي إن إن وبي بي سسي وآي بي سي للحرب في العراق (2003). يرى هورمن وتشومسكي (1988) قصدا قويا يعمل في هذا الاتجاء يصطلحون عليه ب«صناعة الإجماع».

الديموقراطية - كما تم تلخيص ذلك في الفصل الخامس، كان انتشار الديموقراطية الليبرائية عميقا وهو يمارس الآن في أغلبية كبيرة من الدول القومية عبر الكوكسب، ويكمن وراء هذا الانتشار اعتقاد التنوير الغربي أنها شكل الحكامة المرغوب فيه أكثر، ويتضع هذا بانهزام الاشتراكية، وانتشرت الأنظمة البرلمانية في كل أركان الكرة الأرضية من خلال الإمبراطوريات الغربية والدول الحليفة، وفي الآونة الأخيرة من خلال مشروطية القروض من صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة، يحجب هذا تنوع طرق الحكامة التي تعرضها الثقافات الأخرى، التي لها في بعض الحالات جذور تاريخية عميقة.

وتتويع آخر بشان نقاش الإمبريالية الثقافية يرى إحداث ثقافة هجيئة كونية. هاذا النوع من الثقافة متجانس ولكنه ليس غربيا تماما بطبيعته. وهكذا لايزال عندنا أشر التغريب قويا جدا - ولكن من دون أن يكون أحادي الاتجاه، ولوحظ تأثير الثقافات غير الغربية على الثقافة الغربية المهيمنة. مثلا، يشرب البريطانيون الشاي بسبب علاقة بريطانيا الإمبريالية بالهند، وعدد من الكلمات في اللغة الإنجليزية، مثل الطابق الواحد (bungalow) والشامبو (thug) والنامة (pyjamas) من لغات شبه القارة. تعرف هذه الصفات تمازجا ثقافيا مع الثقافة المهيمنة وتكون جزءا من دائرة التغريب اللاحقة، وهي تنتشر من خلال شبكات إمبريالية جديدة. فتأثير اللهجات الإسبانية ولهجات سود أمريكا على موسيقي الراب، جديدة. فتأثير اللهجات الإسبانية ولهجات الحاضر، وكرة القدم، التي انتشرت الموسيقي الراب، من خلال الإمبراطورية البريطانية، ويُظن أنها اختُرعت في الصين، مثالان من خلال الإمبراطورية البريطانية، ويُظن أنها اختُرعت في الصين، مثالان إضافيان للهجنة التي جُعلت عالمية.

# انتقادات نقاشات الثقافة العالمية التجانسة

إذن، ماذا يجب أن نسستنتج مسن أطروحتي الثقافة العالمية الرئيسستين؟ انتُقسدت كل من فكرة الإمبريالية الثقافية والثقافة الهجينة العالمية. هذه هي الحال على وجه الخصوص في سياق الإمبريالية الثقافية. وقد قيل إن مفهوم الإمبريالية الثقافية ينسب إلى العولة قوة محدِّدة كبيرة وهو تعميم واسع جدا للعمليات التي تحدث في الواقع (تومليسون، 1999). وهكذا يتم تجاهل قوة الموقع المحلي والثقافة المحلية. والنتيجة هي سرد أسمى أو نظرية كبرى النوع الذي جعل الجغرافيين يجتمعون ضده منذ منتصف الثمانينيات على الأقل (جونستون وسيداواي، 2004). وعلى وجه الخصوص قال تومليسون إن نظريات التجانس الكبرى قد حرفت، بل ورعت المستفيدين المفترضين من علامات ورموز الثقافة المهيمنة النابعة من الغرب (تومليسون، 1991). ويُفترض بسيداجة أن الجماهير من السكان المهمشين ثقافيا سيستسلمون لهسده التحولات. يعتبر هذا أوروبي المركز ويسبب في تدفق أحادي للمعاني والرموز الثقافية من دون التعرف على الإمكانيات التعويضية للتهجين المحلي أو التمركيز المحلي. علاوة على ذليك، فإن ظهور «الاستهلاك العالمي» في الغرب يلقي مزيدا من الشك على أطروحة التجانس (انظر أدناه). باختصار، يقول ماكيون (2001)، ص 160):

في الواقع تفسر كلتا هاتين العمليتين تفسيرا خاطئا ما يحدث اليوم، إن وُجدت الثقافة العالمية، فهي أبعد أن تكون نتاج «التغريسب» ذي الاتجاء الواحد، مع ذلك، إن الأفكار البديلة حول الثقافات التي تُمزج لإنتاج ثقافة عالمية كونية هي أيضا مشكلة. تمتزج الثقافات ولكن هذا المزج لا يعني بالضرورة أننا أصبحنا كلنا متشابهين.

يرى سمير أمين (1997) أن العولة قد أدت في الواقع إلى إعادة إثبات الاختلاف الإثني والثقافي، وأن هذا جاء شكلا من المقاومة للاتجاهات التجانسية. مصطلح آخر لوصف الظاهرة هو «إعادة الأقلمة»، كما يُستعمل في الجغرافيات السياسية ما بعد البنيوية، ومن المفارقات أن العولمة تفسح المجال لمثل هذه الإثباتات – مما يعكس التحول في المجال السياسي، في الحقل اللغوي، مثلا، كان هناك إحياء في اللغات الأوروبية الصغيرة (مثل الويلزية، والأيرلندية الأسكتلندية، والكاتالانية، والباسكية) خلال السنوات الأخيرة، من المحتمل أن تكون لتكنولوجيات الاتصالات وظيفة مهمة، تخبرنا عن الثقافات الأخرى، وتوفر القوة الدافعة والبنية التحتية الضرورية لحماية التنوع الثقافي،

## الهجنة الحلية

تسمح لنا فكرة الهجنة المحلية بتجاوز ما أسماه ماكيون «فسيفساء» (التعددية الثقافية) و«بوتقة» (الاستيعاب) لوصف مفاهيم التفاعل الثقافي. التعدديـة الثقافيـة مصطلح يعتبر فـي أحوال كثيرة «تقدميـا»، ولكنه يعزل الثقافات ويفرق بينها. مثلا، في مكان وصول المهاجرين قد تُقبل الثقافات ويُسمح بها ولكن مظاهر الهوية (سواء كانت عرقية أو اجتماعية، وهكذا) تُختزل وتستعمل وسيلة للتمييز. تحيل الهجنة المحلية على وضعية تمتزج فيها الثقافات للحصول على نتائج فريدة. هناك أمثلة عديدة لهذا (انظر الإطار 5 - 6 ونموذج الموسيقى العالمية). مثلا، «الطبخ الأسترالي» مزيج من الطبخ البريطاني التقليدي ومكونات أسترالية محضة (مثل الكنغر)، بالإضافة إلى طعام أمواج عديدة من المهاجرين الذين جاءوا إلى البلد مثل اليونانيين والإيطاليين والإسبانيين. والنقطة الأساس هي أن هذه الأشكال لا توجد فقط في شكل متعدد الطهي - فهي غالبا ما تَجمع في طرق جديدة لذيذة. في الواقع، أصبحت أستراليا تعرف بما يشار إليه أحيانا بمرح طبخ الخليط المربك، ويرتبط المثال الثاني أيضا بالطبخ. يعتبر الكري الطعام الأكثر شعبية في بريطانيا وهو مركزي لهوية ملايين البريطانيين. الكري البريطاني، ومشتقاته مثل البالتي، مجموعة من الأطعمة تعتمد الطبخ الهندي، الذي ربما لن يتعرف عليه الهنود لو تناولوا الغداء بأحد المطاعم في سمول هيث في بورمينغهام - التي نصبت نفسها «عاصمة البالتي في العالم». ويوجد مثال آخر عن الهجنة المحلية في الحقل اللغوي. هناك كلمات عديدة في اللغة الإسانية التشيلية تختلف عن إسبانية البلد الرئيس بسبب تأثير المابودونغون، لغة المابوتشي (سكان جنوب تشيلي الأصليون). في الواقع، كما نوقش ذلك في الإطار (5 - 6)، هناك أصناف محلية عديدة من اللغات «العالمية» التي تطورت اعتمادا على عوامل طارئة.

في سياق ما ذكر أعلاه، فإن مفهوم العالمية - المحلية مهم على وجه الخصوص - حيث يتفاعل العالمي والمحلي للحصول على نتائج هجينة. على هذا النحو، لم يعد الفاعلون المحليون يعتبرون ضحايا التحولات الثقافية العالمية وإنما هم مؤولون لهذه العمليات (ألين وهامنيت، 1995). عندما نقبل

هذا الاقتراح سنستطيع أن نحال بدقة أكبر تأثير الثقافات غير الغربية على الثقافات الغربية على الثقافات الغربية، وتأثير الثقافات الغربية على الثقافات الغربية الغربية على الثقافات غير الغربية الأخرى. بصيغة أخرى، يمنحنا هذا المنظور أدوات أدق لتأويل التحول الثقافي المعقد. دفع الاش وأوري (1994) بالنقاش إلى مرحلة أخرى، محاولين البرهنة على أن التوع والتميز أصبحا جزءا من رأس المال الثقافي ويمكن استعمالهما في بعض الحالات لتعزيز سبل العيش في الاقتصاد المابعد حداثي الجديد (انظر الجزء عن تسليع الثقافة أدناه). يقود تمديد هذه الفكرة إلى مفهوم صفة المحلية المتجددة (ليفيت، 2001). قد تنطوي هذه العملية على ظهور الأصولية الإثنية (ووترز، 2001) حيث تحاول مجموعة إعادة إحداث جذورها الأصلية والراديكالية واكتشافها من جديد، مثلا. مع أن الدليل يشير إلى هجنة متزايدة، قد يكون هناك قليل من الشك بوجود أمثلة حقيقية جدا لصفة المحلية المتجددة في كل المجالات (مثلا، في شكل مخططات تجارية اقتصادية محلية غير مرتبطة أو حركات التفويض عبر أوروبا).

في بعض الطرق عرفت الثقافات دائما التهجين، بما أنه لا توجد ثقافة ثابتة والتفاعل الثقافي مستمر، ولكن لا شك في أن سرعة «حركة السير» الثقافية في العالم المعاصر كبيرة إلى حد أن التفاعلات – أو العمليات العابرة للثقافات، كما يسميها ماكيون – تنطلق بسرعة مفرطة، بالنسبة إلى العديد من المعلقين، إن الهجنة المحلية محررة ومثيرة، فهي توفر وسيلة لمقاومة الثقافات المهيمنة وتدميرها وتعطيل العمليات المجانسة، ويمكن أن تُحدث إحساسا أغنى بالمكان و«تقدميا» أكثر (ماسي، 1991).

#### الشتات

مُزقت العلاقة الثابتة بين المكان والثقافة بمفهوم الشتات، ويشير الشتات ألى تفرق الثقافة من «موطنها» واستُخدم في الأصل للإحالة على اليهود، مع الحدث المعاصر الكبير لحركات الهجرة (انظر الإطار 2-6) أصبحت هذه «الجماعات» مألوفة، ويوفر الفضاء الإلكتروني على الخصوص فضاء خصبا للتفاعلات الثقافية المشتتة (انظر الإطار 5-6). تمدد الشتات الهندي،

مثلا، عبر كل القارات بشعوب «هندية» مهمة موجودة في أماكن متنوعة مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة المتحدة وفيجي. ويعد شتات قوميات المحيط الهادئ، مقارنة بحجم شعوب «الموقد»، من بين أكبر الشتات في العالم (انظر الإطار 5 - 6 حول الشتات النيوي). يرى ماكيون (2001، ص171)

أن هويات الشـتات مهمة لأنهـا محلية وعالمية في الآن نفسـه، وترتكز على تحديد لهوية عابرة للقوميات مشتملة على جماعات «متخيلة» و«ملقاة».

في «فضاء الشـتات» تكـون عمليـات التهجين أعلى بمـا أن المهاجرين يتفاعلـون مع الثقافات «المضيفة» لإحداث أشـكال جديدة. قد تأخذ الصفة البريطانية، مثلا، أشـكالا عديدة - الشكل الأفريقي - الكاريبي أو الهندي أو اليهودي، وهكذا دواليك - وهويات الشتات هاته تجدد المفهوم الأصلي للصفة «البريطانية». يتمدد الشـتات عبر الحـدود التقليدية، مؤلفا علاقات جديدة بين الأماكن، ومحدثا أشـكالا ثقافية تتحـدى هرمية وبنيات مقبولة. وتحدى هـذا مفاهيـم جغرافية مقبولة عديـدة - مثل «الموطـن» و«الانتماء» (دوير، 1999). علـى هـذا النحو، يحول الشـتات بعمق السـمة الفضائية لثقافات الدولة القومية.

(الإطار 5 – 6) الشتات الثيوي

نيوي بلد يوجد في غرب جنوب المحيط الهادئ محتلا جزيرة واحدة مساحتها 250 كلم مربعا تقريبا وساكنة عددها الفان تقريبا، وهو واحد مسن الأقاليم الأصغس على الأرض ومعزول بأكثر من 200 كلم من اقرب جيرانه، تونغا، برصيف ميناء واحد ومطار صغير، سكنها البولينيزيون منذ الف عام تقريبا، واستعمرت أولا من لدن بريطانيا العظمى في العام 1901 وسُلمت لسلطة نيوزيلندا بداية من المام 1904. لم تكن مستعمرة أهلة وحافظت على هويتها الأصلية القوية . تكن مستعمرة أهلة وحافظت على هويتها الأصلية القوية . في العام في العام في العام في العام في العام المستقال باعتبارها «إقليما في

ارتباط حرة مع نيوزيلندا، مع هذه الأخيرة مسؤولة عن الدفاع عليها وعن سياستها الخارجية، تستقبل نبوي كميات هائلة من الدعم احيانا ما مجموعه 50 في المائة مسن الناتع القومي الإجمالي، ويتكون الباقي مسن مزيج من التحويلات وإيصالات السياحة والتصدير الزراعي (موراي وتيري، 2004).

منذ الامستقلال بدأت نيوي تفقد سكانها بسرعة، فانخفض عددهم من 5 الاف في العام 1966 إلى المستوى الحالي (انظر اللوحة 6 - 6). اليسوم، عدد النيويين الذين يعيث ون في بلدان حافية المحيطة الهادئ أكبر من العدد الذي يعييش في الجزيرة نفسها. وهناك 20 الفا تقريبا بعيث ون في نيوزيلندا وآلاف أخرى في أمستراليا وقوميات أخرى علسى حافة المحيط الهادئ. الشاتات النيوي له روابط لصيقة بدالموطن، - نبعث تحويلات واسعة النطاق نقدية وعينية من قبل الجيل الأول والثاني والثالث من المهاجرين. ثم الحفاظ جيدا نمسبيا على المارسات الثقافية هي مراكز شبعب النيوي، مثل أوكلاند، حيبت تقام طقوس خرق الأذنين وطفوس أخرى بانتظام. منذ الاستقلال كان للنيويين خيار الجنسية النيوزيلندية/النيوبية المزدوجة التي عززت الهجرة إلى الخارج، يمكنن تجرية الاحتكاك عند عودة المغتريين النيويين إلى موطنهم، بما أن بعضا من سماتهم الثقافية قد تغير، فتبنى الشياب البولينيزي ثقافة الهيب هوب الأمريكية بوساطة نبوزيلندية واسع الانتشار، مثلاً، وهذا غريب بالنسبة إلى أولئك الذين بقوا هي الجزيرة، تتغير القيم الثقافية إذن سسوعة، وقد يؤدي هذا إلى النزاع. مثال بارز هو فضية الأرض. كل الذكور النبويين لهم الحق في الأرض باعتبارها جيزءا من جماعة العائلية. ويما أن أغلب النيويين يعيشون بعيدا عن الجزيرة، ترك هذا كثيرا من الأرض مهملا. والذين لايزالسون في الجزيرة أصيبوا بإحباط منزايد مع رغبات مسكان الشستات في الحفاظ على حقوق ملكياتهم. ويذكر هـؤلاء، مع ذلك، الحق في الأرض باعتباره جسزءا من العلريقة النيوبية (ماكينتاير وسولزيي، 2004).



(غيبسون، 2004). تم تاكيد واقع العزلة والحساسية المناخ في يناير 2004 مع ذلك عندما حطيم إعصار هيئا كثيرا من بنيسة الجزيرة التحتيية والمحاصيل الزراعية، ومن المتوقع أن هيئا، منع الضغوط على اقتصاد البلد، صبوقدي إلى مزيد من مجوزة السكان، تضاعفت المشاكل الاقتصادية بإصرار «مجلس أمناء» الشعية، مثل الوكالة الأسسترالية للتعبية الدولية والوكالة الأسسترالية للتعبية الدولية، على أن تشرع في إصلاح لببرالي جديسة، وأدت الهيكلة الناتجة عن الإصلاح إلى انهيار قطاع الدولة الشعنيات (موراي، 2002ب) على من المحكن أثنا شهدنا، من خلال مزيج من الهجرة الطوعية وغير الطوعية نحو الخارج، إعادة تحديد موقع الموقد الثقافي في مناهرة من المحتم؟ أو همل الثقافة تقيرت جدا إلى عكن أنتا شهدان نوعان من الأسئلة السياسية التي يتمامل التعرف عليها؟ هذان نوعان من الأسئلة السياسية التي يتمامل معها في أحوال كثيرة متخصصو الجغرافيا الثقافية في سياق الشعوب الهمشة.

على العموم، من السهل الهروب بفكرة أن العولمة تدمر التنوع الثقافي. فهي من المؤكد تغير خريطة العالم الثقافية بعمق، مع ذلك، كما هو مبين أعلام، هناك علامات أن العملية لا تتسم دائما بمسار ثقافي أحادي. بالنسبة إلى أغلبية الجغرافيين فإن آثار العولمة الثقافية التكييفية أو المحددة قد بولغ جدا في التركيز عليها. خمسة أمثلة، توافق تلك التي تمت مدارستها في سياق أطروحة التجانس الثقافي العالمي، مقدمة في الإطار (6 – 6).

(الإسلام - 5)

عدم التجانس القافي العالى

اللغية - مسع أن اللغية الإنجليزية قد أصبحبت لغة العالم المهمنية، فقد بقي تنوع مائل. تشيمل لغات العالم المهمة اللغة

الصينية الماندرينية والإسبانية والهندية والعربية والبرتفالية والبنغالية والروسية - كل هـنه اللغات لها أكثر من 100 مليون ناطق باعتبار كل واحدة لغة أولى. لا يوجد أي سبب لافتراض أن هذه الأرقام مستنخفض. من المحتمل، مع ذلك، أن عددا مرتفعا من الناس مسينعلمون الإنجليزية باعتبارها لغة ثانية، ما سيؤدي إلى ثنائية لغوية متزايدة. في مناطق من الولايات المتحدة الأمريكية، مثل جنوب فلوريدا، ونظرا إلى الكثافة السكانية اللاتينية، الإنجليزية والإسبانية واضحتين بصورة متساوية. «دورا المستكث فة»، شخصية تلفزية لأطفال أمريكا بجذور ثقافية امريكية لاتينية وتتحدث لغتين تجسب المشهد اللغوي المتحول للولايات المتحدة الأمريكية، وهي اللغة الإنجليزية نفمسها، توجد لهجات متحولة عديدة ولهجات الجماعية تحتوي علس عناصر- بما في ذليك النحو والترنيم وللفردات - من اللغة الأصلية والإنجليزية على حد سواء! الإنجليزية الجامايكية والإنجليزية الفيجية غير مفهومتين لبعض الناطقين بالإنجليزية من إنجلترا، مثلا.

السياحة - بالنسبة إلى عدد متزايد من الناس «الآخرية» هي التي تجعل وجهة ما جذابة. إنها عملية عولة وسائل الإعلام نفسها التي جعلت الناس واعين بالآخرية وزادت في طلبها، فيل ان بعض الأماكن تُدمج في الراسسمالية العالمية بطرق عززت تميزها بدلا من أن تتسبب في تآكلها، ويبدو أن ظهور السياحة الإبكولوجية، وحتى سياحة الفقر، يشير إلى تحول من السياحة «الفوردية» المخصة في الإطار 3 - 6 (شايفينس، 2002).

العلامات التجارية العالمية - تُكيف المنتجات في أحوال كثيرة وفق الشروط المحلية على الرغم من الظهور الذي لا جدال فيه للعلامات التجارية العالمية. مثلا، يُستعمل لحم الضان في مستدويش ماكدونالدز هندي كبير ويستعمل زيت نباتي في القلي، إم تي في، من الأمثلة النموذجية لعولة البوب

الثقافية، تُكيَّف بحسب الجماهير عبر العالم، وتقدم إم تي في الأسيوية وإم تي في المريكا اللاتينية اشرطة فيديو تجمع بين ثقافتين غربية ومحلية. وتُعرض دمية باربي في ثلاثين صنفا قوميا مختلفا.

وسائل الإعلام – مع أن وسائل الإعلام العالمية مركزة كثيرا وموحدة القياس داخل الشركات الرئيسية وخارجها على حد سواء، يُسعى بنشاط وراء تميز المنتج، وتبقى الجرائد المحلية والمحطات الإذاعية والتلفزية مقدمة مهمة للأخبار وتعطي وجهة نظرها الخاصة بها عن الأخبار، مع أن العديد منها تملكها كتبل إعلامية كبيرة. خلال الحربين الأفغانية والعراقية برزت شبيكة الأخبار العبيبة القطرية «الجزيرة» صوتا بديلا، وكانت دائما تنتقد الإجراءات الأمريكية والبريطانية في الشرق الأوسط، من المفارقات، مع ذلك، أن الإشاعات التي كانت تتداول في يناير 2005 تقول إنه بسبب الضغوط الأمريكية جزئيا ببعث المحطة لكتلة إعلامية غربية. وتوجد عمليات صغيرة للتسلية، مثل منتجي الأفلام المستقلين، مع أنه من الصعب عليهم الحصول على قنوات التوزيع.

الديموقراطية - بالضبط كما أن هناك رأسماليات بديلة توجد بنيات ديموقراطية بديلة. تُطعم الديموقراطية في عديد من قوميات جزر المحيط الهادئ قوق الأشكال التقليدية وأشكال آخرى من الحكامة. في نيوزيلندا، مثلا، تُحفظ مقاعد في البرلمان لماوري الإثنية، وخارج الهيمنة الديموقراطية توجد العديد من التكوينات الأخرى، التي تتحمل مسؤولية نسبة مهمة من الساكنة العالمية. والانتقال في الصين، مثلا، مستقل جدا بما أنه حاول الجمع بين الاقتصادات الليبرالية والسياسات الأخرى مثل شمال كوريا وكوبا وفيتنام - ولو بطرق مختلفة جدا وبنتائج مختلفة جدا.

# الاستهلاك الثقافي - التسليع والكونية

تعاملت أعمال حديثة من لدن جغرافيين مع الطبيعة المتغيرة للاستهلاك في وجه العولمة الثقافية (انظر كرانغ، 1998؛ مانسيفيلت، 2005). كان هناك نقاش هائل بشــأل ظهور «ثقافة الاسـتهلاك» خلال العقود الثلاثة الأخيرة على وجه الخصوص، وأصبح الاستهلاك يُفهم على أنه أكثر من كونه عملية لصفقة مادية، تتألف المواد من القيمة الرمزية بالإضافة إلى القيمة المادية واستهلاكها مرتبط بإحداث الهويات والتعبير عنها (ووترز، 2001). وأصبحت «العلامات التجارية» علامات مهمة جدا للهوية. أحذية وملابس آديداس، مثلا، مرتبطة بثقافة الهيب هوب الأمريكية، ويشتري عديد من الناس الملابس لربط أنفسهم بحركة الشباب هذه الخاصة. بهذا المعنى إذن أصبح الاستهلاك مصدرا رئيسا للتمييز الاجتماعي والثقافي. وهذا له علاقة بالعولمة بطرق عديدة - ليس أقلها أن مثل هذه «الدلالات» انتشـرت بسرعة عبر الكوكب، منشئة ثقافات عالمية تتجاوز الحدود. يرى البعيض أن هذه الثقافة الناشيئة تجاوزت سيلطة أي مجموعة (بودريار، 1988). أن هذه الثقافات تتحول إلى أمر لا شك فيه - وهل تُحدث ثقافة عالمية واحدة مسسألة أخرى، مع ذلك، كما يوضح ظهور «المستهلك الكوني» الذي ينافِّش لاحقا في هذا الجزء (انظر أيضا المناقشة السابقة).

عندما تصبح أشياء ثقافة ما وأفكارها وسماتها جزءا من نظام رأسمالي للتبادل وتباع وتشترى، تبدأ عملية التسليع الثقافي بالحدوث، ارتبط بظهور المستهلك الكوني الطلب المتزايد على التجارب الثقافية «الأصيلة» و«الغريبة» وتزويدها. يرافق هذا في أحوال كثيرة قطاع السياحة، حيث، كما تمت الإشارة سابقا، تحولت الطريقة السائدة للتوفير السياحي من نموذج «الشمس والبحر» الفوردي إلى قطاع مميز أكثر يعتمد التجارب الثقافية «الجديدة» (انظر الإطار 7 – 6). التسليع الثقافي ميزة المجتمع العالمي بامتياز، في الأسواق المتازة عبر الغرب، مثلا، تُدمج صفوف جديدة من المنتجات من بلدان غير غربية تحت رقعة أطعمة «إثنية» – وهي عملية تشبه تحول موسيقى «العالم» (انظر رقعة أطعمة «إثنية» – وهي عملية تشبه تحول موسيقى «العالم» (انظر الدراسة أدناه)، في المناطق الحضرية، لاسيما في مدن العالم، كانت

استراتيجية التسويق البارزة للإدارات المحلية في الآونة الأخيرة هي إعادة إحداث مناطق «إثنية» وتعزيزها، مثل الحي الصيني في سوهو بلندن، أو الحي العربي بسنغافورة (تشانغ، 2005). من السخرية أنه في الماضي مثل هذه المناطق كان من المكن أن تكون حقا «أحياء إثنية» شُلخجع السياح على تجنبها. يعمل التسليع الثقافي بطريقتين، مشتملا على تدفقات من الغرب إلى العالم غير الغربي، وفي الواقع، في كثير من النواحي، يسبق اتجاء التدفق هذا التدفق من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية، وتُسوق الرموز مثل كوكاكولا وماكدونالدز على أنها مثل غربية، ما يعني ضمنا أن الاستهلاك يمنح منزلة رفيعة، وفي كلا العالمين الغربي وغير الغربي فإن تجرية «الآخر» قد تمنح المنزلة الرفيعة و«الكونية» للمستهلك.

يحدد بيل وفالينتاين (1994) «المستهلكين الكونيين» باعتبارهم نخبة مستهلكة تبحث عن الدلالات الثقافية التي لم تمسها القوات المجانسة وتستكشف بنشاط التنوع متعدد الثقافات (توميسون وتامبيا، 1999). تراكم هذه المجموعة الراسمال الثقافي - مثل الموسميقي أو اللباس أو الطعام أو المشروبات أو المفروشات - باعتبارها وسيلة تميزهم عن الاتجاه السائد (شـورمر - سـميث وهنام، 1994). وعلى نحـو متزايد، هؤلاء المستهلكون غير مضطرين إلى مغادرة مناطقهم ليحققوا أهدافهم، وهكذا فيان التدفقات الثقافية المضاعفة لها الأثر الجدلي بتصعيد احتمال عدم التجانس. لا يوجد المستهلكون الكونيون فقط في البلدان الغنية، مع أنهم مألوفون أكثر في مثل هذا السياق، بما أن ممارسية هذا التراكم تتطلب قدرة مالية والوصول إلى الشبكات العالمية. في البلدان الفقيرة لا توجد هذه النخب، وهي في أحوال كثيرة واضحة جداً. في تشبيلي، مثلاً، قد يمضى مستهلك كوني عطلته في مايامي ويشرب ويسكي شيفاز ريغال ويسهم موسميقي الروك بالإنجليزية. وحقيقة أن علامات الهوية نفسها لن تمنح الكونية للمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا، تسلط الضيوء على أن الرموز الثقافية تؤول بطرق مختلفة عبر الفضاء بحسب الاحتمالات المحلية.

بودريار (1988) ما بعد بنيوي كتب كثيرا عن عملية التسليع الثقافي وأثر في عدد من متخصصي الجفرافيا البشرية في هذا المجال. قال إن ثقافــة «ما بعد الحداثة» هي ثقافة العلامــات والرموز. يتميز عالم اليوم بانتشار الصور الزائفة حيث رموز أو دلالات حادث منا أو مادة تعوض التجربة المباشرة. على هذا النحو، يُعاش «الواقع» أساسا من خلال تمثيلاته - بمعنى أن التمييز بين الملموس والمتخيل أصبح صعبا جدا ومسهبا. يحسدت هذا بيئة اجتماعية مسن «الواقع المفرط» الذي يجسرد الثقاهات وصفاتها المكوِّنة من تبوتها ويحدث أفضية جديدة حيث احتمالات التاريخ الأولى تصبح أقل أهمية. مدد الجغرافيون وآخرون هذه الأفكار إلى تحليل الرأسمالية والاقتصادات والخدمات مثل السياحة (لاش وأوري، 1994). يمكن القول إن التسليع الثقافي، لو أدير بشكل صحيح وحس مرهف، يمنح احتمال سببل عيش حسنة بالنسبة إلى الثقافات المهمشة، بالإضافة إلى المساعدة على الحفاظ على بعض «التقاليد» الثقافية (انظر الإطار 7 - 6). في المقابل، يرى البعض أن مثل هذا التسليع يعادل «دعارة» التقافة (بريتون وكلارك، 1987). في هذا النقاش الأخير، تخرج الثقافات عن سيطرة أولئك الذين يسكنونها وتنتقل إلى أيدي قوات السوق. وتتميز هذه القوات بأنها متقلبة ودورية - وهكذا فهي تهدد في الحقيقة ســبل العيش المستدامة. يمكن للتسليع أيضا أن يضاعف من الصور النمطية عن معنى «الأصيال» و«الأهلي»، وبهذه الطريقة إحداث ثقافات قابلة للتساويق قد «يُضيق» الثقافات إلى حد أنها لا تتطور كما كانت سنتطور لو كانت في ظروف «مُستغلَّة» أقل، يمكن القول إن هذا المنظور الأخير يرعى المهمَّشين الذين ليسوا بالضرورة مستقبلين سلبيين لعلامات السوق وييسر أمورهم. السياسة الثقافية الجديدة حقل متنازع عنه بشدة.

الإطار (7-6)

السياحة وابتكار الثقافة التقليدية في فيجي

تُستعمل الثقافة لبيع الأشياء، والسياحة - القطاع الاقتصادي الوحيد الأكبر في الاقتصاد العالمي - من أغضل الأمثلة. في

اواخر الثمانينيات تم تحبى الاستهلاك الجماعي لمثل الشاطئ والشهمس من قبل نمو سمهاحة المواقع «القريبسة»، في المحيط الهادئ الجنوبي، مثلاً، أصبحت السياحة الإيكولوجية والسياحة الثقافية مهمة جدا في المسهاق العام لنمو الصناعة المسهاحية في المنطقة. في فيتبي، في منتجمات العطل والرحلات البحرية الرسمية تسبيا، تباع وتجرية فيجيء لجذب الزائرين، شهد هذا إعادة إنتاج بعض الممارسات الثقافية وتكييفها، مثل حفل الترحيب بشمرب الكافا وابتكار أشمكال أخرى مثل رقصمة الميكي لتلبية حاجسات أولتك الذين يبحثون عن تجرية «أصيلة» (انظر اللوحة 8 - 6). يخصيص موقع مكتب زوار فيجي فضاء كبيرا لتفسير بنيات فيجي الاجتماعية التقليدية، ومعتقداتها وطقوسها . في العالسم خارج المنتجعات السياحية مثل هـنه «التقاليد» تتطور بمسترعة. أغلب سكان فيجي يعيشبون الآن في مناطق حضرية ولهم ميول غربية جدا في اذواقهم ومواقفهم. لاتزال المارسات التقليدية موجودة في بعض القرى الداخلية والساحلية، ولكنها من نوع منتجمات الشيرواطئ التي أصبحت جيوبا ثقافية مُسلِّعة. السياحة، بمقايضة تقاليد فيجي المتكرة والأصيلة معا ممزوجة بتوهير منتجمات حديثة، هي حمّا منتج عالمي محلي، رأى البعض أن السياحة المولَّة في أماكن مثل فيجي ترتكز على واستشراق. المسيعة الهادئ المضر (انظر تيكسول، 2000). ورأى آخرون أن التسبيليع من هذا النوع يمساعد في الحقيقة على الحفاظ على الثقافة والإثنية بطرق كأنت ستواجه تحديا في أحوال أخرى.

### صناعة الموسيقي العالمية نموذجا

أصبح من المبتدل القول بأن الموسيقى لغة كونية، مع أن الانتقال بين الثقافات يطرح مشاكل - نظرا إلى التنوعات الكبيرة من حيث أسسلوب الموسيقى وبنيتها وموضوعها الغنائي - فهو لا يعتمد التواصل المكتوب أو المنطوق بوضوح في أثره الرئيس، فهي إذن مرشح رئيس للتأويل الثقافي،

وجغرافية إنتاج الموسيقى واستهلاكها متفاوتة جدا، مع ذلك، مع الجزء الأكبر من التدفقات الموسيقية متنقلا من الغرب إلى أماكن أخرى، عاكسا علاقات القوة الاقتصادية والسياسية المتجذرة في التاريخ الاستعماري. ويسيطر على هذه الصناعة شركات عابرة للقوميات كبرى قليلة كان لها دور فعال في نشر أشكال تغريبية من البوب والروك عبر الكوكب. وتلخص بعض النتائج – إم تي في، والبيتلز، ومايكل جاكسون، وألفيس بريسيا، ومادونا – بطرق عديدة أطروحة عولة الثقافة.

في الماضي، كان انتشار الموسيقي محدودا بغياب التكنولوجيا المطلوبة لتسبجيلها وإذاعتها. وهكذا كان موقع الإنتاج هو الأداء الحي. وانتشرت الأشكال الموسيقية من خلال شبكات معولَة مبكرة بما في ذلك الديانات العالمية والإمبراطوريات وأنماط الهجرة المرتبطة بها. وتركت بعض التدفقات، مثل تجارة الرقيق من أفريقيا إلى القارة الأمريكية، إرثا خاصا دائما من حيث الموسيقي الهجينة، مؤدية إلى البلوز والموسيقى الإنجيلية، وبطريقة غير مباشرة، إلى الروك أند رول، وموسيقى السول، وموسيقى آر أند بي، والهيب - هوب راب. وأدى فتح القارة الأمريكية من لدن الإسبانيين والبرتغاليين إلى تكوين أشكال موسيقية جديدة تجمع بين الفلامينكو والموسيقي الكلاسيكية الغربية وموسيقى الإنديز التي يمكن سماعها بوضوح اليوم في موسيقى أمريكا اللاتينية. وتوضع عولمة الموسيقي في المائة سنة الماضية دور التكنولوجيا التسهيلي المهم مع ربط موجات العولمة المميزة والمكثفة جدا ببنيات تحتية جديدة. عرف تخزين الموسيقي وإعادة إنتاجها ثورة متنقلة في تسلسل زمني من تسجيل الفينيل والكاسيت والقرص المضغوط والقرص المصغر، وفي الآونة الأخيرة، إم بي 3 (التخزين الرقمي)، فأصبح التخزين وإعادة الإنتاج «طليقين» مع كل اختراع متعاقب. وقد يسَّر هذا التدفق المتزايد بروز بنيات تحتية للإرسال مرتبطة بعولمة ثقافية أوسع مثل الراديو والتلفاز وفي الآونة الأخيرة الإنترنت، وكانت للشركات العابرة للقوميات ذات الإنتاج الثقافي الكبير وظيفة مهمة في تطور هذه التكنولوجيا واستفادت من الفرص التي وفرتها. ونتيجة لهذه الاتجاهات عرفت الموسيقى العولمة بطرق ثلاث رئيسة: (1) تطورت شركات الموسيقى العابرة للقوميات لتعزيز التدفقات العالمية، (2) اختُرقت الأسواق القومية إلى حد بعيد بعازفين أجنبيين، (3) انتشرت الأساليب والصور الغربية من طريق صناعة الموسيقى.

وصناعة اليوم تسيطر عليها حفنة من الشركات العابرة للقوميات الكبيرة جدا التي تتحكم في صناعة قدرها 32 مليار دولار أمريكي في العام 2003 بـ 2.9 مليار من مبيعات الوحدة (الاتحاد الدولي لصناعة الصوتيات، 2004). في العام 2002، كانت خمس شركات مسؤولة عن 75 في المائة من إجمالي سوق الأسهم: يونيفورسل (27 في المائة)، وسوني (14 في المائية)، وإي إم آي (12 في المائية)، وورنر (11 في المائة) وبي إم جبي (11 في المائة). هذه الشركات العابرة للقوميات مدمجــة في أحوال كثيرة عموديا وأفقيا وكانت عدوانية جدا من حيث شرائها لأسهاء صغيرة مستقلة سابقا. هذه الشركات العملاقة، التي توجد مراكزها أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حد أقل في المملكة المتحدة، لها عموما توجه إنجليزي، وكما تمت الإشارة أعلاه، شملت عولمة البوب والروك إلى حد بعيد انتشار الأشكال الثقافية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى باقي العالم. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان الروك أند رول والبلوز والسول الأساليب المصدرة الرئيسة. والأشكال الموسيقية المهمة التي عرفت العولة لاحقا في تسلسل زمني تقريبي تشمل موسيقى الكانتري والويسترن، والأوربن فولك، وهيفي ميتل، وبانك، ونيو رومانتيك، وغوتيك، وأسيد جاز، وهاوس/رايف، وغرانج، وبريتبوب، والراب، والهيب - هوب، وفرق غورل/بوي، ونيو آر أند بي.

مع ذلك، أمسكت أشكال قليلة بالخيال العالمي كما أمسك الراب/ والهيب هوب. انطلق هذا الشكل من أحياء فقيرة بمدن رئيسة في الولايات المتحدة في بداية الثمانينيات، وعرف حضورا عالميا بارزا في الرسوم البيانية للأفراد لكل بلد تقريبا، ويُحتذى، باعتباره شكلا موسيقيا ونمط حياة على حد سواء من قبل الشباب في كل القارات، ثقافة الراب متنوعة ومعقدة، ولكنها تسير في أحوال كثيرة جنبا إلى جنب مع فاعلين آخرين في العولمة الثقافية ذات النهج الليبرالي الجديد مثل ثقافة العلامة التجارية العالمية والمادية المتباهية. إن اختيار الراب/الهيب – هوب من قبل الدوائر الرأسالية لم يكن بالضرورة مقصودا أو حتى يمكن التنبؤ به في بداية الأمر. كوَّن عمل المجموعات الرائد مثل شوغرهيل غانغ وغراندماستر فلاش وفيوريوس فايف جزءا من حركة احتجاجية سياسية ضد الثقافة الأمريكية «الرسمية». يمكن القول إن عديدا من الأشكال الموسيقية المعولمة في النهاية مثل البلوز والبانك والغرانج بدأت الحياة باعتبارها حركات مناهضة للثقافة إلى أن اعتمدت من قبل الشركات العابرة للقوميات الثقافية.

لم تطور بلدان أخرى الموسيقى الشعبية المعولمة مثلما طورتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذه الأسـواق غير قابلة للاختراق نسبيا من قبل فنانين من أسواق أخرى. تظهر قائمة غينيس البريطانية لأكثر الأغاني نجاحا (روبرتس، 2001)، المجموعات الأربعين الأوائل من العام 1952 إلى العام 2000، اعتمادا على مجموع الأسسابيع على جدول المبيعات البياني، بعشرين عملا في الملكة المتحدة، وتسعة عشر عملا في الولايات المتحدة وعمل واحد بأستراليا (البي جيز الذين ولـدوا في المملكة المتحدة). وفي بلـدان إنجليزية أخرى وبلدان ناطقة جزئيا بالإنجليزية، مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا، تبرز سيطرة الفنانين الأمريكيسين والبريطانيين، على الرغم من مجهودات الحكومات في كل بلد تعزيز الموضوع القومي على الراديو، أنتج البلدان الأولان عددا من النجوم العالمية بما في ذلك أي إن إكس إس، وآي سي/دي سي، والبي جيز وكيلي مينوغ في حالة البلد الأول، وسيلين ديون، وبراين آدمز، ونيل يونغ، وراش في حالة البلد الثاني. وجدت نيوزيلندا صعوبات على الخصوص في اختراق الأسواق العالمية مع مجموعة كراوديد هاوس التي حققت مستوى عالميا تقريبا. السوق القومية النيوزيلندية مشبعة بالأعمال الأجنبية، ومن الأعمال الأربعين الأوائل من العام 1966 إلى العام 1996، اعتمادا على الجداول البيانية الأسبوعية للأفراد، كانت مجموعة واحدة فقط (دانس إكسبوننتس) من نيوزيلندا، بينما كان تسعة عشر من الولايات كان تسعة عشر من الولايات المتحدة، وخمسة عشر من الولايات المتحدة، وثلاثة من أستراليا (البي جيز، وأوليفيا نيوتن جون، وجمي بارنز)، وعمل واحد لكل من إيرلندا (يو 2) والسويد (آبا).

لأوروبا وفرنسا وألمانيا صناعات قوية، ولكنها، وبصرف النظر عن عدد قليل من مجموعات «البوب الأوروبي»، مثل كرافتوورك وتريو ونينا، لم تمسك بالأسواق العالمية. استمتعت البلدان الإسكندنافية بقليل من النجاح، بإنتاج آبا، وفي الآونة الأخيرة، آ - ها وروكسيت. أنتجت إسبانيا أسماء عالمية قليلة في الموسيقي الشعبية، مع استثناءات بارزة مثل الأب والابن خوليو وإنريكي إغليسياس. يعرف الفنانون الإسبانيون شعبية كبيرة في أمريكا اللاتينية مع ذلك، يُعاق انتشار الموسيقي غير البريطانية وغير الأمريكية من خلال الشبكات الرسمية بسبب التوجه العام نحو البوب العالمي الإنجليزي، وبسبب فقر الشركات الموزّعة الموجودة خارج هذين البلدين. لذلك، إن الجداول البيانية الأوروبية مكتظة جدا بالأعمال الأمريكية والبريطانية. في أمريكا اللاتينية، تعرف الأعمال الإسبانية والأمريكية شعبية كاسحة، والأعمال القومية التي تشق طريقها نحو النجاح التجاري - مثل مانا (المكسيك)، ولوس تريس (تشيلي)، وفيتو باييز (الأرجنتين) - نادرة نسبيا . في آسيا، تلاحَظ أنماط مشابهة، مع أن ظهور بوليوود كقوة ثقافية في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يعوض نسبيا هذا الاتجاه.

يبدو أن بلدا واحدا يقاوم الاتجاه أعلاه وهو جامايكا، التي أثرت جدا في الأسواق العالمية من خلال أشكال الريغي (بوب مارلي)، وفي الآونة الأخيرة، الراغا (شاغي). هذه الأشكال ناجحة جدا تجاريا في البلدان الغربية وأنتجت عددا من المجموعات المحاكية مثل يو بي 40. وأصبح الريغي شعبيا جدا عبر إفريقيا وجزر المحيط الهادئ، ويعتبر في أحوال كثيرة شكلا من مقاومة الموسيقى المعوكة مغلفة في الرسائل المحررة لبوب مارلي. وطور ريغي المحيط الهادئ شكلا فريدا، مزاوجا السكا والأسلوب الكاريبي الغريب مع اللحن المنسجم المتدرج وآلات

### جقر اليات المولة

الكاريبي، ويحقق شكل آخر غير غربي أثرا عالميا هائلا هو الأسلوب الذي يدعى عموما استوائي، الذي يدمج السالسا والميرينغو والكومبيا وسان، وكيف الإيقاعات والألحان الاستوائية التقليدية وطورت من قبل البورتوريكيين والكوبيين في نيويورك في السبعينيات، فاشتملت على فنانسي الاختراق مثل روبسن بلايدز، وأصبحت معروفة في الموسيقى السائدة من خلال أصوات «الروك الاستوائي» لغلوريا إستيفان التي تغني بالإسبانية والإنجليزية، وأنشأ كارلوس سانتانا، عضو في حركة السايكديليك روك لأوائل السبعينيات، سوقا مجددة لهذا النوع الخاص من «الروك الاستوائي» في الموسيقى الغربية السائدة وبين الشتات الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر أمريكا اللاتينية، يتحدى الفنانون «الاستوائيون» مثل خوان لويس غيرا، وويلي كولون، وجو أرويو، وسيليا كروز إلى حد ما أساليب الروك والبوب الغربية.

عملية التجانس ليسبت بالضرورة نتيجة لعولمة أشكال الموسيقي الغربية، ومن الآثار التي دامت طويلا من جراء نشــر أشكال الموسيقي الأمريكية والبريطانية هي إحداث هجنة محلية. يمكن سرد أمثلة قليلة فقط هنا. يحتوي روك أمريكا اللاتينية، بغض النظر عن كونه يُغنى أساسا بالإسبانية، على خصيصة تميزه من الروك الغربي وهي إدماجه في أحوال كثيرة لإيقاعات لاتينية وفواصل تشبه أسلوب غيتارة الفلامينكو من حيث المقاييس والتوقيت (مثلما يوجد في موسيقى كارلوس سانتانا). ويمزج الهيب - هوب النيوزيلندي بين الإيقاعات الأمريكية والبولينيزية، في النفمات والموضوع بطريقة فريدة (كما هو الشان في تشب فو). والريغي الأفريقي الذي يجمع بين الأصوات الكاريبية وأسلوب السوكوس فريد أيضا . وجمعت موسيقى بهاغرا - بيت البريطانية الممثلة بأباش إنديان من بورمينغهام في أوائل السببعينيات بين الهيب - هوب والريغي والسكا والبهاغرا، ما لا يمكن إنكاره مع ذلك هو أن هذه الأشكال نادرا ما تعود إلى مكان نشوئها وترمم الأشكال التي خرجت منها. كان الأمر كذلك، يمكن القول، إلى أن ظهرت حاليا ما يسمى ب«موسيقى العالم». طبعا، خارج دوائر الرأسال التجارية توجد أشاكال موسيقية غنية جدا ومتتوعة يعاد إنتاجها يوميا. وفي أوائل الثمانينيات، بدا من المستعيل تصنيف هذه الأساليب المتنوعة فصاغ متجر صغير للتسجيلات في لندن تعبير «موسيقى العالم». أحدث هذا الوصف الجديد فضاء لموسيقى كانت في أحوال أخرى خفية ووفر نموذجا لمتاجر التسجيل الكبرى على الرغم من الإيحاءات الاستعمارية الجديدة في دمج إرث موسيقي متتوع لأكثر من 90 في المائة من شعوب العالم. وأدى الطلب المتزايد على موسيقى العالم السي ارتفاع في العروض على الهواء الطلق وتطور مهرجانات مخصصة مثل مهرجان موسيقى العالم شركات صغيرة نسبيا، تجاوز عددها الآن 3 آلاف شركة خاصة بموسيقى العالم. وازدهرت أيضا مواقع إلكترونية مكرسة لموسيقى العالم (نحو 10 العالم. وازدهرت أيضا مواقع إلكترونية مكرسة لموسيقى العالم (نحو 10 الاف) ومجلات متخصصة مثل «الإيقاع العالم».

من المكن الآن سهماع موسيقي بديلة في البلدان الغربية أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الاتجاه الأحادي السائد. سوقت هذه الموسسيقي في شكلها الأصيل، وعرفت أيضا تثاقفا في موسيقي البوب الغربية من خلال أعمال فنانين مثل بول سايمن (جنوب أفريقي)، وفي الآونة الأخيرة كولا شايكر (فرقة هندية)، ودايمن ألبارن (إنجليزي)، وراي كودر (أمريكي) على سبيل المثال لا الحصر، ارتكز هذا الاتجاه على تجارب سابقة ذات شكل موسيقي من الواضح أنه غير غربي من قبل مجموعات مثل البيتلز، وليد زيبلين، وتجرية جيمي هاندريكس والدورز في السبتينيات وأوائل السبعينيات. ما من شبك في أن هذا التحول مرتبط بالسفر المتزايد ودور تكنولوجيا الاتصالات في تسهيل التواصل. في الواقع سيقول النقاد إن امتصاص الأشكال غير الغربية وتحولها إلى أشكال قابلة للتسويق لأهداف تجارية كان مركزيا في تاريخ صناعة الموسيقي العالمية - كانت جذور موسيقي البلوز والجاز المعاصرة، بعد كل شيء، في أفريقيا. مع ذلك، فإن الاحتفال بظهور أصوات موسيقية مقاومة قد يكون سابقا لأوانه، موسيقي العالم مسؤولة عن نسبة ضئيلة من مجموع المبيعات لم تتجاوز 1 في المائة في المملكة المتحدة.

### جفر اخيات المويد

في وقت تأليسف هذا الكتاب، قوض دور الإنترنست المهم باعتباره وسيلة لتوزيع الموسيقى الدور المسيطر للشركات العابرة للقوميات، مما أدى إلى خسسائر بلغست 4.2 مليار دولار أمريكي سسنويا (اتحاد صناعة الشسجيلات الأمريكية، 2004)، تحتج شسركات كبرى بشدة على التوصل بسسهولة إلى تحميل الموسيقى، كما تجسد ذلك الدعاوى القضائيسة ضد مواقع «القرصنة» للتحميل مثل نابسستر وكازا. علاوة على ذلك، فهي تتجه بسسرعة نحو تكنولوجيات التحميل الرقمية في محاولة لإعادة السسيطرة على السوق، وقد أحدثت بنيات الاتصالات معالمة الجديدة فضاء لفنانين وتسميات بديلة، مثلا، هناك 50 ألف فرقة مستقلة مدرجة حاليا في موقع موقع المقيسا، فقد يعمل فقط خلي الوصول إلى هذه التكنولوجيا طبقيسا، فقد يعمل فقط على إدامة انعدام التناسق الجغرافي في القوة الذي ميز دائما صناعة الموسيقى العالمية.

# استنتاج - نحو فضاءات ثقافية تقدمية

لقد حدث تغيير ثقافي عالمي انعكس في المجال الأكاديمي بتطور وجهات النظر التي تعطي أسبقية أكبر للتفسيرات والتأويلات الثقافية. وبدا أن «التحول الثقافي» يوحي بأن الثقافة تعزز التغيير في كل المجالات، والنقاش الأكثر إقناعا هو أن القوات المحددة للثقافة والسياسة والاقتصاد متداخلة بشكل متلازم، في هذا السياق يقول ألن (2000، ص 466):

يجب أن نحذر الموضة الحالية من التفسيرات الثقافية. إذا فُهمت الثقافة على أنها السياق العام الذي يحدث فيه الفعل الاجتماعي، إذن يمكن اعتبار كل السلوك الإنساني غير البيولوجي ثقافة ... وهكذا تشرح الثقافة كل شيء، ولا شيء على الخصوص.

تمنح الثقافة الناس إحساسيا بالجماعية والانتماء — وهي بذلك من الوسيائل الرئيسية التي تبنى من خلالها الهوية وتُقوى. حتى وقت

قريب اعتبرت الثقافات مستقرة نسبيا ومحدودة فضائيا، مع أن الدليل التاريخي لا يؤيد هذا بالضسرورة، أدت العولمة المعاصرة إلى الاعتراف المتزايد بالروابط بين الأماكن البعيدة والمتفاوتة، وبين الرموز والأفكار، وهكذا فإن التأكيد في الجغرافيا الثقافية قد تحول من اعتبار للفضاءات المحدودة إلى تدفقات البضائع والناس والأفكار والصور والمعتقدات، هذا زمن مقلق بالنسبة إلى الهويات الثقافية بما أن العولمة قد تقدمت بسرعة لا نظير لها في أي مجال آخر، هل يعني هذا ضمنا تجانسا ثقافيا أو نقضا لإقليمية الهوية؟

تعتمد نقاشات التجانس آراء قديمة عن التفاعل الثقافي، ومع أن تغريب الثقافة العالمية وأمركتها عمليات قوية موجودة بالفعل، فإن الأدلة التي تؤيد هذه الأطروحات غالبا ما تكون نادرة وترتكز أحيانا كثيرة على أسهل المظاهر المرئية من التغيير الثقافي، ويُقاوم التجانس عن علم أو عن غير علم من قبل الأفراد والثقافات التي يقطنونها يوميا، لذلك، فإن أطروحة الإمبريالية الثقافية مبالغ فيها بشكل كبير وأوروبية التمركوز، بالأحرى، أدت العولمة المعاصرة إلى تهجين الثقافة بدرجة أكبر مما كان عليه الأمر من قبل. وفي الوقت نفسه، وكرد فعل على التجانس، فإن إعادة تأكيد الثقافة القومية نزعة لا يجوز الاستخفاف التجانس، فإن إعادة تأكيد الثقافة القومية أن الهوية والثقافة «القوميتين» عامة يُحدد «موقعهما» أكثر فأكثر في شبكات متفرقة، ويتحدى حدوث الشاستات المتزايد المفاهيم نفسها التي بُنيت حولها العولمة، وقد يغرس الشاعرة عالمية تقدمية – مطلوبة بشكل كبير في مجتمع اليوم – تحتفل بالاختلاف والتنوع وتُبنى منهما.

### اقرأ أيضا

- كونيل وغيبسون (Connell and Gibson (2003): يستكشف هذا
   الكتاب العلاقات بين الموسيقى الشعبية والهوية والفضاء،
- كرائغ (Crang (1998): هذا الكتاب مقدمة شاملة وحيوية للنقاشات الرئيسة في الجفرافيا الثقافية.

● هيلد وآخرون (1999) الفصل السابع Held, et al.: قوة الكتاب الخاصة، التحولات العالمية، هي اهتمامه بالقوات التاريخية. ويضع هذا الكتاب العولمة الثقافية الحالية في إطار تاريخي صلب.

جاكسن (1989. Jackson (2002. 1989): يجب أن يُقرأ المصدر الأول هنا في الجغرافيا الثقافية من قبل المهتمين بفهم جذور المنعطف الثقافي في الجغرافيا. والمصدر الثاني فصل رائع يقدم نظرة عامة حديثة عن الجغرافيات الثقافية والاستهلاك والعولمة.

- جونستون وسيداواي (2004) الفصل السابع Johnston and جونستون وسيداواي (2004) الفصل السابع Sidaway: يقتفي هذا الفصل أثر «المنعطف الثقافي» في الجغرافيا وهو أفضل مصدر لما كتب عامة في الموضوع.
- لاش وأوري (Lash and Urry (1994): يتعامل هذا الكتاب مع قضايا التسليع الثقافي ودوره في العولمة الثقافية المعاصرة.

ماكيون (McEwan (2001): يقدم هذا الفصل نظرة عامة موجزة عن تحديد الثقافة والتفاعل الثقافي وآثار التحول العالمي.

• بيتيرسي وبارايك (Pieterse and Parekh (1995): يلخص هدا العمل أطروحة الإمبريالية الثقافية بطريقة مقنعة. ويمثل مع ذلك قراءة ذات مستوى عال نسبيا.



سببست عالمية تحديات عالمية

# التفاوت والتنمية والعولمة

# عوالم متفاوتة.. جغرافيات التنمية

عندما يستيقظ الناس في العالم هذا الصباح فإنهم يفعلون ذلك في ظروف مختلفة جدا. بعضهم معافون، وملبسهم جيد، وموظفون، ومطمئنون. ثلاثة أرباع سكان العالم غير محظوظين، ويجد أغلبهم أنفسهم في ظروف فقيرة غير صحية مع قليل من الأمن الاقتصادي. كثير من فقراء العالم يعيشون في مناطق قروية في العالم الثالث، ولكنها صفوف الفقراء الحضريين التي تزداد بشكل سريع. من الواضح أن الدول، والأقل وضوحا هو أنها تختلف بشكل كبير بين الدول، والأقل وضوحا هو أنها تختلف بشكل بير بين البدان أمريكا اللاتينية، مثلا، من بين البلدان

"إن العولمة كما تمارس حاليا تزيد من التفاوت العالمي، تفشل في إخراج الناس من الحرمان، وتحصر مناطق بأكملها في اقتصاد عالمي رأسمالي استغلالي»

المؤلف

#### جغرانيات المهلة

التي يعرف دخلها التفاوت الأعلى في العالم، هناك أيضا جيوب من الحرمان في البلدان «الغنية». النقاش الرئيس لهذا الفصل هو أن العولمة المتسرعة قد فاقمت من التفاوت في إحداثها شبكات جديدة من التضمين/الإقصاء مع حفاظها على الشبكات القديمة، تدرس جغرافيات التنمية أنماط التفاوت على مستويات جغرافية متنوعة - عالميا، في الدول القومية والأماكن المحلية وبين الدول القومية والأماكن المحلية، وفي الآونة الأخيرة، داخل الشبكات وخارجها، جغرافية التنمية فرع معرفي ناشئ، وله عدد من الأهداف المتداخلة:

- وصف التفاوت ووضع خريطة له، خاصة في علاقته بالمناطق الفقيرة
  - تفسير العوامل التي أدت إلى هذا التفاوت وتأويلها
  - الكشف عن الاتجاهات التاريخية للتفاوت عبر الفضاء
- دراسة خطابات التنمية المتنافسة وتجلياتها الفضائية على مستويات مختلفة



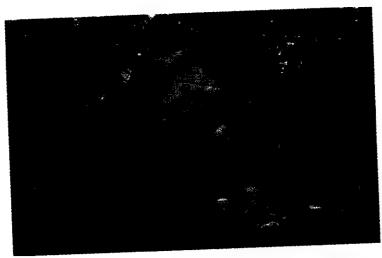

اللوحة (1 – 7): التفاوت في جزيرة تونغاتابو، مملكة تونغا. هذا المنزل الملكي ومنزل المزارعين متناقضان بشكل صارخ ويبعدان أحدهما عن الآخر بكيلومتر. لاتزال الإقطاعية قائمة في هذا المجتمع الهرمي للغاية بجزيرة المحيط الهادئ.

إن جغرافيا التنمية فرع معرفي تكاملي لأنه يتعامل مع مجالات متعددة من النشاط الإنساني – مجالات اقتصادية وثقافية وسياسية وبيئية – في سياق فهم أنماط مختلفة من الرفاه وتأويلها وتحليلها. تغيرت جغرافية التنمية كثيرا منذ تحولها من «الجغرافيا الاستوائية» في الستينيات من خلال أعمال الرواد مثل كيث بيوكانن (1963، 1964) وهارولد بروكفيلد (1975) (باور وسيداواي 2004). بشكل عام، طور هذا الفرع المعرفي اهتماما أكبر بما هو سياسي وثقافي في مقابل ما هو اقتصادي محض، وتحول من النزعة الوضعية إلى مجموعة واسعة من نظريات المعرفة والمناهج، بما في ذلك المقاربات الراديكائية وتحليل الخطاب. وتحول التركيز على الدولة القومية جزئيا نحو الشبكات. وبالرغم من هذا التحول اخترقت عناصر القديم والجذيد الطريقة التي تمارس بها جغرافية التنمية عبر العالم. ويقدم لنا بوتر وآخرون (2004) وباور (2003) رأيين رائعين، وإن كانا متنافسين إلى حد ما. وكما يناقش هذا الفصل، على متخصصي جغرافيا التنمية الآن التعامل بشكل مقنع مع آثار العولة على متخصصي جغرافيا التنمية الآن التعامل بشكل مقنع مع آثار العولة على متخصصي جغرافيا الترعي والعالم الثالث.

# التنمية والعولة.. بعض الروابط

أثار الافتراض الذي يقول إن العولة تؤدي إلى تنمية متفاوتة اهتمام الجغرافيين. وللبحث في هذا الادعاء يجب أن نحد بحذر كيف يمكن أن ترتبط العولة بالتنمية وجمع الأدلة التجريبية المثبتة بأطر نظرية متماسكة. كانت هناك محاولات قليلة لربط أطروحات العولة ونظريات التنمية بوضوح، والجدول (1 - 7) يقدم بعض الأفكار الأولية. بشكل عام، يمكن تصور ثلاثة آراء فيما يتعلق بالآثار التنموية للعولة - رأي ليبرالي جديد، وبنيوي جديد، وتبعي/ ما بعد تنموي، تعتمد الآراء كلها على تقاليد نظرية راسخة في دراسات التنمية. بالنسبة إلى الرأي الأول، الذي يرتكز إلى نظريات المتحمسين للعولمة، فإن العولمة قوة إيجابية للتنمية. أما الرأي الثاني، الذي يحمل كثيرا من القواسم المشتركة مع أطروحة المؤمنين بالتحول، فيقول إن تأثيرات العولمة في التنمية تعتمد على طريقة تنظيمها. والمنظور الأخير، الذي يرتبط بالآراء المشككة والمتحمسين الراديكاليين للعولمة، يفترض أن العولمة تحديم التخلف، محاولا أن يبرهن أن خطابات «العولمة» و«التنمية» معا

#### جغرانيات العولة

يمثلان امتدادا لاستراتيجيات السيطرة الإمبريالية، وهما بهذا متشابهان. وكما هو واضح من الجدول (1 - 7)، تدور وجهات النظر هذه بشكل كبير حول تعريف التنمية - الذي سنعود إليه لاحقا.

وكما ناقشا في الفصل الرابع، فإن بلاغة خطابات عولمة الليبرالية الجديدة هي أن فوارق الدخل العالمي تندمج وأن الرخاء سيصبح متساويا في نهاية المطاف، وتشير الأدلة في مكان آخر من هذا الكتاب وما وراءه إلى أن هذا الأمر هو أبعد مما يُتصور، خاصة من حيث أنماط الرفاه و«التتمية». وعلى الرغم من التقدم الكبير المطلق في المناطق الفقيرة منذ الحرب العالمية الثانية، فإن التوزيع النسبي للرفاه، مقاسا بين الدول القومية والأفراد على حد سواء، متفاوت أكثر مما كان عليه من قبل (آلن وتوماس 2000، بوتر وآخرون 2004). هذه «الفجوات» لها إرث طويل، وهي متجذرة خاصة في حقبة العولمة الاستعمار، وخاصة حقبة الليبرالية الجديدة، تبلور تفاوت الرفاه بشكل الإستعمار، وخاصة حقبة الليبرالية الجديدة، تبلور تفاوت الرفاه بشكل الم يحدث من قبل. الفرص بالنسبة إلى أولئك المرتبطين بشبكات الرفاه الجديدة هائلة، ولكن الأغلبية الساحقة من سكان الكوكب غير مرتبطة بهذه الطريقة. ومن المحتمل أن يعزز هذا صراعا عالميا. في الواقع، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر رأى عدد من المعلقين أن السبب الجذري لما يسمى بالأصولية الدينية كان في الحقيقة التفاوت (تشومسكي 2004).

الجدول (1 - 7): أطروحات نظريات العولمة والتنمية - مخطط

| السياسة<br>والاستراتيجية<br>الرئيسة             | نتيجة التنمية                                      | تفسيرغياب<br>التنمية                                      | تعريف التنمية                           | وجهات النظر<br>عن العولة          | نظرية<br>التنمية                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| لحرير التجارة<br>رخع القيور<br>الشيوية          | التقارب في<br>الدخل<br>الديم وفراعية<br>الليم اللة | تنظر الدولة<br>الفساد<br>المزلة                           | نمر الأتمنادي<br>يعتبد السوق<br>التعديث | مع العولة<br>المتعنسيون<br>العولة | البرابد<br>العديدة               |
| تدخل انتقائي<br>لأجل الإنصاف<br>والاستدامة      | يعتمد على                                          | طبيعة الإدماج في<br>نظام العولمة                          | نمو كلي لدخل<br>مستدام                  | العولمة البديلة<br>إيمان بالتحول  | البنيوية/<br>البنيوية<br>الجديدة |
| الانسجان من<br>الراسطانة<br>الماط عباة<br>بنياة | تخليد التخلف<br>والتهنيش                           | استقلال من قبل<br>النفي الإمبريالية<br>ما بعد الإمبريالية |                                         | عبد البرلا<br>خلاعات              | التجية/برا<br>بند القدية         |

وكما حاول أن يبرهن هذا الكتاب باستمرار، ليست الدولة القومية بالضرورة هي الوحدة الأنسب للمقارنة. مع أن الحدود القومية لاتزال لها وظيفة مهمة من حيث تنظيم واحتواء السياسة والثقافة والاقتصاد، أصبحت فضاءات التدفقات مهمة بشكل متزايد. تتجاوز هذه الشبكات من القوة والامتياز بشكل كبير الحدود التقليدية، وهي، عموما، مركزة بوضوح أكبر في البلدان الغنية . وعلى العكس، «ثقوب سوداء» من التهميش والحرمان - بمعنى، فجوات في الشبكة - هي أكثر شيوعا في العالم الفقير. مع ذلك، توجد عناصر من كلتا الحالتين في «العالمين» معا، فهناك جيوب من الامتياز في العالم الثالث وجيوب من الفقر في الغرب. على هذا النحو، يمكن القول بأن هناك «عوالم» توجد داخل «عوالم». ولكن، في وجه عمليات العولمة، من العبث الحديث عن «عوالم» منفصلة بالمعني الإقليمي (مع أن هذا لم يكن قط عمليا في الواقع، كما وضحت ذلك نظرية التبعية للوسيط). وتعد شبكات التضمين/ الإقصاء جزءا من النظام العالمي نفسه والآثار الفضائية لذلك معقدة. هذه الشبكات هي التي على الجغرافيين أن يدخلوها لفهم العلاقات بين التفاوت والتنمية والعولمة، في بقية هذا الفصل نبحث في تعاريف التنمية ومعانيها وتواريخها، ونقوم هذه القضايا في سياق مثالين إقليميين من العالم الثالث ينظران في تأثيرات الشبكات المعولمة.

## خطابات التنمية ومقاييسها

ليس غريبا أن تكون وجهات النظر عن التنمية واسعة النطاق ومتضاربة أحيانا كثيرة. يقدم الإطار (1 - 7) خيارات متنافسة تنساب مما هو تقليدي محض إلى ما هو راديكالي جدا. ونظرا إلى وجود المعاني والخطابات العديدة للتنمية، لا يوجد قياس كوني. عندما وُضعت «التنمية» لأول مرة في إطار مفاهيمي بعد الحرب العالمية الثانية كان من المفترض أن يسيل التقدم الاجتماعي من خلال المكاسب الاقتصادية. كانت المقاييس الأكثر شيوعا إذن اقتصادية: الناتج القومي الإجمالي بالنسبة إلى الفرد الواحد، والناتج القومي

#### جغرانيات العولة

الإجمالي الحقيقي بالنسبة إلى الفرد الواحد، والنمو الاقتصادي، ومستوى التصنيع و/أو التمدن، وبنية التصدير. من الواضح أن هناك مشاكل مع هذه المقاييس، فهي ليست دائما قابلة للمقارنة بسبب قصور في البيانات، وأهم من ذلك، فهي لا تأخذ العوامل الاجتماعية والتفاوت بعين الاعتبار. وعند نهاية السبعينيات كان هناك اتفاق كبير على أن مثل هذه المقاييس لم تكن واضحة بما يكفي للإمساك بما يجب أن تعنيه التنمية. مثلا، قال إدغار أوونز:

عُوملت التنمية من قبل الاقتصاديين وكأنها كانت لا شيء أكثر من تمرين في الاقتصاد التطبيقي، لا علاقة لها بالأفكار السياسية وأشكال الحكم ودور الشعب في المجتمع، حان الوقت كي نجمع النظرية السياسية والاقتصادية لاعتبار ليس فقط الطرق التي يصبح فيها المجتمع أكثر إنتاجا، ولكن لاعتبار جودة المجتمعات التي من المفروض أن تصبح أكثر إنتاجا – تنمية الناس بدلا من تنمية الأشياء. (إدغار أوونز، في تودارو 1997، ص 15).

وبسبب هذه الانتقادات كانت هناك محاولة لدمج العوامل الأوسع نطاقا، وأُنتج عدد من مؤشرات التنمية. وُجد في أحوال كثيرة أن هناك علاقة ضعيفة بين الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد والتنمية «الاجتماعية». ومع أن هناك العديد من المقاييس الأكثر تعقيدا، فالأكثر استعمالا هو مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يجمع بين العوامل الثلاثة الآتية مرجحة بالتساوي لإنتاج درجة من أصل واحد (انظر الخريطة 1 - 7).

- 1. طول العمر (توقع الحياة عند الولادة)،
- 2. المعرفة (معرفة القراءة والكتابة عند الكبار (1/3) وسنوات التعليم (2/3))،
- 3. مستوى المعيشة (الناتج القومي الإجمالي الحقيقي بالنسبة إلى الفرد الواحد محولا إلى تكافؤ القوة الشرائية).

الإطار (1 - 7)،

# فلافة تعريفات متنافسة للتنمية

هي العملية التي من خلالها يُحول مجتمع تقليدي، يستعمل تقنيات بدائية، وقادر من ثم على الحفاظ فقط على مستوى متواطيع للخل الفيرد الواحد، إلى اقتصياد حديث بدخل وتكولوجها عاليين (وليامسن وميلنر 1991).

هي عملية تطوير جودة كل الحياة الإنسانية. ثلاثة جوانب مهمة من التتمية هي (1) الرقع من مستويات عيش البشر من خلال عمليات نمو اقتصادية ملائمة، (2) إحداث ظروف تفضي إلى نمو احترام المذات عند الناس من خلال إنشاء المؤسسات التي تعزز الكرامة الإنسانية والاحترام، (3) تعية حرية الناس بتوسيع اختياراتهم المتغيرة (تودارو 1997).

تبخرت الشمية. فتحت الاستعارة حقالا معرفيا وأعطت العلماء لفترة من الزمن شبيئا يؤمنون به. بعد بعض العقود، أمبح واضحا أن هذا الحقل المعرفي هبو أرض ملغومة غير قابلة للاستكثاف. لا في الطبيعة ولا في المجتمع يوجد تطور يفرض تحولات نحو «أشكال أكثر كسالا مما مضى» بصفتها فانونا. الواقع مفتوح للمفاجأة. فشل الإنسان الحديث في جهوده ليكون إلها. (إستيفا 1992)،

في الأوساط الأكاديمية، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، توسع النقاش إلى حد كبير حول ماهية التنمية أو كيف يجب أن تكون - خاصة مع تأثير «المنعطف الثقافي» (انظر الفصل السادس). وانتقدت بشدة السرديات الكبرى والنظريات التي اعتنقت في حقب التحديث والليبرالية الجديدة (انظر المناقشة أدناه). ونتيجة لتأثرها بما بعد الحداثة، منحت قضايا التنمية وحلولها المرتكزة على آراء مشاركة امتيازا في بعض الدوائر. وصل البعض إلى مساءلة مفهوم التنمية نفسه، قائلين بأنها تشكل جزءا من خطاب الإمبريالية الجديدة للغرب (باور 2003). ترى المدرسة المناهضة

للتنمية مثلا التنمية جزءا من جهود الغرب المسيطر اقتصاديا لتوسيع مصالحه من خلال انتشار سياسة السوق. بهذا المعنى فالعولة، إن حُددت بصفتها جدول أعمال من هذا الصنف، والتنمية يمثلان الشيء نفسه يواصل مفكرو ما بعد الاستعمار مناقشة القضية، مدعين أن التنمية هي مجرد امتداد لخطابات التنمية التي كان لها دور خلال الفترة الرسمية للإمبريالية، وهي على هذا النحو تمثل موجة أخرى من العولمة. واستعمار اليوم أقل شأنا وليس دائما «اقتصاديا» في طبيعته. فهو ثقافي بشكل كبير اليوم أقل شأنا وليس دائما «اقتصاديا» في طبيعته. فهو ثقافي بشكل كبير وسن المهم التمييز بين التنمية بصفتها بناء مثاليا وبين التنمية كما تُمارَس حاليا. إذن، فلا معنى لقياس التنمية بالنسبة إلى الموجة الجديدة من جغرافيي التنمية.

وعلى الرغم من غنى النقاش الأكاديمي، فالتنمية ممارسة مازالت مشروعا حداثيا من الأعلى إلى الأسفل إلى حد كبير. والهيئات التي هي وسيلة في انتشار التنمية التقليدية - خصوصا مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية) - هي كذلك الهيئات الرئيسة التي تعتنق فضائل العولمة الاقتصادية. والخطاب المسيطر حاليا هو أن التنمية قد تُحقّق فقط بفتح الحدود لعمليات العولمة - ويشمل هذا إصلاح الليبرالية الجديدة المعد لتحقيق هذه الغاية. إن أهداف التنمية التقليدية، أساسا، تشبه كثيرا ما كانت عليه أهداف ما بعد الحرب العالمية الثانية. صحيح أن عددا من أفكار المدارس الراديكالية، مثل التنمية المستدامة والمشاركة والتمكين، اختيرت من قبل أمناء التنمية الرسميين، بما في ذلك المؤسسات المالية العابرة للقوميات ووكالات الدعم، ولو أن السياسات كثيرا ما تؤيد هذه المفاهيم شفويا فقط. ويمثل إجماع «التخفيف من الفقر» الحالي بين وكالات الدعم، مثلا، امتدادا لخطاب الليبرالية الجديدة تحت اسم آخر (انظر سـتوري وآخرين 2005). وخطاب الهيمنة في الوقت الحاضر إذن هو «عَولِم أو مُت»، ضابطا التنمية من حيث الرفاه الاقتصادي. يجب التأكيد مرة أخرى أن هذا هو الرأي السائد لمعنى التنمية فقط. المادة المكتوبة عن التنمية غنية جدا ومعقدة (انظر برومان 1996، كراش 1995، بوتر وآخرين 2004، باور 2003، بريستون 1996).

### أنماط التفاوت العالمي

يقدم هذا الجزء بعض الأدلة التجريبية لدعم ادعاءات تفاوت الرفاه الفضائي المتنامي والهائل على المستوى العالمي، وفي غياب بيانات لقياس أصغر قابلة للمقارنة يُركز على الدولة القومية والمناطق، تعطينا هذه المعلومة فكرة واسعة عن ملامح التفاوت، ولكن يجب أن يُنظر إليها على أنها ملخص عام فقط، وسواء كان هذا التفاوت نتيجة مباشرة لعمليات العولمة في حد ذاتها فهو افتراض يشتغل عليه حاليا الجغرافيون وحلفاؤهم من علماء الاجتماع. هناك إجماع كبير في الجغرافيا البشرية على أن الأمر في الواقع هو كذلك، ويرى بوتر وآخرون، في كتابهم «جغرافيات التنمية» (1099، ص 103) أننا:

نستطيع أن نستنتج أن النتمية المتفاوتة وغير المتكافئة لاتزال تميز النظام الرأسمالي العالمي، ليست العولمة شاملة والكثير حول العلاقات والعمليات العالمية يبقى متفاوتا. انحرفت كل هذه الجوانب من التغيير الديناميكي بقوة نحو الشمال المتقدم. قد يكون العالم فعلا يصغر، ولكن أغلبية سكانه لا يستطيعون الوصول إلى الهاتف. مثلا، ... أكثر من نصف سكان العالم لم يجروا اتصالا هاتفيا، وعدد الهواتف في منطقة جيرسي بنيويورك وحدها أكثر من عدد الهواتف في إفريقيا كلها مجتمعة.

يعتبر استعمال الإحصائيات لوصف أنماط التنمية إشكاليا؛ قد تخفي الإحصائيات الاختلاف، وتؤدي إلى التصنيف، وقد لا تكون موثوقا فيها، وبشكل حاسم تُفوت إدراكات مهمة للرفاه. مع ذلك، قد يكون الاستعمال الانتقائي مفيدا. وتتحدث الأرقام المطلقة التقريبية عن اختلافات عالمية كبيرة. يعيش في بداية الألفية الجديدة 1.3 مليار من الناس على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم، وأكثر من 800 مليون كانوا يعانون سوء التغذية،

و840 مليونا أميون، ويفتقر 1.2 مليار إلى المياه الصالحة للشـرب (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2001). ويعاني الأطفال والنساء في أحوال كثيرة من أعلى نسبة من الحرمان، والاختلافات في الدخل الفردي بين الدول القومية الفردية ضخمة، فالنسبة - من حيث القدرة الشرائية - بين الأغنياء (النرويج 41.974 دولارا أمريكيـــا للفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي) والفقراء (سيراليون 150 دولارا أمريكيا للفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي) تصلل إلى نحو 1:280 في العام 2003 (برناميج الأمم المتحدة والإنمائي 2004). وآخر الأرقام المتوافرة في وقت الكتابة عن التفاوت العالمي، من حيث الدخل، ومتوسط العمر المتوقع والتعليم مبينة في الجدول (2 - 7). يكشيف الجدول (2 - 7) عددا من الأنماط الفضائية والتجريبية المهمة. فالدخل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو نحو ست مرات دخل الدول النامية ككل. في المتوسط، دخل البلدان الأقل نموا للفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي هو حوالي سنت مرات أصغر من المتوسط العالمي. هناك تتوع مهم بين المناطق «النامية»، مع كون أمريكا اللاتينية والدول العربية وشرق آسيا غنية نسبيا مع أننا لو استثنينا الصين من هذا القياس لظهرت المنطقــة الأخيرة أغنى. والمنطقة الأكثر حرمانا هي إفريقيا جنوب الصحراء، مـع ارتفاع مرض الإيدز الذي كان له تأثير رئيس في متوسـط العمر المتوقع وسبل العيش هناك. تقسم الأمم المتحدة العالم إلى ثلاثة أصناف من «التنمية البشرية»، مما يوضح التفاوت الفضائي الموجود (انظر الخريطة 1 - 7). وباعتماده على الدخل فقط، يكشف نظام التصنيف للبنك الدولي اختلافا (1-7) وتوضع الخريطة (1-7) وتوضع الخريطة الخريطة (1 - 7) أعميق (انظر الخريطة) تركيزا فضائيا واضحا للحرمان والرفاه من حيث فياس الدولة. شمال أمريكا وأوروبا الغربية وأجزاء من آسيا الشرقية واستراليا نسبيا غنية، بينما أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ مقارنة محرومة. وأغلبية شعوب العالم (على مقرية من أربعة أخماس) يعيشون في المناطق الأخيرة. على العموم، يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2001) أن الواحد في المائة الأغنى من السكان يتسلم دخلا معادلا لأفقر 57 في المائة.

الجدول (2 – 7): التفاوت العالمي من القاحية المادية: الدخل، ومتوسط العمر المتوقع، والتعليم، 2002

| مؤشر                 | متوسط العمر          | الثاتج المحلي الإجمالي   | SI (1.9) 2                                                                          |  |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| التعليم (3)          | المتوقع (2)          | للفرد الواحد (1)         | تجمع البلدان                                                                        |  |
| 6.71                 | 64.6                 | 4,054                    | ्रेण्डा अयो <b>द</b>                                                                |  |
| 0,61                 | 66,3                 | 5,069                    | الدول العربية                                                                       |  |
| 0,83                 | 69,8                 | 4,768                    | شرق أسيا والمحيط الهادئ                                                             |  |
| 0,86                 | 70,5                 | 7,223                    | امريكا اللاتينية والكاريبي                                                          |  |
| 0,57                 | 63,2                 | 2,658                    | جنوب آسیا                                                                           |  |
| 0,56                 | 46,3                 | 1,790                    | إفريقيا جنوب الصحراء                                                                |  |
| 9,49                 | 90.6                 | 1.307                    | البلداق الأقل نعوا                                                                  |  |
| 0,93                 | 69,5                 | 7,192                    | أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة<br>الدول المستقلة                                     |  |
| 9,94                 | 77.4                 | 24,904                   | منظمة النطون الاقلسادي والتنمية                                                     |  |
| 0,95<br>0,75<br>0,50 | 77,4<br>67,2<br>49,1 | 24,806<br>4,269<br>1,184 | تصنيف الأمم المتحدة:<br>تنمية بشرية عالية<br>تنمية بشرية متوسطة<br>تنمية بشرية دنيا |  |
|                      |                      | tara tagan terahan       | تصنيف البنك العالى:                                                                 |  |
| 0,97                 | 78,3                 | 28,741                   | دخل عالی                                                                            |  |
| 0,84                 | 70,0                 | 5,908                    | ديغل متوسطة                                                                         |  |
| 0,59                 | 59,1                 | 2,149                    | يخل مفخفض                                                                           |  |
| 9,76                 | 66,9                 | 7,804                    | المائم                                                                              |  |

#### ملاحظات

- (1) الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، وتكافؤ القدرة الشرائية، بالدولار الأمريكي
- (2) عدد السنوات التي سيعيشها المولود الجديد لو بقيت الأنماط السائدة من «معدلات الوفيات بحسب السن» في وقت الولادة هي نفسها طوال حياة الطفل.
- (3ٌ) إِن مؤشر الْتعليم مؤشر مركب بتكون منّ معدل تعلم الكبار ونسبة الالتحاق الإجمالي. بالمدارس الابتدائية والثانوية والتعليم العالي.
  - المصدر: تقرير التنمية البشرية للعام 2004، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الفقر العالمي، بمعنى مطلق، مركز في جنوب آسيا، حيث يعيش نصف فقراء العالم، ولكن باعتبار نسبة من السكان، هناك عديد من الفقراء في إفريقيا أكثر من أي مكان آخر، انخفض الفقر بشكل كبير في شرق آسيا

(منخفضا بــ 125 مليونا بين العام 1987 والعام 1998)، خاصة في الصين. مع ذلك، خلال العقود الماضية، ارتفع الفقر في جنوب آسيا وأوروبا الشرقية خلال الانتقال من الشيوعية، وفي إفريقيا جنوب الصحراء خاصة سقط أكثر مـن 140 مليونا من الناس في الفقر بين العـام 1965 والعام 2000 (مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية 2002). هناك فجوة كبيرة بين البلدان الغنية والفقيرة عبر مجموعة من مقاييس الصحة. عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغ سلنة هو نحو سبع مرات أعلى في إفريقيا جنوب الصحراء والدول الإفريقية، ونصف الأطفال فقط في سن المدرسة المتوسطة مسجلون في التعليم. ويتجاوز معدل الأمية العملي في إفريقيا جنوب الصحراء 63 في المائية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2004). وفي كثير من مناطق العالم الثالث بقي التفاوت الجنسي مستمرا بقوة، وبشكل ملموس أكثر، من حيث الوصول إلى الأنظمة التعليمية والسياسية. والفجوة التكنولوجية هي بالخصوص مقلقة. فالوصول إلى الإنترنت «يساوي أنظمة التصنيف الطبقية ويهدد بتقسيم الكوكب إلى من يملك ومن لا يملك اعتمادا على الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات/الاتصالات» (بوتر وآخرون 2004، ص 103) (انظر أيضا الخريطة 3 - 7). مثلا، في العام 2002، 445 من ألف شخص استعملوا الإنترنت في الدول ذات الدخل العالي، مقارنة بثلاثة عشر فقط في الدول ذات الدخل المنخفض (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2004).

ولكن هذه المقاييس الثابتة، على الرغم من أنها مقلقة، لا توحي بالضرورة بالتدهور في توزيع الرفاه عبر الزمن. يوضح الشكل (1 – 7) أنه من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد تقاربت بعض مناطق العالم الثالث مع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذه هي الحال بصفة خاصة في شرق آسيا (ما عدا الصين) حيث، في العام 1980، بقي الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في مستوى 26.9 في المائة، وعند العام 2000 ارتفع هذا الرقم إلى 51.6 في المائة. وخلال العقدين نفسيهما كان هناك أيضا تقارب في الدخل الهامشي بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجنوب شرق آسيا (بما في ذلك وجنوب شرق آسيا/المحيط الهادئ، وجنوب آسيا وشرق آسيا (بما في ذلك الصين). مع ذلك، في أمريكا اللاتينية/الكاريبي، الدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء، انخفض الدخل بالنسبة إلى متوسط منظمة التعاون



الخريطة (1 – 7): التفاوت العالمي في التنمية البشرية، 2004 الممدر: اعتمادا على مقاييس التنمية البشرية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2004)



الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة إلى الدول النامية ككل (غير مبين في الشكل 1 - 7) انحرف الدخل في البداية، نازلا من 5.7 في المائة إلى 5 في المائة من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين العام 1980 والعام 1990. وفي العام 2000، مع ذلك، ارتفع هذا القياس إلى 5.7 في المائه. عندما نقارن البلدان الأكثر فقرا، مع ذلك، فإن الأدلة على اختلاف الدخل العالمي تصبح أوضح. يبين الشكل (2-7) الدخل للفرد الواحد (بأسعار ثابتة) بالنسبة إلى البلدان العشرين الأغنى والبلدان الأقل نمـوا - تصنيف لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يشمل اقتصادات 49 دولة فقيرة جدا. في الدول الغنية، تضاعف الدخل الحقيقي أكثر بين العنام 1960 والعام 2000 بينما بقي في الدول الأقل نماء جامدا. كان أداء البلدان الفقيرة غير المصدرة للبترول سيئًا في هذه الحقبة. ويقدر بوتر وآخرون (2004) أنه بين العام 1820 والعام 2000 ارتفع معدل الدخل بين 20 في المائة من الدول القومية 70:1:1 الغنية و20 في المائة من الدول القومية الفقيرة من 1:3:1تقريبا. وبسبب النمو الاقتصادي السلبي في إفريقيا جنوب الصحراء بـ - 0.8 بين العام 1975 والعام 2002، بدأ التفاوت الأقصى في الزيادة. وعندما نأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات في الفقر في البلدان الأفقر في العالم تظهر جليا أزمة التفاوت. ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم (معيار قياس الفقر) من 48 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة بين حقب 1965 إلى 1969 و1995 إلى 1999. وبصيغة مطلقة يمثل هذا مضاعفة في أرقام الفقر من 123 مليونا إلى 279 مليون شـخص، والوضع سـيئ على الأخص في البلدان الإفريقية الأقل نماء حيث ارتفعت النسب من 55.8 في المائـة إلى 64.9 في المائة في الحقبة نفسـها (انظر الشـكل 3 - 7). وفي البلدان النامية الأخرى الاثني والعشرين، مع ذلك، انخفضت نسبة الفقراء باطراد وبقيت عند أقل من 8 في المائة في مطلع القرن، ويقابل هذا الانخفاض المطلق في الفقر من نحو 760 مليونا إلى 290 مليونا.

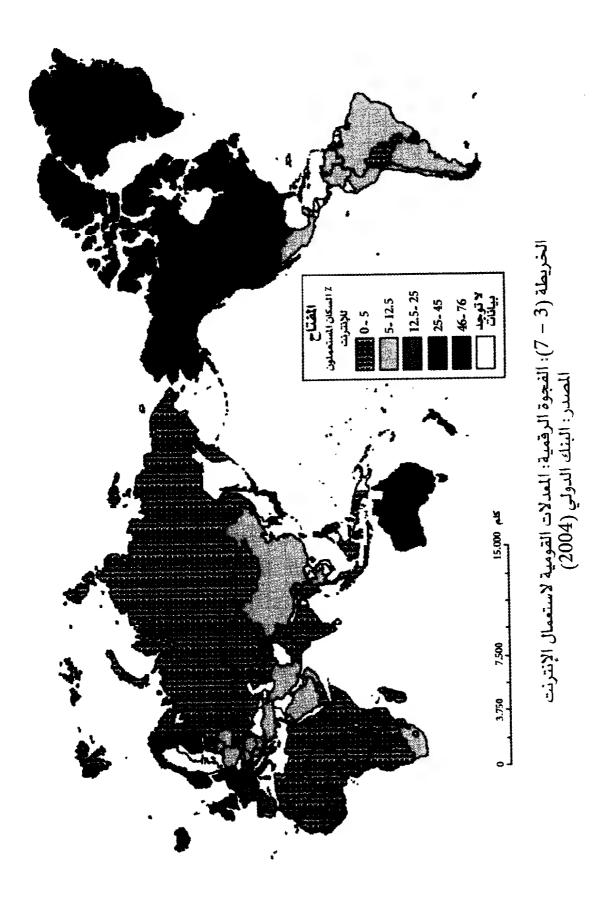

كانت هناك إذن مكاسب في بعض مقاييس التنمية خلال الثلاثين سنة الماضية. يرى بوتر وآخرون (2004، ص 32):

واحد من الردود على التفكير المناهض للتنمية هو النقاش، بشكل عام، بأن المكاسب المؤثرة حُددت وفق الظروف في الدول النامية خلال الثلاثين سنة الماضية... طفل يولد اليوم يُنتظر في المتوسط أن يعيش 8 سنوات أطول ... ونما مستوى تعلم الكبار... والدخل المتوسط في البلدان النامية تضاعف تقريبا من حيث القيمة الحقيقية بين العام 1975 والعام 1998.

مع ذلك، فالنقطة الأساسية في سياق المناقشة هنا هي أن مستويات الحرمان المطلق ارتفعت إلى نقطة الأزمة وأن الفجوة بين الحد الأعلى والحد الأدنى تزايدت بشكل ملحوظ. اعترفت الأمم المتحدة بهذا عندما أعلنت أهدافها الثمانية الطموحة بشأن التنمية الألفية (انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائيي 2003)، مدعية أن هذه الأهداف كانت «فرصة العالم الأخيرة». وعلى الرغم من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحاولته جلب مؤسسات عالمية أخرى (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبنيا أيضا أهداف التنمية



الشكل (1 – 7): الناتج المحلي الإجمالي في مناطق العالم الثالث مقارنة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (للفرد الواحد بأثمنة 1987)، 2000 – 1980 المصدر: بحساب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2002)، (2000)

الألفية، مثلا) استمرت مقاييس التنمية في التدهور في بعض المناطق من العالم الثالث. مثلا، بين العام 1998 والعام 2002، نزل مؤشر التنمية البشرية في إحدى وعشرين دولة، وتراجع النمو الاقتصادي في أربع وخمسين دولة وتزايد الفقر في سبع وثلاثين دولة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وفي العالم النامي هناك انعدام للتجانس متزايد من حيث هذه المقاييس مع ذلك. بهذا المعنى، مستويات الرفاه النسبية هي أكثر تفاوتا من أي وقت مضى عبر الفضاء.



الشكل (2 – 7): الدخل الحقيقي للفرد الواحد في أغنى وأفقر دول العالم، 1960 – 2000 (1985 بالدولار الأمريكي) المصدر: بحساب من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية

## تاريخ التنمية العالمية - من الحرب العالمية الثانية إلى أزمة الديون

قبل مواصلة النظر في حالات إقليمية خاصة يجب أن نفهم كيف تم الوصول إلى معتقد التنمية الحالي وكيف يرتبط هذا بخطابات العولمة ومفاهيمها والخلف هنا هو أن التنمية على النحو الذي يتصورها المفكرون السائدون في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ومفهوم العولمة

ملفوفان في الرغبة نفسها في توسيع الرأسمالية وتسريعها. بهذا المعنى، فمفهوم التنمية وهدفها ميزتان محدِّدتان للموجة الثانية من العولة – مع أن استراتيجيات خاصة تغيرت عبر الزمن. والفاعلون الذين كانوا سببا في وضع جدول أعمال التنمية هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان أنشئا بعد الحرب العالمية الثانية وذلك في جهودهما الرامية إلى هيكلة الاقتصاد العالمي وإعادة تكوين النمط التنظيمي الرأسمالي (انظر الفصل الخامس). نركز أولا على مرحلة تحديث هذا المسعى، ونناقش الليبرالية الجديدة لاحقا. لاحظ أننا في هذا السياق نستكشف مفاهيم التنمية التي أعطت بوضوح شكلا للسياسة التقليدية.

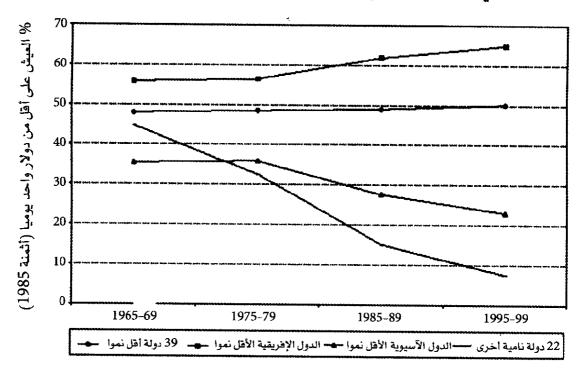

الشكل (3 – 7): مستويات نسبية للفقر في الدول النامية والأقل نموا، 1965 (أثمنة 1985) المصدر: بحساب من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (2002)

## التحديث في عصر التنمية بعد الحرب

تطورت نظرية التحديث من حدثين عالمين حقيقين: الأزمة الاقتصادية الكبرى (في الثلاثينيات) ونهاية الحرب العالمية الثانية. قدم الحدث الأخير حلا للقوات الرأسمالية الليبرالية بينما أعطى الأول مثالا لكيفية رفع الدول القومية من الركود من خلال تدخل

### جفرانيات العولة

الدولة (اعتمادا على البرنامج الجديد للولايات المتحدة الأمريكية). التقت هذه العوامل في شكل خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب. عموما، كانت المقاربة نموذجا «ضخما» (مجموعة من النظريات المرتبطة) واعتبرت التنمية مساوية لـ«التحديث» وأن مستوى أي دولة قومية يمكن قياسه بالمقارنة مع الدول الغربية «المتقدمة». وعلى المجتمعات الفقيرة أن تتخلص من الطرق التقليدية لأجل التقدم. ولتعزيز العمليات الحيوية للنمو الاقتصادي والتحضر والتصنيع، اعتبرت الاتجاهات «الحديثة» مثل المنافسة والنزعة الفردية جوهرية. ويعد نموذج مراحل النمو لروستو مثالا لهذه النظرية، مشتملا على ويعد نموذج مراحل النمو لروستو مثالا لهذه النظرية، مشتملا على أللى البيان النمانية النهائي من «ارتفاع الاستهلاك الجماهيري» (روستو خمس خطوات يجب على البلدان أن نتقدم من خلالها لكي تصل إلى السنعمل الرئيس ترومان لأول مرة، في سياق تفصيل مناقشة التحديث، مصطلحي «التنمية» و«التخلف» للإشارة إلى التحديات التي تواجه ما أصبح يسمى بـ«العالم الثالث».

بماذا كان يوحي نموذج التحديث من حيث الخطة بالنسبة إلى العالم الثالث؟ اقتصاديا، جوهر مرحلة «الانطلاق» لروستو هي الاستثمار المحفر. للقيام بهذا، كما نُوقش ذلك، لا بد من التحضر والتصنيع بما أن هاتين العمليتين سترفعان من التوفير من خلال الربح والدخل المتزايدين، لتعزيز الاستثمار، ستوفر هذه التغييرات الاجتماعية الظروف الضرورية لهدذا بما أن الروابط الخلفية والأمامية، وبالتالي الآثار المضاعفة، كانت أعلى في المناطق الحضرية والصناعية منها في المناطق القروية والزراعية على التوالي، والتصنيع، على الخصوص، يمكن تحقيقه من خلال تدخل الحكومات القومية مدعمة بالسلف والمساعدة الخارجية (اعتمادا على نموذج خطة مارشال). بهذا المعنى يشجع التصنيع على معالجة «تنموية» محورها الدولة، ممثلة شكلا من الرأسمالية تدعمها الدولة، ومارس محورها الدولة، ممثلة شكلا من الرأسمالية تدعمها الدولة. ومارس ملحورها الدولة، ممثلة شكلا من الرأسمالية تدعمها الدولة. ومارس ملحورها بعد الحرب العالمية الثانية، لاسيما نحو شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، معززة تصنيعا لاحقا في شرق آسيا على الأقل، ووُجد مكون اللاتينية، معززة تصنيعا لاحقا في شرق آسيا على الأقل، ووُجد مكون

أيديولوجي مهم للتحديث، باعتباره جزءا من محاولة الغرب منع انتشار الشيوعية. بهذا المعنى كان العمود الفقري الاقتصادي للجغرافية السياسية خلال الحرب الباردة الغربية.

وفي السبعينيات شُكك إلى حد كبير في مقاربات التحديث. في الأوساط الأكاديمية، تلخصت الانتقادات الرئيسة في أن النموذج مثل تأويلا غير تاريخي وغير جغرافي للعالم الذي تمحور حول أوروبا فقط. كانت المقاربة اقتصادية بشكل مفرط وتعميمية - ففشلت في الأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي والآراء المتنافسة عن العولة. وفي الساحة السياسية دُحضت المقاربة لأنها لم تنجح - لم تنم الاقتصادات كما كان منتظرا عندما واصلت السياسات المعتنقة. وكان هناك انتقال أحيانا في أواخر السبعينيات من نموذج التحديث المعتمد على التنمية/الدعم إلى نموذج الليبرالية الجديدة. ومن المهم التأكيد، مع ذلك، أن الأهداف النهائية لهاتين المقاربتين - من حيث ما يجب أن تكون عليه التنمية - متشابهة. إن ما يختلف هو الطريق التي اتخذت لتحفيز النمو الاقتصادي والحداثة.

# أزمة الديون.. نقطة تحول

من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى أوائل السبعينيات ازدهر الاقتصاد العالمي ككل. وعيق في أوائل السبعينيات بأزمة النفط التي عرفت ارتفاعا مفاجئا في سعر البرميل الواحد من النفط من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك). ترك تضخم أسعار النفط الاقتصاد العالمي غارقا في «البترودولار» (أرباح غير متوقعة لمجموعة الأوبك) ونقلت كميات هائلة من خلال البنك الدولي إلى العالم الثالث في شكل قروض من أجل التحديث. وعندما ضربت أزمة النفط الثانية في 1979–1980، كان لها تأثير مدمر في كل النظام المالي العالمي، ارتفع تضخم تصاعد النفقة بحدة في منظمة النائدة. وكان لهذا أثر في مديونية بلدان العالم الثالث للمؤسسات العابرة الفاقدي برفع معدلات الفائدة. وكان لهذا أثر في مديونية بلدان العالم الثالث للمؤسسات العابرة المؤسيات والبلدان الغنية، مجسدا الترابط المتزايد للاقتصاد العالمي. وفي حالات كثيرة، وبسعب الاقتراض الواسع في السبعينيات، لم يكن من

### جغرانيات المولة

الممكن بالنسبة إلى البلدان أن تسدد الفائدة على قروضها (ناهيك عن رأس المال). في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، مثلا، ارتفعت المديونية إلى مستويات أعلى من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في السنة. تزعمت المكسيك في العام 1982 التخلف واسع الانتشار عن إيفاء الديون للبنك الدولي على وجه الخصوص، والذي أدى إلى ما أصبح يعرف بأزمة الديون النظر الإطار 2 - 7). واستجابة لذلك طور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وطبقا «برامج التكيف الهيكلي» اعتمادا على مبادئ الليبرالية الجديدة، ظاهريا، أُعدت هذه البرامج لتعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وللاستفادة القصوى من العولمة. في الواقع، أُعدت البرامج لتحقيق استقرار النظام المالي العالمي، الذي يعد أساس الرفاه الاقتصادي للغرب.

# الإطار (2 - 7)؛ أزمة الديون

عمليا كل بلسدان العالم الثالث التي لم تكن دولا مصدرة للتفسط، وهي الأغلبية الساحقة، تضررت بشيدة من ازمات النفيط وما تلا ذليك من ارتفاع مفاجئ في معيدل الفائدة والركود الاقتصادي العام في اوائل الثمانينيات. ويمعنى مطلق، تحملت امريكا اللاتينية العيب الأكبر، وعنيد العام 1982 تراكميت الديون على بلدان المنطقة وتجاوزت 315 مليار دولار أمريكي (غوين 1985). في إفريقيا جنوب الصحراء وفي العام نفسه وصل مجموع الديون إلى 200 مليار دولار. مع ذلك، فالأرقام المطلقة لا تعتبر دليلا أقوى من معدل الناتج المحلي فالأرقام المطلقة لا تعتبر دليلا أقوى من معدل الناتج المحلي الإجمالي والديسن. في العام 1981، في أمريكا اللاتينية ككل، استقر الدين في نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان هيذا الرقم أعلى بكثير في إفريقيا جنوب الصحراء. وفي البليدان الفردية مثل بوليفيا ارتفع الدين إلى مستويات وفي البليدان الفردية مثل بوليفيا ارتفع الدين لتصدير الأرباح وموارث الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل الدين لتصدير الأرباح هيو أيضا مهم بميا أن التصدير يوفر النقيد الأجنبي لخدمة في أيضا مهم بميا أن التصدير يوفر النقيد الأجنبي لخدمة

الديس، في اوائل التعابينيات في أمريكا اللاتينية مثل الدين 220 في المائة تقريباً من تعبدير الأربناج، بينما اقترب في شرق أسيا من 50 في المائة، وكان المدل الأدنس في شرق آسيا من 50 في المائة، وكان المدل الأدنس في شرق آسيا، ومسبب ارباح التصدير المرتقعة بكثير مناك بالنسبة إلى الفرد الواحد، جزءا من تفسير النجاح الاقتصادي اللاحق للمنطقة في المائلة عموما، بعكن الفيول ان وعقدا منشرنا، من المتالية في الديون لايزال مستمراً في الحاصر (انظر كوربريدج 2002)، تعيز والعقد المفتود، بالممليات الآتية:

انطفض الامتثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ وحدث تدفق للأرباح لمنظمة الشاون الاقتصادي والتنمية.

 كان استعرار المعدلات المليا للفائدة هي الثمانيليات يعني
 ان البليدان تدفع لتغطية القائدة على الديسون اكثر مما كانت تسدد هي الواقع من حيث رأس إلمال الأصلي.

استمرت استعار المسلع غير النفطية فسي الانحدار، مخفطة معدلات التبادل التجاري.

انخفض الدعم والسلف بعا أن الركود قاطع النظام المالي المالمي.

أبعث السياسة الجمائية في منظمة التعاون الافتضادي والشعية - على أن هذه النظمة تصحت بأن يفتح العالم الثالث أبوابة ويقلص التنظيم.

أضعت سياسات صارمة للتكيف الهيكلي مما رفع من الفقر والبطالة.

كان لإدماج هـذه العوامل تشبعيات سياسية واجتماعية واقتصادية رئيسة:

الأزمة الاقتصادية - غاصت عديد من بلدان العالم الذاك
هي نعو مسلبي وتصدير مقراجسع. وكانت هذه على الخصوص
حال البلدان التي كانت معتمدة بشكل مضرط صادرات المتجات
الأولية (ما عسدا النفط)، أي أغلب افريقيا، وأمريكا اللاتينية،

وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا . نزل دخل أمريكا اللاتينية بالنسية إلى الفرد الواحد بعشرة هي المائة هي الثمانينيات، مثلا (غوين وكاي، 2004).

• الأزمة الاجتماعية - ارتفع التفاوت في الدخل وقُلصت المساريف الحكومية وسُحبت برامج اجتماعية اخرى من خلال تطبيق برامج التكيف الهيكلي. ارتفع الفقر بشكل مهول، وكانت النساء والأطفال الأكثر تضررا (كوربريدج 1993).

الأزمة السياسية - وضرت الفوضى الاقتصادية - الاجتماعية الناتجة الأساس المنطقي للتدخلات العسكرية ضي بلدان عديدة، حُكمت أمريكا اللاتينية كليا من قبل الديكتاتوريات في منتصف الثمانينيات (سيلفا 2004).

انتهت أزمة الديون فقط بمعنى أن الديون أعيدت جدولتها. ويمعنى مطلبق، استعرت الديبون الخارجية هي الارتفاع ضي البلدان النامية. من 650 مليار دولار أمريكي في العام 1980، قضرت هجاة إلى 2560 مليار دولار امريكي عند 1999 (البنسك العالمي، 2002). واستقرت حاليا عند 220 مليار دولار أمريكي تقريبا، رقم، في رأى الكثير، لا يمكن بيساطة تسديده، وبين العام 1980 والعام 1999 تضاعفت ديون أفريقيا جنوب الصحراء ثلاث مرات لتصل إلى نحو 220 مليار دولار أمريكي، وطوال العقد أعادت أفريقيا 81.6 مليار دولار امريكي لدائتيها. وارتفعت ديون امريكا اللاتينية إلى نحو 820 مليار دولار أمريكي مع بداية القرن الواحد والعشرين. تشبير أرقام الدول الفردية إلى تحديات ساحقة لاتزال عدد من البلدان الفقيرة تواجهها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1999). يعتبر البنك الدولي أن هناك خمسة وأربعين بلدا تقريبًا مثقلا بالديون بما في ذلك أنفولا، وبوليفيا، وإثيوبها، والأوس، ونيكاراغوا، وسيراليون، وفيتنام. في عشرين من هذه البلدان تقريباً، يعادل الدين أو يفوق الناتج المحلي الإجمالي في السنة. ازمة المسيك للعام 1994، وازمة آسيا للعام 1997، والأزمة الأرجنتينية المستمرة: كل هنده الأزمات كان لها تأثير في الرقع من الدين هي هذه المناطق على التوالي، أكثر من أي عامل واحد آخر، إنه ثقل الدين الندي يمنع التقدم الجاد هي البلدان الفقيرة،

ارتضمت نداءات إلغاء ديون العالم الثالث من جميع قطاعات المنظمات غير الحكومية، وبعض الحكومات الأوروبية هي الآن منهمكة بنشاط في مبادرات تخفيف الديون. حاريت أوكسفام، منظمة غير حكومية عابرة للقوميات، لعقدين في هذه الجبهة، مثلا. وفي التسمعينيات تم إطلاق حركة عالية مهمة جمعت بين مجموعات مناهضة للدين وشخصيات قوية من السياسة والتسلية. وهدفت يوبيل 2000 إلى «إلغاء الديون غير المسددة من قبيل البلدان الفقيرة مع العام 2000 في عملية عادلة وشفافة» (يوبيل 2000، 2002، ص 2). وُقعت عريضة عالمية من قبل أربعة وعشرين مليون شخص تجمعوا لتأييد هذا الهدف، وكانوا مسببا في ولادة حركة يوبيسل العالمية في العام 2001. واستجابة إلى حد ما لهذا الفيض العام أنشا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة معززة لأجل «البلدان الفقيرة المثقلة بالديون»، ووضعت قضية الدين في جدول أعمال قمم الدول السبع الكبرى. وعسرف هذا تخفيفا للدين امتد إلى نحو خمسة وعشرين بلدا حتى الآن، مع قرارات قيد الانتظار في حالات اخرى، في حالة بوليفها قُلص الدين الخارجي كله، مثلاً، بخمسين في المائة. في الأونة الأخيرة، ضغطت حكومة الملكة المتحدة، بقيادة جهود المستشار غوردن براون، على الدول السبع الكبرى والمؤسسات المالية العالمية للتخفيف من الدين بمائة في المائة لمصلحة سبع وثلاثين حالة أسوا، باعتبار العملية جزءا من خطة مارشال لأجل افريقيا معززة من قبل حزب العمال تحت شعار «جعل الفقر تاريخا».

في هبراير 2005، التزم وزراء الدول السبع الكبرى وروسيا بهذه الأهداف وأكدوا التخفيف السريع من الدين بالنسبة إلى البلدان المتأثرة بتسونامي 2004 في المحيط الهندي. مع ذلك انقساء ول كيفية تمويل هذه الميسادرات. اردايت الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، مسن اقتراح غوردن براون بنسان تعميل مالي عالمي سيوجه 10 مليارات دولار أمريكي في العام نحو التخفيف من الدين في العقد اللاحق ورفعست خططا المدعيم المتزايد في الخارج، في تحقق، ولم يحسدة عليها من طرف الدول القومية والمسلسات الملائمة بعدى وإن عليقت، فالمبالغ المنية تمثل تعهدات لم تتحقق، ولم يحسدق عليها من طرف الدول القومية والمسلسات الملائمة بعدى وإن عليقت، فالمبالغ المنية تمثل نقطة في محيط مجموع حتى وإن عليقت، فالمبالغ المنية تمثل نقطة في محيط مجموع المديون، مستثبقي البلدان الفقيرة حبيسة دائرة الدين المغلقة في المحيطة الحلول الليبرالية الجديدة لحرمانها النسبي،

# التنمية الليبرالية الجديدة والعولة

«الليبراليـة الجديـدة» مصطلـح يسـتعمل للإحالة إلـى النموذج الاقتصـادي والأيديولوجيا الثقافية المسـيطرين الآن عبر العالم (انظر الفصل الرابع). توصي الليبرالية الجديدة بالقضاء على تدخل الحكومة في الاقتصاد، بحجة أن «الحكومات تفشـل» – مسـببة عـدم الكفاءة، مزاحمة الاستثمار الخاص، وفي النهاية تقلص من المنافسة على مستوى عالمـي. وربطت بعض النقاشـات الليبرالية الجديدة بـين تنمية الدولة والفسـاد. وفق هذا الرأي، سـيعزز «تراجع الدولـة» النمو الاقتصادي المستدام والفعال. يقال إن اقتصادا حرا خاصا هو أحسن طريقة للزيادة من الرفاه على مسـتوى عالمـي، والتجارة الحرة العالميـة، مرتكزة على استغلال الميزة النسبية، تعطى لها الأسبقية (انظر الفصل الرابع). وأهم نقطة من منظور العولمة هي أن الليبرالية الجديدة تفتح الأبواب لتدفقات في الاسـتثمار والتجارة، مسهلة دخول الشركات العابرة للقوميات، مما

يسمح بانتشار أوسع للشبكات العالمية في المحليات. والليبرالية الجديدة في رأي البعض ثقافة ناشئة، تكون جزءا من النمط التنظيمي الواسع للرأسمالية (بيك وتيكل، 2002). فهي مؤسسة أيديولوجيا على القيم الغربية: الحداثة والحضارة والنزعة الفردية والمادية والتراكم والعقلانية. بهذا المعنى فهي تكون ما اصطلح عليه كوين وشينتون «مذاهب التنمية» المتجذرة في فترة التنوير (كوين وشينتون، 1996). إن تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة له تأثيرات ثقافية مهمة من حيث إيقاعات الحياة اليومية وفضائها، مؤدية إلى التدفق المتزايد للرموز الثقافية الغربية على وجه الخصوص.

تنبع الليبرالية الجديدة من جامعة شيكاغو وترتبط باقتصادات ميلتن فريدمان المالية. طبقت أولا في تشيلي، بعد أن تعاقدت الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في العام 1973 مع متخصصى الاقتصاد بشيكاغو لتطوير نموذج سيعكس تماما المسار الاشتراكي الذي اتخذ حتى ذلك الحين (بارتن وموراي، 2002). استعمل «أولاد شيكاغو»، كما أصبحوا يُعرفون، بشكل فعال البلد مخبَرا لنظرياتهم، مساهمين بقوة في خصخصة الاقتصاد وانفتاحه، ومقلصين حجم الدولة إلى الحد الأدني. وبما أن الليبرالية الجديدة تتطلب الصرامة، التي تضرب الفقراء بشدة، يمكن تطبيق الليبرالية الجديدة فقط في تشيلي، وفيما بعد أمريكا اللاتينية عموما، تحت الحكم العسكري. وليست الليبرالية مجرد جزء من التاريخ الاقتصادي الاجتماعي للعالم الفقير، من بداية الثمانينيات طبقت أيضا عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عندما تآكل «إجماع الرفاه» بعد الحرب العالمية الثانية بعد أزمات النفط في السبعينيات. وطبقت مبادئ الليبرالية الجديدة في المملكة المتحدة تحت تاتشر من العام 1979، واتبع هذا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت ريغان منذ العام 1980. تبنت نيوزيلندا هذا الإصلاح بنقاء خاص منذ العام 1984، وعلى الرغم من ارتفاع التفاوت في الدخل والتهميش والحرمان اعتبرت منذ ذلك الحين (كيلسى، 1995) نوعا من نموذج في دوائر الليبرالية الجديدة والمفرطة في العولمة.

### جفرانيات العوبلة

وكثيرا ما يعمل المؤيدون الأكاديميون لنموذج الليبرالية الجديدة بكليات الاقتصاد الكبرى والتدبير. فالتحليل في هذه المجالات يعيل إلى تجنب الارتباط بالقضايا الثقافية والاجتماعية، مفسرين ذلك إلى حد ما بحماسهم للنموذج، وتعتبر أحيانا التنمية الاقتصادية السريعة لشرق آسيا في السنوات الثلاثين الماضية انتصارا لليبرالية الجديدة والتوجه الخارجي، على الرغم من أن العديد يعتقد أن ما ميز شرق آسيا هو جمعها الخاص بين السياسات الليبرالية الجديدة وسياسات التنمية/البنيوية (كو وآخرون، 2003). وهناك إجماع عام في الجغرافيا البشرية على أن سياسة الليبرالية الجديدة هي في الواقع بمنزلة قانون الغاب (ماكينة وموراي، 1994، بيك وتيكل، 1994)، مما يزيد من التضاوت داخل البلدان وبينها على حد سرواء. وينقسم المفكرون حول مدى انتشار الليبرالية الجديدة والكل «مختلط» إلى حد ما (لهيرون، 1993). مع ذلك ليس هناك شك في تحول نموذجي نحو هدف السوق في السلسيلة السياسية، وأن هذا سهًل تحول نموذجي نحو هدف السوق في السلسيلة السياسية، وأن هذا سهًل العولة الحادة وآثار إعادة الهيكلة المكثفة بشكل متزايد على أرض الواقع.

# سياسات التكيف الهيكلي

كما تمت الإشارة سابقا، سيطرت الليبرالية الجديدة على سياسة التنمية وتفوقت على مجموعة من نظريات التنمية البديلة من الأوساط الأكاديمية وخارجها (انظر الإطار 5-7). وتعتبر برامج التكيف الهيكلي منبرا سياسيا لليبرالية الجديدة، وأصبحت قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى تدفقات الدعم، مشروطة عند تبنيها منذ بداية الثمانينيات (انظر الإطار 5-7). كما تبين الخريطة 5-7)، انتشرت على نطاق واسبع عبر العالم الثالث نتيجة لذلك. وفي العام 1990، مثلا، كل بليد في أمريكا اللاتينية خضع لهذا البرنامج. وبشروط، منحت هذه السياسات قوة عظمى للمؤسسات والصناعات ونخب الدول المشاركة في تصميمها وتطبيقها. يمكن لهذه الهيئات أن تصبح منظمة فاعلة وحاكمة للاقتصادات المتأثرة.



### جفرانيات العولة

انتُقدت سياسات التكيف الهيكلي على أنها نهج على مقاس واحد يناسب الجميع مع أنها تختلف عبر الزمن والمكان إلى حد ما (انظر ستيغليتز، 2002). فهي تشمل عموما المجموعة الآتية من المعايير:

- تقليص خفض في المصاريف العمومية (مثلا، التعليم والصحة والبنية التحتية العمومية) والضرائب للرفع من الحوافز للمقاولة والاستثمار الخصوصي وخفض من العجز في الميزانية.
- الخصخصة بيع مقاولات الدولة وجعل الوظائف الحكومية،
   حيثما كان ممكنا، قطاعا خاصا لتحرير دافع الربح المحفز
   على الفعالية وتقليص مصاريف السوق الحكومية.
- تحرير تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، مثل السياسة الإقليمية أو قطاع الدعم، للسماح للسوق بأن تجد الدرجة المثلى الطبيعية أو التوازن. تقليص الروتين المتطلب لإنشاء المقاولة الخاصة (انظر الكارتون 1 − 7).
- عولمة تقليص الرسوم الجمركية وكل الإجراءات الحمائية الأخرى لكي تفتح الحدود للاستثمار الداخلي للشركات العابرة للقوميات، ولتسهيل نقل التكنولوجيا والحث على المنافسة مع منتجي العالم، ولتحقيق اقتصاديات قياسية من الأسواق ذات الحجم الكبير لتعزيز الفعالية والصادرات. ويعد تخفيض العملة المحلية لتحفيزها ميزة إضافية في أحوال كثيرة.



رفع القيود الكاريكاتور (1 – 7): رفع القيود المصدر: كورك أندرسون

إن آثار برامج التكيف الهيكلي تناقش بحدة. عموما، يعترف المؤيدون والمنتقدون على السواء بأن الصرامة المطلوبة من التكيف الهيكلي ستجلب آثارا رجعية على المدى القصير. تعرف كل البلدان التي تتبنى تجربة برامج التكيف الهيكلي ارتفاعا في الفقر والتفاوت في الدخل والبطالة ونشاط القطاع غير الرسمي.

لا يقلق الليبراليون الجدد من هذا، معتبرين ذلك جزءا من «اختبار» مطلوب لتطوير الفعالية على المديين المتوسط والبعيد. ويشير النقاد إلى أن عددا من البلدان التي تتبنى برامج التكيف الهيكلي عاشت مشاكل متواصلة مع توزيع الدخل والفقر وإجراءات اجتماعية تنموية أخرى. وكشفت دراسات تجريبية لبرامج التكيف الهيكلي أن النساء والأطفال والفقراء هم الذين يحملون العبء الأكبر، خاصة مع سحب آليات الدعم للدولة (رادكليف، 2004). فيما يخص النساء في أمريكا اللاتينية مثلا أصبحت الأيام المضاعفة مألوفة جدا في فترة الإصلاح في الثمانينيات عندما تقلدت النساء الوظيفة الرسمية وغير الرسمية لتغطية نفقاتهن. امتزج هذا بكون الأسر التي ترأسها النساء أصبحت شائعة بشكل متزايد أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى برامج التكيف الهيكلي التي أطلقت العنان للفقر (تشانت، 1999). تفضل الليبرالية الجديدة عموما رأس أطلقت العنان للفقر (تشانت، 1999). تفضل الليبرالية الجديدة عموما رأس أصلا للوصول إليها.

## ردود من «الهامش»

على الرغم من الوضعية المهيمنة التي وصل إليها التحديث، وفيما بعد الليبرالية الجديدة، هناك تقليد غني لنظرية التنمية البديلة، نبع بعضه من الهامش نفسه، خاصة أمريكا اللاتينية وأيضا أفريقيا وآسيا. ونظريتا التبعية والبنيوية، وهما مساهمتان مهمتان من أمريكا اللاتينية، مرتبطتان ضمنا بالعولمة (انظر الإطار 3 – 7). والميزة الموحدة لهذه المقاربات المرتبطة هي الفكرة المناهضة للتحديث التي تقول إن كل التنمية «مشروطة»، بمعنى أن التنمية تدور جزئيا حول الخصوصيات التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمكان والدولة القومية. المركزي في كلتا الروايتين هو كيف انتشرت العولة وفقا لهذه الخصوصيات. وعلى

### جغرافيات العولمة

الرغم من أن هذه الأفكار تعتبر متجاوزة في دوائر السياسة الغربية، فقد كان هناك إحياء للاهتمام الأكاديمي أخيرا، مع بحث المفكرين عن طرق واقعية لتأويل الفشل التنموي لليبرالية الجديدة، وفي الأماكن التي تطورت فيها، أصبحت مثل هذه الآراء بشكل متزايد ذات صلة بالموضوع. والنموذج الاقتصادي الحالي في تشيلي قد يدعى «بنيويا جديدا» مثلا (انظر غوين وكاي، 2004).

وعلى الرغم من النظريات المبتكرة من الهامش مثل تلك المبينة في الإطار وإلى هذه يمكن إضافة أمثلة عديدة مثل التهميش والنظريات (7-3)المناهضة للتنمية - فقد أبطلت بشكل كبير في الدوائر التقليدية. أثرت البنيوية والتبعية في السياسة لعقود قصيرة قليلة بين الحرب العالمية الثانية وأزمة الديون. وارتكزت السياسة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا على نماذج تصنيع بدائل الاستيراد البنيوية، مثلا، وعدد من الثورات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا في السبعينيات تكونت بتحليل التبعية . عموما ، مع ذلك ، انتشرت مذاهب التنمية من جوهر الهامش. وكانت هنالك مقاومة واسعة النطاق للنموذج العولى المسيطر كما كانت هناك نداءات لإصلاحه (انظر باور 2003، وروتليدج 2002). وللمقاومة الجماعية والفردية للتنمية الغربية في أمريكا اللاتينية تاريخ عنيف وطويل، مثلا. يمكن القول إن النزاعات المستمرة عبر الشرق الأوسط تعد جــزءا من هذه المقاومة الجماعية لغزو التغريب. تمت مباشــرة عمل مهم لمحاولة تفجير أسطورة أن شعوب العالم الثالث ضحايا سلبيون لـ«التنمية» - يمارسون كل يوم المقاومة في شكل استراتيجيات العيش وتحولات دورة الحياة (ببينغتن، 2004). وكانت هناك عدد من المحاولات ذات الطابع المؤسسي لمواجهة مؤسسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العابرة للقوميات وبروتون وودز. أمثلة مهمة تشمل الأوبك، وحركات عدم الانحياز، والدول السبع الكبرى (انظر ماكغرو، 2000). من المكن تأويل جهود الحفاظ على الصفة الإقليمية المتزايدة في المناطق الفقيرة شكلا من المقاومة (انظر الفصل الخامس)، مع أمثلة تشمل السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، ومجتمع التنمية لجنوب أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والجمعية الكيميائية الأمريكية. على العموم، مع ذلك، فإن أيديولوجيا التنمية المسيطرة قد تم تفصيلها وفرضها بقوة إلى حد أنه من الصعب أن نرى كيف يمكن عكسها. ويوضَّح هذا الافتراض من خلال دراستين إقليميتين في الجزء التالي.

# الإطار (3 - 7)؛

# من الهامش، العولة والتبعية/البنيوية

ابتكاران نظريان من أمريكا اللاتينية كونا مفهوما للعلاقة بين العالمي والقومي والمحلي بطرق أكثر وضوحا من التحديث أو الليبرالية الجديدة، وكونا أيضا السياسة هناك، وفي الخارج، في محطات من التاريخ الحديث.

## التبعية

تحليل التبعية هو مجموعة من النظريات التي تؤكد «تبعية» العالم الثالث للرأسمالية العالمية، وباعتماد التجليل الماركسي الذي يركن على الصراع الطبقي - فإنها تنظر إلى الاستغلال على مستويات جغرافية مختلفة، وأصبحت هذه المقارية شائعة في السبعينيات مع استمرار صراعات الحرب الباردة واضمحلال أزدهار ما بعد الحرب (كاي 1989)، بقياس عالمي يرى فرانك (1969) أن العلاقات بين الدول «الأم» والدول «التابعة» (تدفقات التجارة والدعم ونقل التكتولوجيا وتدفقات رأس المال والتبادل الثقافي) كانت قنوات استخرجت الدول الغنية منها «الفائض» (الربح) من الهامش المستعفر والمستعمر سابقا، وقد أشير إلى هذا الراسماليين والطبقات العاملة، على هذا النحو، فالتنمية في الواقع مثال مبكر لنظرية الشبكة، قيل إن الشركات العابرة للقوميات كانت الفاعل الأساس في هذه العملية والعلاقات الاستعمارية الجديدة الناتجة ستستمر إلى أجل غير مجدد، مخلدة بهذا الشكل «تنمية

التخلف، وقد تتطور علاقات مشابهة داخل الدول القومية كذلك. والحركة المفترحة لكسر مده الدائرة هي، هي اشكال راديكالية من تحليل التنمية على الأقل، الثورة السياسية:

### البنيوية

نظريسة التبعية هسي رد فعل راديكالي علسي النموذج البنيوي الأول. تقتفس هذه المجموعة مسن النظريات المرتبطة آثار التطور التاريخي على بنية الاقتصاد العالمي وأنمامه الرفام التاتجة. كان راول بريبش من اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية بنيويا زائدا (بريسش، 1950، 1964). وكان إستهامه الرئيسس هو فرضية «التراجع العلماني» التي ارتبطت بمشاكل التخصص في صادرات المبوارد الطبيعية التسئ أحدثت بالإدراج الناريخي للاقتصادات الهامشية في النظام الاستعماري بصفتها مزودا للموارد، وقيل إن المنتجات الأولية تواجه طلب الدخل غير المرن، بينما المنتجات المستعمة تواجه طلب الدخل المرن، إذن، مع ارتفاع الدخل العالى، سيتراجع طلب، ومن ثم ثمن، المنتجات الأولية مقارنة بالمنتجات المسنعة. وهي البلدان التي تختص بصادرات المنتوج الأولى تكون لهدا تداعيات خطيرة، مع مرور الوقت مسيكون عليها أن تصدر منتجات أولية أكثر للوفاء بالكمية نفسها من المنتجات المستعة. ويشار إلى هذه الدائرة المفرغة على أنها تراجع من حيث التجارة. على المدى البعيد، سيميل التراجع العلماني إلى الزيادة في الفجوة بين «الجوهر» و«الهامش»، مادام المركز يمسك بفوائد الازدهار والنمو عموماً. وعلى أسساس هذا، يؤيد بريبش التصنيع السسريع المول من قبل الدولة للهروب من «مصيدة المنتوج الأولى»، وكان تصنيع بدائل الواردات الوصفة السياسية التي ستشمل تعويض المواد المستوردة، بالانتقال عبر مراحل تقدمية، وبطرق عديدة، مثلت البنيوية درامسة تقصيلية للأفكار التي تهم هوامش الموارد والنزعة التتموية للدولة (هايتر وآخرون، 2003، موراي 12002).

## دراستان إقليميتان للعولمة والتنمية

وُجدت جغرافيات بشرية قليلة نسبيا تسعى إلى تعقب آثار العولة بوضوح على المناطق الفقيرة. ويُقترح هنا أن الإطار المثالي للبحث في هذه القضايا متاح من قبل الجغرافيا الإقليمية الجديدة (انظر برادشو، 1990). توفر هذه المقاربة، التي تعتمد على انتقادات الجغرافيا الإقليمية «التقليدية» وتتبنى بعض نقاط الجغرافيين الثقافيين والراديكاليين على حد سواء، تحليلا متعدد المستويات لنتائج العولة. تبحث الجغرافيا الإقليمية الجديدة عن الروابط، بدلا من الفواصل، في الأقاليم وبينها. حاليا، طور الجغرافيون في هذا الحقل مفهوم «هوامش الموارد» في الاقتصاد العالمي، معتمدين جزئيا على الأفكار البغيوية (هايتر وآخرون، 2003).

تعكس الدراستان المقدمتان أدناه اهتمامات المؤلف البحثية وتركز على العولمة الاقتصادية على الخصوص. في كلتا الحالتين، تُعين الاتجاهات والنتائج الإقليمية في علاقتها بالعولمة – التاريخية والمعاصرة – وتوضع الليبرالية الجديدة في سياق المدى الطويل. وتوضح هذه التحولات بعد ذلك بتفصيل مع الإشارة إلى أمثلة التغيير على المستويين القومي والمحلي. تبين هاتان الدراستان أيضا أن انتشار العولمة يعتمد على الطريق، بمعنى أنها تتطور بطرق مميزة عبر الفضاء وفق الاحتمالات التاريخية والبيئية والجغرافية. فأولئك الذين يهتمون بآثار العولمة على التنمية في شرقي آسيا وجنوب شرقي آسيا عليهم أن يتفحصوا ريغ (2003) أو لين سيان (2003). تمت دراسة جغرافيات العولمة والتنمية في أفريقيا، ونقترح مدخلا للدراسة أرييتي-أتوه (2003) أو كليني-كولي وروبسون (2003).

# جزر المحيط الهادئ - خارج الخريطة العالمية

تعتبر منطقة المحيط الهادئ أكبر منطقة على الأرض من حيث المساحة (انظر الخريطة 5 - 7). مع ذلك، فهي واحدة من أصغر المناطق من حيث الكتلة الأرضية. تعتبر بعض دولها القومية وأراضيها من الأكثر ضآلة على الأرض من حيث الديموغرافيا والاقتصاد. على الرغم من ذلك فهي منطقة معقدة تاريخيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا، وتنقسم إلى ثلاث مناطق فرعية

تعرض بعض التجانس الداخلي وإن كان محدودا: بولينيزيا، وميلانيزيا، وميكرونيزيا. وتخبرنا العمليات التي انتشرت في المنطقة بالكثير عن العلاقة بين العولمة – بصفتها جدول أعمال ومجموعة من العمليات – والتنمية خطابا وعملية على حد سواء. فهي منطقة غير معروفة كثيرا وغير مفهومة من قبل بقية العالم (فهي غير مرئية أحيانا كثيرة في أطالس العالم، مثلا)، عبا في ذلك تلك البلدان القريبة منها بالمعنى الإقليمي (موراي وستوراي، بمخلدة وفرتون وتشيفنز، 1999). وقد أدى بناء جنة ودية وغريبة، مخلدة من خلال القطاع السياحي، إلى شيوع «استشراق» المحيط الهادئ (نيكول، من خلال القطاع اللوحة 1 – 7).

وعلى مستوى عالى، فإن منطقة جزيرة المحيط الهادئ مهمشة اقتصاديا وسياسيا. والمعايير المادية منخفضة على الخصوص في أجزاء من ميلانيزيا وميكرونيزيا . فهي الأعلى في المستعمرات الفرنسية، لاسيما في بولينيزيا الفرنسية، على الرغم من أن توزيع الدخل في هذه الأقاليم تراجع للغاية. ومنذ بداية جلاء الاستعمار في الستينيات، وجدت بلدان جزيرة المحيط الهادئ صعوبة في تحقيق الازدهار في العالم المتنافس والمعولم - عددا من المشاكل الناتجة عن جغرافيتها الخاصة بالإضافة إلى أن وضعيتها الثانوية في الهرم الاقتصادي العالمي جاءت ضدها. ويسبب التحديث توترات بيئية واقتصادية واجتماعية هائلة مع تفاعل أنظمة جديدة من تدبير الموارد وأنظمة الحكامة مع الأنظمة القديمة. والفقر المطلق مرتفع في بعض البلدان (مثلا، فيجي 25 في المائة)، مع أنه ليس مرتفعا بصيغ نسبية مثله في أمريكا اللاتينية أو آسيا المحيط الهادئ. ويقال إن المنطقة تُميز أحيانا بـ«وفرة الرزق»، وهو مفهوم يوحي بأن وفرة الأراضي والموارد البحرية تمنح مستوى من الرفاه أكبر بكثير مما توحى به المؤشرات الاقتصادية. إلى حد كبير هذا اختراع للخيال الغربي، الذي يمجد الحياة اليومية في المنطقة. فالتهميش الاقتصادي والانحلال البيئي يجعلان سببل العيش غير مستقرة كما هي في أي مكان آخر من العالم الثالث. على الرغم من هذا، يصدق القول إن الأنظمة التقليدية لملكية الأرض أدت إلى توزيع دخل متكافئ نسبيا، في الدول المستقلة على الأقل. بعض مؤشرات التنمية البشرية بالنسبة إلى البلدان المستقلة في المنطقة معروضة في الجدول (3-7)، موضحا الإفقار النسبي لميلانيزيا التى تمزقها الصراعات.

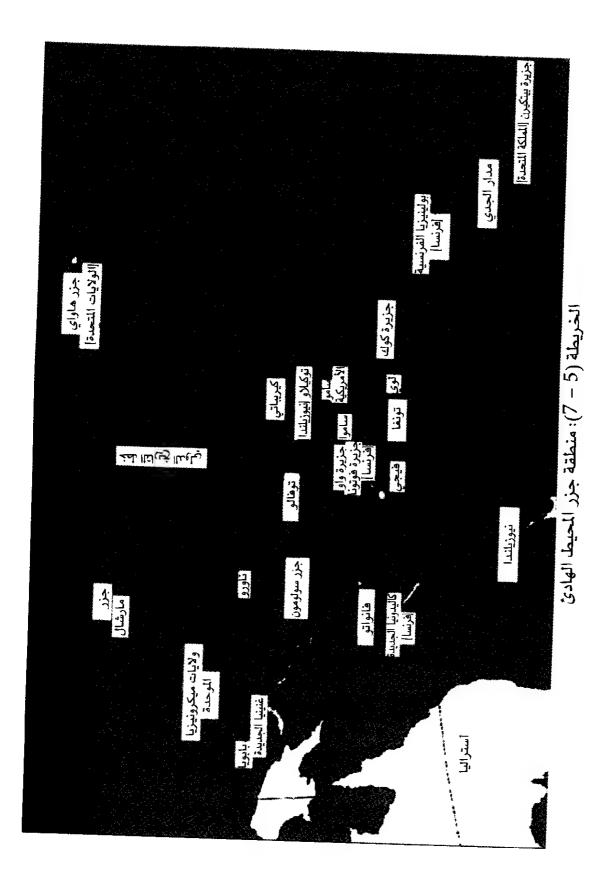

#### جفرانيات العولمة

وقد أحدثت جغرافية المنطقة الفريدة خمسة تحديات من حيث مشاركة دولها القومية المكونة في الاقتصاد العالمي.

- إقليمي الانعزال من حيث المسافة المطلقة.
- بيئي حساسيتها للطقس المتطرف والتحول البيئي العالمي.
- سياسي قوة المساومة السياسية ضعيفة نظرا إلى صغر حجم الدولة القومية.
- اقتصادي اقتصادات القياس محدودة وتنوع منخفض بسبب الحجم الاقتصادي الصغير.
- عامـل الوقف أرض محدودة وموارد طبيعية، أرضية محدودة في بعض الحالات، خاصة على الجزيرة المرجانية.

الجدول (3-7): مؤشرات التنمية البشرية بالنسبة إلى أوقيانوسيا

| مؤشر<br>التنمية<br>البشرية | الساكنة<br>الحضري<br>% | متوسط<br>العمر<br>المتوقع | الناتج المحلي<br>الإجمالي للفرد<br>الواحد (الدولار<br>الأمريكي | النمو السكاني<br>سنويا (-1990<br>1998) | ائسكان<br>(000) |                              |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                            |                        |                           |                                                                | 11.9                                   |                 | 10,43                        |
| 0.314                      | 15                     | 54                        | 1.196                                                          | 2.5                                    | 4.412.4         | بابوا غينيا<br>الجديدة (م)   |
|                            |                        |                           |                                                                |                                        |                 | رمی معتمد (م)                |
| 123                        |                        |                           | 14 (14 <b>4)</b><br>14 (144)                                   | 3.3                                    | 307.0           | 41                           |
| 0.425                      | 18                     | 65.8                      | 1.231                                                          |                                        | 182.5           | فانواتو (م)                  |
|                            |                        |                           |                                                                | <b>11.</b>                             | TALL            |                              |
|                            | 7                      |                           | 2.8%                                                           |                                        |                 | الوقارتي                     |
| 0.515                      | 37                     | 61.6                      | 702                                                            | 2.1                                    | 85.1            | کیریباتي (مي)                |
|                            |                        |                           |                                                                |                                        |                 | جزر مارشال                   |
| 0.563                      | 65                     | 65                        | 1.182                                                          | 3.6                                    | 61.1            | . رو -ر <u>-</u> - ب<br>(می) |
| 0.6-61                     | 180                    | 38.2                      | 140                                                            | 7. 24                                  | 11.5            | (pay topic)                  |
| 0.822                      | 59                     | 72                        | 4.947                                                          | - 1.8                                  | 16.5            | جزر کوك (ب)                  |
|                            | 32                     | . 74                      | 3314                                                           |                                        |                 | , idea                       |
| 0.590                      | 21                     | 66.6                      | 1.060                                                          | 1.2                                    | 174.8           | ساموا (ب)                    |
|                            |                        |                           | 40                                                             |                                        |                 |                              |
| 0.583                      | 42                     | 67                        | 1.157                                                          | 3.0                                    | 11              | توفالو (ب)                   |

ملاحظات: (ب) بولينيزيا، (م) ميلانيزيا، (مي) ميكرونيزيا المصدر: موراي وستوري (2003) انتقد التحليل التقليدي في أحوال كثيرة هذه المشاكل «المتأصلة» في الحرمان الاقتصادي بالمنطقة. وفي موازاة هذه القيود على التنمية، يضيف البعض كذلك «النزعة التقليدية» و«النزعة الطائفية» – على الرغم من أن هذه المقاربة انتقدت بشكل واسع. وبرغم أن العوامل الخمسة الواردة أعلاه لها تأثير قوي، فإن التفسير الأساس للحرمان الاقتصادي النسبي في المنطقة أكثر تعقيدا. منذ الغزو الاستعماري خدمت المنطقة هامشالموارد وملعبا للقوات العالمية، ويؤدي هذا دورا في تهميشها السياسي – الاقتصادي المستمر. سترى المقاربة البنيوية/التحولية أن الوضعية الحالية للمحيط الهادئ تُفهم أفضل من خلال تحليل الطريقة التي انسجمت بها منطقة الجزيرة مع العالم الشاسع مع مرور الوقت.

# موجات العولمة في أوقيانوسيا

انقسم تاريخ العولمة في جرز المحيط الهادئ إلى موجتين (فورث، 2000، موراي 2001)، تتخللهما فترة تدعى عصر الهجرة والتحويلات والدعم والبيروقراطية (برترام وووترز، 1985). ويتم اقتراح عملية وضع الحقب على الشكل الآتي:

- 1- الموجة الأولى العولمة الاستعمارية (ثلاثينيات القرن التاسع عشر ستينيات القرن العشرين)
- 2- عصر الهجرة والتحويلات والدعم والبيروقراطية العولمة «الأهلية» (سنتينيات القرن العشرين ثمانينيات القرن العشرين)
- 3- الموجة الثانية العولمة الليبرالية الجديدة لما بعد الاستعمار (منتصف الثمانينيات)

### العولمة الاستعمارية

بدأت الموجة الأولى مع وصول «قراصنة الرأسمالية العالمية» (فورث، 2000، ص 180) الذين كانوا جزءا من التقسيم العالمي المتطور للعمل الدي أصبح ممكنا من خلال التكنولوجيا البحرية المتطورة، وهكذا حدث اللقاء الأول من خلال صيادي الحيتان والمبشرين والتجار الذين

### جفرانيات العولة

كانوا بريطانيين وفرنسيين بشكل واسع، مستهلين عملية انتشار القيم الثقافية الاجتماعية الغربية، مثل تسييل الأموال، وأفكار المركزية الأوروبية والمسيحية عن التقدم والحضارة. وكانت الخصومات السياسية تعني أن المحيط الهادئ الجنوبي أصبح موقعا استراتيجيا مهما (رابابورت، 1999). وكانت هناك أيضا فوائد اقتصادية يجب استخراجها، واعتمادا على نداءات من مستوطنين وتجار الإنشاء القانون والنظام في اقتصاداتهم الهامشية الجديدة، بدأ الاستعمار الرسمي في منتصف القرن التاسع عشر في المستعمرات الفرنسية أولا، متبوعا بالأقاليم البريطانية والألمانية من ثلاثين إلى خمسين سنة بعد ذلك. فقدت الأقاليم الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى، وشغلت مثل ولايات، ثم سُلمت للمملكة المتحدة، أستراليا أو نيوزيلندا (انظر الجدول 4 ثم سُلمت للمملكة المتحدة، أستراليا أو نيوزيلندا (انظر الجدول 4 ثم سُلمت للمملكة المتحدة، أسترائيا أو نيوزيلندا (انظر الجدول 4 ألمنية والتجارية، التي وُضعت بحزم على هامش الاقتصاد العالمي. وفي الإنتاج التجارية، التي وُضعت بحزم على هامش الاقتصاد العالمي. وفي رأي فورث (2000) من 182):

كانست العولمة عندما تمتزج بالحكم الاسستعماري تعني الاندماج في الاقتصاد العالمي وفقا لشروط تناسب مصالح القوات الاسستعمارية ... على مكان العالم الاسستوائي في العولمة الأولى أن يكون تابعا للعالم المعتدل والمتقدم.

استمر عصر الاستعمار الكلاسيكي في المنطقة حتى السنينيات، مع أن عددا من الأقاليم بقيت مستعمرات حتى الوقت الحاضر. جاء الاستعمار متأخرا لبلدان جزر المحيط الهادئ مقارنة ببقية العالم الثالث، يمكن تفسير هذا الاستقلال المتأخر من خلال عاملين: عدم الجدوى الاقتصادية والامتياز الجغرافي السياسي بالنسبة إلى القوات الموالية للولايات المتحدة للحفاظ على أقاليم المحيط الهادئ في سياق الحرب الباردة. في تلك البلدان التي أصبحت مستقلة في الستينيات والسبعينيات، كان تأثير السياسات الكينزية والبنيوية قويا وانتقل الجميع إلى استراتيجيات التنمية الموجهة نحو الداخل، بما في ذلك تصنيع بدائل التصدير (شاندرا، 1992). مُول هذا أحيانا كثيرة من قبل تدفقات

| الملكة المتحدة                    | بينكبرن (اغ<br>1838)<br>بولينيزيا الفرنسية<br>(اغ 1904)<br>كاليدونيا الجديدة |                                      | طانواتر (1980)<br>فيجي (لع 1874، إق<br>1970)<br>توننا (إق 1970) أ <sup>(ه)</sup><br>تونالو (إع 1916، إق<br>1978) أ <sup>(هه)</sup><br>جزر سولومون (لع 1920،<br>إق 1978) أ <sup>(هه)</sup><br>كيريباتي (لع 1916، إق<br>1979) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفرنسا<br>الملكة المتحدة<br>فرنسا | 1838)<br>بولينيزيا الفرنسية<br>(إع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                |                                      | 1970)<br>تونفا (إق 1970)<br>توفالو (إع 1916، إق<br>1978)<br>جزر سولومون (إع 1920،<br>إق 1978)<br>كيريباتي (إع 1916، إق                                                                                                      |
|                                   | 1838)<br>بولينيزيا الفرنسية<br>(إع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                |                                      | توتنا (إق 1970) <sup>(a)</sup><br>تونالو (اع 1916، إق<br>1978) <sup>(a-a)</sup><br>جزر سولومون (اع 1920،<br>إق 1978) <sup>(a-a)</sup><br>كيريباتي (اع 1916، إق                                                              |
| فرنسا                             | بولينيزيا الفرنسية<br>(إع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                         |                                      | توطائو (اع 1916، إق<br>1978)<br>جزر سولومون (اع 1920،<br>اق 1978)<br>كيريباتي (اع 1916، إق                                                                                                                                  |
| فرنسا                             | (اع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                                               |                                      | توطائو (اع 1916، إق<br>1978)<br>جزر سولومون (اع 1920،<br>اق 1978)<br>كيريباتي (اع 1916، إق                                                                                                                                  |
| فرنسا                             | (اع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                                               |                                      | جزر سولومون (اع 1920.<br>اق 1978)<br>كيريباتي (اع 1916، إق                                                                                                                                                                  |
| فرنسا                             | (اع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                                               |                                      | اق 1978)<br>كيريباتي (إع 1916، إق                                                                                                                                                                                           |
| فرسا                              | (اع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                                               |                                      | كيريباتي (إع 1916، إق                                                                                                                                                                                                       |
| فرنسا                             | (اع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| فرشنا                             | (اع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                                               |                                      | (1979)                                                                                                                                                                                                                      |
| فرنسا                             | (اع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                                               |                                      | •                                                                                                                                                                                                                           |
| _,_                               | (اع 1904)<br>كاليدونيا الجديدة                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   |                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   |                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | (اع 1853)                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | واليس وقوتونا (إع<br>موه د                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | (1842                                                                        | - 1900 av ac s                       | a 1900 av L.J                                                                                                                                                                                                               |
| نيوزيلندا                         | توکیلاو (اع 1910)                                                            | جزر كوك (إع 1900، ح<br>د 1965)       | ساموا ربع 1700، اق<br>1962)                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                                                                              | د 1903)<br>نيوي (اع 1901، ح ذ        | (***=                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                                              | (1974                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| استراليا                          | جزيرة نورفولك (إع                                                            | •                                    | ناورو (اع 1920، إق 68                                                                                                                                                                                                       |
| • •                               | (1788                                                                        |                                      | بابوا غينيا الجديدة (إع                                                                                                                                                                                                     |
|                                   |                                                                              |                                      | 1884. إق 1975)                                                                                                                                                                                                              |
| الولايات المتحدة ماواي (أع        | _                                                                            | جزر مارشال (اع                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| الأمريكية 1898، [                 | (اع 1899)                                                                    | 1885، ج د 1986)                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| (1959                             | غرام (إع 1898)                                                               | ولايات ميكرونيزيا<br>سام در - 1885 - |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   |                                                                              | الموحدة (اع 1885، ع<br>د 1986)       |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   |                                                                              | بالار (اع 1885، ح ذ                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   |                                                                              | (1994                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| الشيلي رابا نيوي                  |                                                                              | •                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| (جزيرة الفصع)<br>(ز 1888)         |                                                                              |                                      | ······································                                                                                                                                                                                      |
| (اق 1970) =                       | : تاريخ الاستقلال. (                                                         | ع 1874) = تاريخ الاس                 | متعمار.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   |                                                                              | <sub>ي</sub> . (إ 1959) = تاريخ ا    |                                                                                                                                                                                                                             |

رده) كانت هذه البلدان تحت الحماية لمدة عشرين عاما تقريباً قبل الاستعمار الرسمي، في حالات عديدة تغيرت القوة الاستعمارية مرة أو مرتين (لاسيما بعد الحرب العالمية الأولى عُندماً فقدت ألمانيًا ممثَّلُكَّاتها)، وذُكرت آخر قوة استعمارية هُنا .

المصدر: عن موراًي وستوري (2003) بتصرف،

### جفرافيات العولمة

الدعم من القوى الاستعمارية السابقة، في محاولة لتحديث اقتصادات المحيط الهادئ. هـذا، مع تدفقات التحويلات المتزايدة من أبناء الوطن السابقين الذين هاجروا بأعداد كبيرة إلى حافة المحيط الهادئ في الستينيات والسبعينيات، مما أدى إلى تطور اقتصادات شبكة الهجرة والدعم والتحويلات والبيروقراطية (انظر الإطار 4 - 7). وفي نظر ووترز وبرترام، مثلت هذه الاقتصادات شكلا من «التنمية التابعة» التي تمنع استدامة على المدى البعيد. وقد حُجب هذا بسرعة مع ذلك.

## الإطار (4 - 7)

# MIRAB المؤلد الأمليد

MIRAB مختصر يستعمل لوصف البلدان التي تؤدي فيها الهجرة وإلدعم والتحويلات والبيروقراطية دورا مركزياء تسمى الضرضية، المطورة من قبل ووترز وبرترام (1985) إلى الإشارة السي اقتصادات ما بعد الاستعمار في جزيرة المعيط الهادئ، والى تفسسير لماذا يملك مواطئو المحيط الهادئ أعلى متوسيط مستوى معيشة مما تتبئ به مقاييس الإنتاج المحلى الإجمالي للفود الواحد، بعد الاستقلال لوحظ عدد من الممليات المرتبطة. أقامت الوجرق من الجزر إلى الفوق الاستعمارية السابقة رقوى أخرى على حافة المحيط الهادي (هي القالب نيوزيلندا واسترالها والولايات المتحدة)، وتشركات دوي القريسي العابرة للقوميات، التي من خلالها ينقبل الأفراد؛ بطريقة نفعية، التحويلات لقاليسة والغينية . وكوَّن الدعم نسسية مهمة مسن الدخل القومي، معقوعا قي الأصل بالضرورات الأسيتزانيجية للحرب الباردة وكذلك بوالتزامات ما بعد الاستيمان أحيانا مكرضة دستورياء من الفوى السسابقة. سيمع حجم اللزج بين الدعم والتحويلات باستهلاك في مستويات أعلى بكثير من الناتج المحلى الإجمالي. وبعيد وراثة بيروفراطهات استعمارية كبيرة نسيبها، تعمل ظي أسواق الشفل الصغيرة، أصبح قطاع الدولة مشملا اساسها.

والنموذج قابل للتطبيق علسي درجات متفاوتة في بلدان جزيرة المحيط الهادئ المختلفة، وتم تطبيقه بنجاح أقل على المناطق الأخرى في الجزيرة. ويبقى بارزا نسبيا في بولينيزيا حيست للدعم والتحويلات وظيفة مهمة. فسي نيوي، مثلا، يمثل الدعم اكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما هي ساموا يمكن للتحويلات أن تغطي إلى حدود 40 هي المائة من الناتج المحلى الإجمالي (برترام، 1999). في العام 1985، حاول ووترز وبرترام أن يبرهنا أن مجموعات الهجرة والدعم والتحويلات والبيروفراطية كونت شكلا من التنمية التابعة التي كانت عقلانية ومستدامة على حد سواء. ولكن بدأت مساءلتها، مع ذلك، مع فقدان جيلي المهاجريسن الثالث والرابع ارتباطهما المادي والنفسي بـ«اوطانهما» (مع أنه ليس هناك، حتى الآن، أي تقريس عن التراجع في التحويلات)، وتراجع الدعم من المصادر التقليدية مع تلاشي الميزة النسبية للمنطقة من حيث موقعها الجغرافي السياسي في الحرب الباردة (على الرغم من كون الدعم من شرق آسيا - الذي جذبته الإمدادات السمكية -ربما يعوض ذلك). وتقلصت القطاعات العمومية بشكل كبير إثر نصيحة مؤسسات التنمية العالمية والإقليمية. وداخل المنطقة نفسها، بقيت مجموعات الهجرة والدعم والتحويلات والبيروقراطية موضوعا مثيرا للجدل لايرال يؤطر كثيرا من نقاش التنمية والعولمة على مستويات أكاديمية وسياسية (انظر برترام، 2006).

### عولة ما بعد الاستعمار

لا يشارك مانحو الدعم والتمويل تفاؤل ووترز وبرترام فيما يخص استدامة اقتصادات مجموعات الهجرة والدعم والتحويلات والبيروقراطية. هناك توجه بارز عبر منطقة جزيرة المحيط الهادئ نحو إعادة هيكلة اقتصادية تعتمد الليبرالية الجديدة. ويعكس هذا

### جفرانيات العولمة

التغيير أنماطا في مكان آخر في العالم الثالث – على الرغم من أنه جاء متأخرا نسبيا إلى منطقة جزيرة المحيط الهادئ. بعد نهاية الحرب الباردة، تحولت السياسات الاقتصادية للبلدان المانحة والدائنة من مقاربة الدعم التقليدي/التحديث نحو ما كان يهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المستقلة. المساعدة، في الدعم والقروض، هي الآن غالبا ما تُرفق بمجموعة من شروط إعادة الهيكلة مثل تقليص القطاع العمومي، والخصخصة، وتخفيض التعرفة الجمركية، وإلغاء المساعدة المالية، وسياسات أخرى بشأن «تحفيز القدرة التنافسية». من بين الأهداف الأساسية للتوجه الخارجي لليبرالية الجديدة تحفيز الفعالية في الإنتاج والمنافسة في التصدير.

والبلد الأول الذي تبنى هذه الاستراتيجية كان فيجي، بعد انقلاب العام 1987. واستراتيجية الدولة الموجهة داخليا، والتي تمثل المحاولة الأكثر تقدما في التصنيع في المنطقة، انعكست وسنت الإصلاحات التي كانت تهدف إلى تحفيز نمو التصدير قانونيا (موراي، 2000). وشملت السياسات عددا من التخفيضات في قيمة العملة، وإنشاء مناطق تجهيز الصادرات، والخصخصة واسعة النطاق، وتقليص في القطاع الحكومي والنفقات الاجتماعية (شاندرا، 1992). مع ذلك، لم تبدأ الليبرالية الجديدة في معالجة الهيمنة في المنطقة إلا في الآونة الأخيرة، فاتحة الأبواب لموجة متجددة من التوسع الرأسمالي. وليس لبلدان جزيرة المحيط الهادئ خيار سوى تبني إعادة الهيكلة هذه، وفي هذا السياق يرى فورث (2000، ص 186):

تماما كما أن مكان جزر المحيط الهادئ في العولة الأولى كان يجب أن يكون تابعا للعالم المتقدم المعتدل، كذلك مكانها في العولمة الثانية هو أيضا تابع، هذه المرة، لمجموعة من المؤسسات العالمية التي وضعت القواعد للاقتصاد العالمي، وتعني العولمة الجديدة، الممزوجة الآن بالحكم السائد المستقل، الإدماج في الاقتصاد العالمي وفقا لشروط تتناسب مع مصالح الأسواق المالية، ومانحي

الدعم، وأولئك المواطنين القلائل نسبيا من جزر المحيط الهادئ الذين هم في مكانة تسمح لهم بالاستفادة من الوضع الجديد.

ما آثار انتشار عولمة الليبرالية الجديدة في المنطقة؟ يمكن سرد عدد من النقاط:

- بينت الدراسات أن الليبرالية الجديدة أدت إلى أنظمة للتصدير غير منصفة وغير مستدامة اجتماعيا وبيئيا، خاصة في القطاع الزراعي (موراي، 2000، ستوري وموراي، 2001).
- في المناطـق الحضرية ارتفعت البطالة والتهميش مع تآكل آليات دعم الدولة والشبكات التقليدية (كونيل، 2003 أ).
- عموما تُحدد السياسة الاقتصادية للمنطقة من قبل القوات الخارجية مع مصلحة ثابتة في استغلال المنطقة، ولا تملك حكومات الجزيرة نفسها دورا كبيرا في اتخاذ القرار (هاندرسن، 2003).
- ارتفع الفقر بحدة في المناطق الحضرية والقروية مؤثرا في الأطفال والنساء على نحو غير متناسب (سريسكاندرجا، 2003).
- أدت الخصخصة إلى عدد من الفضائح في القطاع العمومي،
   وإلى الاستحواذ من قبل الحكومة.
- تكاثرت الاقتصادات المحصورة، مثل تلك التي تميز قطاعات السياحة.
- نمت الضغوط من أجل إصلاح بنيات الأرض من الأنظمة الاشتراكية إلى نظم الملكية الخاصة، على الرغم من الدور الذي مارسته الأنظمة الاشتراكية في الحفاظ على مساواة نسبية في الرفاه (أوفرتون، 2000).
- وفي ارتباط مع هذه النقطة الأخيرة، وعلى العموم، يرى البعض أن ثقافات جزيرة المحيط الهادئ، التي يصل عمرها إلى آلاف السنين، غير مستدامة بشكل متزايد بعد أن انتشرت الأيديولوجيات الغربية (انظر اللوحة 6 7).
- وأخيرا، يرى البعض أن الليبرالية الجديدة وعدم المساواة التي أنتجتها أديا إلى نزاع سياسي علني (موراي وستوري، 2003، وأوفرتون، 2003).

#### جفرانيات المولة

يحاول الليبراليون الجدد أن يبرهنوا على أنه نظرا إلى أن المنطقة لسم تُعولَم بما يكفي فهي تواجه المشاكل الملخصة أعلاه، وأن المشاكل الداخلية مثل الفساد تفسر الأداء الفقير لاقتصادات المحيط الهادئ (هيوز، 2003). مثل هذه التفسيرات، مع أنها مسهبة نظريا ومشكوك فيها أخلاقيا، بقيت مؤثرة في دوائر القرار السياسي. ولا يمثل الانتقال نحو الليبرالية الجديدة سوى تحول نمطي في المنطقة. من المهم طرح أسئلة فيما يخص صلاحية متابعة هذا النموذج في سياق الدول الصغيرة الهشة بيئيا واقتصاديا في جزر المحيط الهادئ. وتوجد جزر المحيط الهادئ على مفترق مهم، ولا يمكن للعولة أن تُصد، ولكن تتطلب المنطقة نموذجا يحدث تنمية عادلة ومستدامة.

### أمريكا اللاتينية - هامش الموارد الدائم

على الرغم من التحسن في بعض مؤشرات التنمية في التسعينيات، بقيت أمريكا اللاتينية واحدة من المناطق الأكثر فقرا في العالم. وبقى متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد عند نحو 6500 دولار أمريكي سنويا في العام 2004، وتعانى القارة من مستويات عالية من التفاوت والفقر المطلق والنسبي والديون (انظر اللوحة 7 - 7). لقد أثرت العولمة في المنطقة بعمق (غوين وكاي، 2004). وفي الاقتصاد العالمي كان دور أمريكا اللاتينية لوقت طويل هو «هامش الموارد» وبقى كذلك بشكل كبير، إنه مكان جذاب لدراسة نماذج التنمية والعولمة، مع شيوع سياسة الانتكاسات التي غالبا ما انتقلت بين حدين متطرفين. ليسس هناك مكان يمكن البحث فيه عن موارد جديدة وغريبة لدعم التنمية الأوروبية الآن وفي الماضي أفضل من أمريكا اللاتينية، وبالنسبة إلى المستكشفين الأوائل كانت القارة «أرض الذهب». لقد مرت أمريكا اللاتينية بمراحل مختلفة فيما يخص إدراجها في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وتدرس هذه المراحل بإيجاز في المناقشة الآتية (موراي، 2004). الاستعمار والتجارة (القرن السادس عشر – عشرينيات القرن -1التاسع عشر).

- 2- الاستقلال والنظرية الكلاسيكية الجديدة (عشرينيات القرن التاسع عشر 1930).
- 3- الأزمة الاقتصادية الكبرى والبنيوية (ثلاثينيات القرن العشرين).
  - 4- الثورات والتبعية (ستينيات القرن العشرين).
  - 5– أزمة الديون والليبرالية الجديدة ( 1980– ؟).

# من الاستعمار إلى أزمة الديون

مع ترسيخ الاستعمار وتقويته خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، ركز الإسبان والبرتغاليون على استخراج مجموعة كبيرة من الموارد المعدنية والزراعية، غير عابئين بالآثار البيئية المحلية لهذا أو آثاره على المدى البعيد. رسيخ الاستعمار علاقة التبعية مع الإمبريالية المركزية، مصادرا كل الفائض تقريبا خارج المنطقة. وجاء الاستقلال في السنوات العشر الأولى من القرن التاسع عشر، ولكنه غيَّر القليل من الظروف الاجتماعية أو من دور القارة بصفتها هامشا للموارد. ويرى المفكرون الكلاسيكيون الجدد أنه مادام الاقتصاد العالمي ينمو، فستنمو الصادرات وسيحدث التقدم. مع ذلك، فإن عددا من الأنشطة كانت «محصورة» في الطبيعة، مقدمة روابط مضاعفة قليلة في الاقتصاد الاجتماعي، ومركزة الفائض بين النخبة المالكة للأراضي والطبقة الموجهة نحو الخارج.

على العموم، إذن، كانت أمريكا اللاتينية منطقة موجهة نحو الخارج بشكل واسع خلال العولمة الاستعمارية وفي فترة ما بعد الاستعمار المباشرة. وقد تغير هذا نوعا ما بعد الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية الكبرى، مع ذلك، مع مواجهة القارة لركود حاد. وبشكل متزايد، ألقى الشك بظلاله على الفكرة التي تقول إن مجرد تصدير المواد الخام والمواد الغذائية غير المجهزة يمكنه أن يعزز التقدم الاقتصادي. وبرزت مدرسة التفكير البنيوي من هذه الأزمة (انظر المناقشة أعلاه). وشكلت السياسة المفوضة لتصنيع بدائل الواردات جزءا من تنقل واسع نحو سياسات «موجهة نحو الداخل» ممزوجة بجهود نحو الإدماج الإقليمي، وسيطر تصنيع بدائل الواردات على أغلب بجهود نحو الإدماج الإقليمي، وسيطر تصنيع بدائل الواردات على أغلب

### جفرانيات المولة

الاقتصادات حتى الثمانينيات، مع بعض النجاح في البرازيل والمكسيك. ولكن، وفي وقت مبكر أواخر الستينيات، أصبح من الواضح أن الحلول البنيوية لم تولد تنمية اقتصادية واسعة. وأدى انفجار معدلات التحضر إلى أزمة في مدن المنطقة، واستبعدت المبادرات السياسية من القطاع القروي (غيلبرت، 1996). تقدم إصلاح الأراضي ببطء فقط على الرغم من إلحاح البنيوية الأكاديمية (كاي، 2002). وانبثقت نظرية التبعية من الاستياء من أداء النظريات البنيوية، مقترحة أن المشاركة في الاقتصاد العالمي كانت تديم التخلف في القارة. واعتمادا على ثورة كاسترو للعام 1959 في كوبا، تكونت الحركات الثورية اليسارية في بلدان عديدة. وفي سياق الحرب الباردة، عرفت الثورة الاشتراكية تنافسا شديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مزيج من التدخلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، فحُجبت التبعية الثورية. وبقيت التبعية غير الثورية قوية في الحياة الأكاديمية الإقليمية، إن لم وبقيت الدوائر السياسية، إلى يومنا هذا، مع ذلك (كاي، 1989).

## أزمة الديون والليبرالية الجديدة

كانت أزمة الديون عاملا أساسيا وسببا في التحول نحو سياسات الليبرالية الجديدة بشان السوق الحرة والرجوع نحو التوجه الخارجي في أمريكا اللاتينية. فالجمع بين الديون وبرامج التكيف الهيكلي في الثمانينيات (انظر المناقشة أعلاه) أدى إلى أسوأ عقد من أي وقت مضى من حيث مؤشرات التنمية، ونزل نمو الدخل من خمسة في المائة بين العام 1980 والعام 1980 إلى 1.4 في المائة بين العام 1980 والعام 1980 والعام 1989، وكان سلبيا بالنسبة إلى الأرجنتين وبوليفيا في الفترة الأخيرة، وارتفعت نسبة البطالة والفقر، وبقيت البطالة المفتوحة في الأخيرة وارتفعت نسبة البطالة والفقر، وبقيت البطالة المفتوحة في أكثر من 10 في المائة في ست دول في العام 1985، وبلغ التضخم عنان السماء بمتوسط 1502 في المائة سنويا في بوليفيا بين العام 1984 والعام 1993، وسيطرت الديكتاتوريات المدعومة من الغرب على القارة (سيلفا 2009).



الخريطة (6 – 7): تصدير الموارد من أمريكا اللاتينية. تمثيل شعبي لقطاعات تصدير الموارد بأمريكا اللاتينية، ويكشف أعلاه عن قارة لها مجموعة مذهلة من «هدايا الطبيعة». ملاحظة: تشير الرموز إلى التوزيع الفضائي لأنشطة التصدير بشكل عام ولا تعكس المقدار أو القيمة.

(سانكل. 1993). وكما يرى كارل فيما يخص مفارقة الوفرة، «إنها ليست حتمية. قد تُحل المفارقات وتُحول مسارات التنمية» (كارل، 1997، ص 242).

#### الإطار (5 - 8)،

## هوامش الموارد ومفارقة الوظرة

يتحدى تاريخ التعية في الماضي الفريب المفهوم التقليدي للعلاقة بين الموارد والتنمية، ويشكك في السياسات التي تشجع البلدان الفقيرة على التخصص في تصدير المنتجات الأولية. يرتكز هذا على «مفارقة الوفرة» التي لاحظها كارل (1997). هناك نقطتان لهما صلة خاصة بالموضوع في هذا السياق:

أن اقتصادات آسيا الشرقية تعرف نسبيا «نقصا في الموارد».
 ولكنها حققت نسبا عليا من النمو الاقتصادي منذ الثمانينيات.

2 - إن اقتصادات أمريكا اللاتينية تعرف نسبيا «غنى في الموارد» ولكن أداءها كان فقيرا منذ الثمانينيات.

في هوامش الموارد مثل أمريكا اللاتينية قد تمنع هبة الموارد «الملائمة» التتمية الاقتصادية المتقدمة. يشير أوتي (1995) إلى هذا بلعنة الموارد (انظر كذلك هايتر وآخرين، 2003). وترى «أطروحة علاج الموارد» أن هناك سلسلة من المشاكل مرتبطة بالاعتماد الثقيل على قطاع تصدير المنتوج الأولي (انظر أيضا غوين، 2004). قد تتطور الاتجاهات الآتية من بين أتجاهات أخرى:

- انخفاض في التبادل التجاري
- تزايد سيطرة الشركات العابرة للقوميات ومصادرة الفائض
  - آثار بيئية سلبية
  - إدامة النشاط ذي القيمة المضافة المنخفضة
  - حساسية متزايدة تجاه أسواق السلع العالمية المتزايدة
- مشاكل مرتبطة بتدبير الأرباح غير المتوقعة في القطاعات المعدنية
  - تطور الافتصادات المحصورة
- التركيز على حاجيات الأسواق الخارجية مؤديا إلى مشاكل

في الأمن الغدائي الوطني على الرغم من أن مفارقة الوفرة ليست بالضرورة حتمية، وحل هذه القضايسا ينطلب التنظيم والتدخل، والليبرالية الجديدة غير قادرة على تسبهيل مثل هذه السياسات وتؤدي لتعزيز المفارقة فقط،

#### استنتاج - جغرافيات جديدة للتطور؟

تاريخيا، أحدثت العولمة التفاوت وأدامته في مستويات الرفاه والتنمية. خلال الموجة الأولى انعكس هذا من زاوية تقسيم الاستعمار للعمل الذي تطور لإخضاع دول الهامش. وفي موجة ما بعد الاستعمار، عندما اخترع مفهوم التنمية، أصبحت أنماط التهميش والحرمان معقدة أكثر، بدأت الليبرالية الجديدة خاصة تقود إلى شبكات وتدفقات جديدة تهدد برفع التفاوت إلى قمم عليا داخل الدول القومية وبينها. فالتصنيفات القديمة شمال/جنوب ونماذج المركز – المحيط أقل صلة بالواقع اليوم مع تكوين شبكات جديدة من التضمين/الإقصاء. ويبقى العالم الفقير، مع ذلك، مثقلا بالفقر والديون، وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي في شرق آسيا، فهناك إجماع ضعيف بشأن الحلول المكنة لهذه المشاكل.

هناك ثلاث طرق لتصور العلاقة بين العولمة والتطور – الليبرالية الجديدة (التحمس للعولمة)، البنيوية/البنيوية الجديدة (الإيمان بالتحول)، التبعية/ما بعد التنمية (التشكيك). ويؤيد الدليل المقدم في هذا الفصل الرأي الثاني، بمعنى أن العولمة – إن اعتبرت تدفقات ممددة عبر الفضاء – ليست بطبيعتها سلبية بالنسبة إلى العالم الفقير إذا نُظمت وأديرت بفعالية، وعلى الرغم من ذلك علمنا التاريخ أنه نادرا ما يكون الأمر هكذا، وأن العولمة كما تمارس حاليا تزيد من التفاوت العالمي، وتفشل في إخراج الناس من الحرمان، وتحصر مناطق بأكملها في اقتصاد عالمي رأسمالي استغلالي.

هل هناك طريقة تحول من خلالها العولمة لمصلحة الدول القومية الفقيرة وتلك الدول التي تسكن شبكات الحرمان؟ نحن نشاهد تطور الحركات العالمية التي تقاوم الآثار الرجعية للعولمة والتنمية كما تمارس حاليا. وإذا تمكنت هذه الحركات من الإمساك بالأصوات المختلفة التي تتنافس كي تُسمع، فإن ذلك

#### جفرانيات المولة

يبقى مجالاً لمزيد من الدراسات الجغرافية الميدانية. إن خطابات العولة والتطور مرتبطان بدقة. والمهمة الملحة لمتخصصي جغرافيا التنمية هي وضع خريطة للنتائج الملموسة لهذه الخطابات والدخول في شبكات جديدة من القوة لكي يفهموا كيفية إعادة بناء فضاءات التنمية المتعددة. عندئذ فقط يمكننا أن نأمل في تكوين السياسة الانتقائية والكلية المصممة لمواجهة التحدي العالمي الضخم الذي يطرحه التفاوت.

#### اقرأ أيضا

- كوين وشينتون (Cowen and Shenton (1996): في هذا الكتاب المتاز يدرس المؤلفان الروابط بين عصر الأنوار والإمبريالية والمفهوم الحالي للتنمية.
- غوين وكاي (Gwynne and Kay (2004): تقدم هذه المجموعة من الأعمال من مائدة مستديرة عالمية لأكاديميين تقييما واسعا ومتماسكا لآثار العولمة والحداثة في أمريكا اللاتينية.
- كاي (Kay (1989): في هذا الكتاب تُناقش بتفصيل إسهامات أمريكا اللاتينية في نظرية التنمية.
- ماكفرو (2000) McGrew: يلقي هذا الفصل نظرة أولى على العلاقة بين التنمية والعولمة ويقدم إطارا مفيدا لمعاينة هذه العلاقة.
- أوفرتون وشايفينس (1999) Overton and Scheyvens: تضم هذه المجموعة المعدلة سلسلة من الفصول المفصلة عن قضايا التتمية المختلفة في جزر المحيط الهادئ، منظمة حول مفهوم التتمية المستدامة.
- بوتروآخرون (Potter et al (2004) هذا أشمل كتاب عن جغرافية التنمية الموجود حاليا ويتطرق إلى مجموعة واسعة من النقاشات بطريقة متوازنة. يضم الكتاب فصلا عن العولمة.
- باور (2003) Power: يدفعنا هذا الكتاب إلى إعادة التفكير في جغرافيات التنمية، متخذا مقاربة راديكالية تسعى إلى فك الخطابات الإمبريالية القوية عن التنمية.

\* \* \*

# البيئة والاستدامة والعولمة

#### البيئة والعولمة والجغرافيا

على مفاهيم «العالم الواحد» و«الترابط» و«العولمة» أن تشكر الحركة البيئية التي ساهمت في انتشارها الواسع حول العالم وفي الخيال الشعبي، منذ الرحلة الأولى إلى القمر في العام 1969 والعودة المبتهجة بصور العالم باعتباره كوكبا طافيا وهشا، تغلغلت الحركة بشكل متزايد في السياسة التقليدية والحياة الأكاديمية ووسائط الإعلام، وفكرة أن البيئة العالمية في خطر بسبب النشاط البشري، وأنه يجب أن نفعل شيئا للتخفيف من ذلك، أصبحت مقبولة من قبل الأغلبية المتزايدة من الناس عبر العالم وخاصة في الغرب الغني عبر العالم وخاصة في الغرب الغني

«البيئة والتنمية مرتبطان بشكل محكم، وتمثلان تحديا عالميا واحدا ذا ثقل هائل»

المؤلف

نسبيا . أصبحت «الآراء» البيئية الآن إلى حد ما تيارا سائدا في المادة الأكاديمية . يتكلم علماء البيئة اليساريون عن هشاشة الأرض واختلال التوازن اللذين تسبب فيهما الإنسان، وربطوا ذلك بمفاهيم مثل «الأرض سنفينة الفضاء» وأطروحة غايا (\*) (أوريوردن 1981). ويتفق الجميع تقريبا في أن العمليات التي هي عالمية المجال ولكن محلية من حيث مواردها تهدد بيئة الأرض في البيانات الرسمية لكل الأحزاب السياسية الرئيسة تقريبا عبر الغرب تبرز البيئة بشكل مركزي . في بعض الدول مثل ألمانيا ونيوزيلندا، شقت الأحزاب الخضراء لنفسها الطريق نحو تمثيل مهم في البرلمان . لقد دخلنا مرحلة يبدو فيها متطرفا من ينفي وجود المشاكل البيئية، أو يعتقد أن التكنولوجيا أو الابتكار الإنساني استجابة لنقص الموارد ستحل كل القضايا، وينظر إلى إدارة جورج بوش المنعزلة في هذا السياق . منذ خمس وعشرين سنة وقع العكس تماما، واعتبر البيئيون بصفة عامة مثاليين وفئة محصورة . وهذا في حد ذاته شهادة كبرى لعولة الاهتمام بالبيئة وإنشاء شبكات عالمية غير مسبوقة تعبر عن هذه القضايا وتعمهها .

ويذكر عدد من تعريفات الجغرافيا «التفاعل بين البيئة والإنسان» باعتبارها نواة هذا الحقل المعرفي، مرت الجغرافيا عبر عدد من المراحل من حيث تكوين مفهومها عن العلاقة بين البيئة والإنسان. في الجزء الأول من القرن العشرين اعتبر مفهوم الحتمية البيئية مبدأ منظما للجغرافيا، وفي ظل هذا المبدأ وضعت البيئة حدودا صارمة على النشاط الإنساني في أي مكان وتحكمت في الأنماط الناتجة عن ذلك. مع أن هذا المفهوم قد تم التشكيك فيه، لا يزال بعض البيئيين يلجأون إلى منطقه عندما يتحدثون عن «حدود النمو» على مستوى الكوكب، تحركت الجغرافيا البشرية عبر مراحل الاحتمال البيئي والحتمية الإنسانية. ترى الأولى البيئة على أنها تقدم سلسلة من الفرص للإنسان، وتعتبر الأخيرة أن البيئة على أنها تقدم سلسلة من الفرص للإنسان، وتعتبر الأخيرة أن البيئة على أنها تقدم سلسلة من الفرص للإنسان وتعتبر الأخيرة أن البيئة على أنها تقدم سلسلة من الفرص للإنسان وتعتبر الأخيرة أن البيئة على المنية كان هناك ارتفاع مطرد في التزام الجغرافيا البشرية العشرين الماضية كان هناك ارتفاع مطرد في التزام الجغرافيا البشرية

<sup>(\*)</sup> للمزيد عن أطروحة غايا نقترح قراءة العدد 388 من سلسلة عالم المعرفة بعنوان «وجه غاياً المتريد عن أطروحة المتراث وجه غاياً المتلاشي: تحذير أخير»، الصادر في مايو 2012. [المحررة].

بالقضايا البيئية، من منظور احتمالي على وجه الخصوص. وشمل هذا كلا من الدراسات التطبيقية للتأثيرات الإنسانية والعمل على سياسة التغيير البيئي، وفي الآونة الأخيرة الجغرافيات النقدية فيما يخص الحدود بين البناء الاجتماعي للنشاط «الطبيعي» و«الإنساني» (واتمور 2002). وكانت لأفكار علم البيئة السياسي تأثير مهم في الجغرافيين البيئيين في السنوات الخمس عشرة الماضية. يتتبع هذا الميدان كيف أن أنماط القوة تشكل التفاعل بين الإنسان والبيئة، وكيف أن نتائج التغيير تتوسط وتُوزع (أي في مصلحة من تستعمل البيئة، ومن يتحمل تكاليف التغيير). فالجغرافيا البشرية إذن موطن طبيعي لدراسة التفاعل بين الأنظمة البيئية والمجتمعية. ومما يجعل هذا الحقل المعرفي مفيدا بشكل التناهم إلى العلاقات بين العالمي والمحلي، مخصصا تحليلا لآثار العولمة على البيئة بمقاييس مختلفة.

## الانحلال البيئي - تعريفات

لتحليل آثار عمليات العولمة على البيئة من الضروري أن يكون لدينا تعريف كاف للانحلال البيئي. اقترح تايلر – ميلار (2002، ح5) تعريفا عمليا:

استنزاف أو تدمير مورد من المحتمل تجديده مثل التربة والمروج والغابة أو البراري التي تستعمل أسرع مما تُغذى طبيعيا. وإذا استمر هذا الاستعمال فقد يصبح المورد غير قابل للتجديد (على مستوى مقياس زمني إنساني) أو غير موجود (منقرض).

قد تحيل أمثلة عن هـذا الانحلال على العمليات الآتية: تمدن الأرض المثمرة، وإشباع التربة بالماء وتمليحها، وتآكل التربة، وإزالة الأحراج، واستنزاف المياه الجوفية، وتزايد الرعي والتصحر، وفقدان تنوع الحياة، والتلوث، واستنزاف الأوزون، وتغيير المناخ جراء النشاط الإنساني، ليس الإنسان في حاجة إلى التسبب في هذا الانحلال، مع أن أغلبية البيئيين يتفقون على أن الأنظمة البشرية تستنزف الموارد وتساهم في انحلال البيئة بمعدلات غير مسبوقة. في الواقع، تعريف الانحلال البيئي معقد ومتنازع بشأنه ويعتمد على رؤية المرء، عالم البيئة المتعمق، مثلا، الذي يعتبر أن «الطبيعة» لها حقوق الوجود نفسها التي للبشر، سيكون له رأي مختلف عن مؤمن بالتقدم التكنولوجي الذي يعتقد أن هدف البيئة هو خدمة الإنسان، نميز هنا بين نموذجين واسعين جدا لتأسيس منظور لما تبقى من الفصل:

- 1-الإنسان مركز الكون (مقاربة النظام الإنساني) بحسب هذا الرأي يقع الانحلال عندما تتحول الأنظمة الإيكولوجية، أو جزء منها، بطريقة تكون فيها النتائج ذات آثار سلبية نهائية على حيوات و/أو صحة البشرية. قد يتضمن هذا أيضا الانحلال الجمالي، الذي لن تكون له بالضرورة نتائج النظام الإيكولوجي السلبية. هذا التعريف بسلط بشكل مضلًل. مثلا، ماذا نعني بسلبية؟ إلى أي حد يمكن تضمين القيم الجمالية؟ إلى أي حد يجب اعتبار توزيع الانحلال البيئي؟
- 2 إيكولوجي التمركز (مقاربة النظام الشامل) في هذا التعريف يقع الانحـــلال البيئي حيث تتحول الأنظمــة الإيكولوجية، أو جزء منها، بحيث تكون لنتائجها آثار سلبية نهائية على النظام البيئي عامة. مرة

أخرى، هذا التعريف بسيط بشكل مضلًل. مثلا، هل يمكن تقييم كل أجزاء النظام البيئي على نحو متساو؟ ليس العلم دائما واضحا فيما يخص آثار أي تغيير على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد – كيف نحكم على ذلك إذن؟ وأخيرا، بقياس وإعطاء الأولوية لبعض أجزاء النظام البيئي نعني ضمنا أن الحكم الإنساني يمكن ويجب أن يُطبق مما يؤدي إلى منظور أكثر تمركزا على الإنسان.

في هذا الفصل، سنحيل إلى نقاشات وأعمال تتبنى غالبا منظورا بشري التمركز، بما أن هذه المقاربة هي التي تعم أغلب الكتابات والأفكار في الموضوع. الحسم فيما يشكل على نحو واسع الانحلال شيء وقياسه في الواقع شيء آخر، والعلماء متقسمون بعمق، كما يوضح ذلك الإطار (1 - 8) حول ارتفاع الحرارة العالمي. والقضية في سياق هذا الفصل، إذن، هي هل يمكننا أن نناقش بعقلانية ما إذا كانت عمليات أو برامج العولمة تتسبب في هذا الانحلال.

## تاريخ موجزعن الانحلال البيئي العالمي

بينما الرأي العلمي بالكاد موحد حول الاقتراح العام بأن مظاهر عديدة من البيئة العالمية تعرف انحلالا، وأن الإنسان يؤدي الدور الرئيس في هذه العملية، فالرابط بين هذا وعمليات العولمة ليس واضحا على الفور. كيف ارتبطت العولمة بالانحلال البيئي عبر الموجات المختلفة؟

شـمل الانحلال البيئي ذو الأهمية العالمية خلال فترة عولمة ما قبل الحداثة (انظر الفصل الثالث) سلسلة من انقراض الثدييات والطيور جراء الصيد المفرط (مثلا، طائر المُوَّة في نيوزيلندا الذي يصطاده الماووريون، السكان الأصليون). أدى انتشار الميكروبات بسبب حركات الهجرة واسعة النطاق إلى الأوبئة وتدهور صحة السكان – مثل الموت الأسود في أوروبا خلال القرون الوسطى. وبدأ التلوث الممركز يتراكم في هذه الفترة. وشملت القوى النشيطة الرئيسة للانحلال البيئي في هذا الوقت التمدن والهجرة على نطاق واسع والاكتظاظ السكاني في المناطق المحلية، والحرب، والممارسات الزراعية السيئة. كان اتساع هذه العمليات وسرعتها

وتأثيرها عموما محدودا نسبيا بما أن كلا من الرحل والشعوب المستقرة لم تكن قادرة على تحويل بيئتها إلى درجة كبيرة.

وحركت موجة العولة الاستعمارية سلسلة من التغييرات المهمة. أدى انتشار الشعوب والطرق والمبادئ الأوروبية إلى أمريكا اللاتينية وأجزاء من آسيا إلى تغيير غير مسبوق في أمريكا اللاتينية خاصة. تكسرت العزلة بين أوروبا والقارة الأمريكية خلال هذه الفترة، مما حرك عددا من التغييرات المرتبطة المهمة. وأثر إدخال أنواع غير أصلية، والصيد المكثف، والأمراض، في الشعوب الإنسانية والحيوانية بشكل كبير على حد سواء، مما أدى إلى قرب انقراض مجموعات أصلية كثيرة، مثلا. حول استغلال كل من الموارد المعدنية وغير القابلة للتجديد لاستعمالها في المستعمرات وخارج المستعمرات الطبيعة وغيرها. وداخل أوروبا أدت الثورة الزراعية واختراعاتها، والتغيير التكنولوجي، وحوافز السوق، وزيادة الاستثمار، إلى انتشار سريع في المناطق المزروعة وانحلال الأرض مع النمو السكاني. قُطعت أشجار الغابات وجُففت المستقعات، وعدد من الأنواع، بما في ذلك الذئاب والدببة، قل بشكل كبير بسبب «الاقتصادات العضوية» المتزايدة في ذلك الوقت (هيلد وآخرون 1999).

مثلت الثورة الصناعية في أوروبا الشالية وانتشارها اللاحق عبر تلك القارة وخارجها، مع الطريقة التي جرَّت بها اقتصادات «الهامش» إلى المركّب الصناعي المعولم، حدا فاصلا من حيث تأثير الإنسان على البيئة. وداخل أوروبا صعد امتزاج تقنيات الإنتاج الجديدة بالتمدن المكثف من احتمال الانحلال المحلي وبدأ الانحلال البيئي العالمي الشامل من خلال التلوث الصناعي، أساسا عن طريق استعمال الفحم. في المستعمرات، ربما التأثير الرئيس لمرحلة التصنيع كان هو إزالة الأحراج، عندما تم مسح الأرض للزراعة لإمداد معاقل الإمبريالية والمستعمرات. واستُتزفت الغابات الاستوائية بجنوب شرق آسيا بشكل كبير في بداية هذه الفترة. وشملت مرحلة العولة هذه تسريعا حادا في اتساع الآثار الأوروبية وتزايدا في سرعة التغيير البيئي.

قادت موجة عولمة ما بعد الاستعمار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى تغيير بيئي عميق متزايد. وظهور الحداثة مبدأ منظّما لمفهوم «التنمية» الجديد، الذي نتج عنه انتشار التصنيع والتمدن نحو الهامش، كانت له تشعبات رئيسة بالنسبة إلى بيئات الدول «النامية» المستقلة حديثا (انظر الفصل السابع). في هذه الأماكن، وضعت الضغوطات الجديدة على الموارد المتطلبة للنمو الاقتصادي، ممتزجة بنمو سكاني غير مسبوق، ضغطا إضافيا على البيئات المحلية. وتم تضخيم هذه الآثار في الدول التي بقيت محبوسة باعتبارها موارد هامشية، مثل العديد من الدول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وزاد أيضا ظهور التصنيع الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي والصين من الانحلال المحلى والعالمي على السواء بشكل ملحوظ، غالبا بطرق دمرت الأنظمة البيئية أكثر مما دمرتها في الغرب. وكان هذا بسبب كون النظرية الماركسية تقول بأن البيئة وجدت كي يستغلها الإنسان. وفي الغرب دعمت طفرة ما بعد الحرب التزايد السريع في استهلاك الموارد، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نمت ثقافة جديدة للمستهلك وتم تبني السيارات بشكل واسع، أدت هذه العوامل كلها إلى تزايد غير مسبوق تاريخيا في سرعة واتساع وكثافة التأثير الإنساني على البيئة. كثير من المشاكل التي بقيت بارزة اليوم، بما في ذلك استنزاف الأوزون والاحتباس الحراري وإزالة الأحراج والتصحر والتلوث الهوائي والبحري وتدهور التنوع البيولوجي والنفايات النووية، بدأت في هذه الفترة.

وكان لمرحلة الليبرالية الجديدة لموجة ما بعد الاستعمار أثر تضخيم المشاكل المذكورة سابقا، من خلل التحول إلى اقتصادات السوق الحرة وانخفاض تنظيم الدولة والانتشار السريع لنماذج من التنمية صناعية حضرية/استهلاكية غربية إلى الدول الفقيرة. وأدى إصلاح التجارة الحرة تحت منظمة التجارة العالمية، مثلا، إلى تفكيك القوانين البيئية تحت قواعد تجارية «غير عادلة» في بعض الحالات. وحولت أزمة الديون المتزايدة في الدول الفقيرة وفجوة الثروة العالمية المتزايدة الموارد بعيدا عن المحافظة على البيئة ونحو الحلول للفقر ذات المدى القصير. ويعزز الحرمان كذلك الصراع،

#### جفرانيات المولة

علانية وسرا على حد سواء، الذي غالبا ما تكون له آثار بيئية مؤذية. بصفة عامة، إن انتشار الرأسمالية وإنتاجها المرتبط بها ونماذجها الاستهلاكية يديم بشكل كبير الانحلل البيئي العالمي. ويوضح عدد من الأمثلة بما في ذلك دراسات التغيير البيئي العالمي داخل الإطارات هذه النقطة في الفصل كله.

#### مشاكل بيئية عالمية

في هذا الجزء ننظر في فكرة أن المساكل البيئية، أو على الأقل كمية متزايدة منها، قد أصبحت عالمية النطاق. ليس هناك شيء بطبيعته جيد أو سيئ حول التغير البيئي العالمي. وتُحدد «المشاكل» و«القضايا» بصفة عامة فقط من حيث علاقتها بالإنسان – أي، من خلال نموذج للانحلال بشري المنشأ . بهذا المعنى، فإن «المشاكل» البيئية مبنية اجتماعيا. إذن ماذا نعني بالمشاكل البيئية العالمية؟ يعتمد هذا كثيرا على تعريف «العالمي»، ويعيد النقاشات الأولى التي لها علاقة بكيفية تعريف المقاييس المختلفة (انظر الفصل الثاني). من ناحية، ليس هناك تغيير بيئي عالمي، ولا شيء يؤثر في سطح الأرض والأنظمة البيئية بطريقة منتظمة. ومن ناحية أخرى، كل التغيير البيئي عالمي بمعنى أن التحولات مرتبطة بشكل معقد. من المسلم به بشكل واسع أن النظام البيئي العالمي هو مجموع أجزاء متشابكة على نحو معقد، وأن هناك أنظمة بيئية مغلقة قليلة جدا، إن لم تكن منعدمة. نظرا لما سبق، كيف يمكننا تكويات مفاهيم عن الانحال البيئي العالمي بطريقة عمليات المنتاب المناس الناسات المناس الناسات المناس ا

بطريقة عملية، وكيف يمكننا ربط هذا بالعولمة؟ من المفيد تقسيم الانحلال العالمي إلى انحلال نظامي عالمي وانحلال تراكمي عالمي، وتشتمل الأمثلة على الحالة الأولى تغيير المناخ وارتفاع مستوى البحر واستنزاف الأوزون، وتشتمل الأمثلة على الانحلال التراكمي العالمي والتصحر والفيضانات وإزالة الأحراج والتلوث الهوائي والمائي وتآكل التربة والمطر الحمضي وفقدان التنوع البيولوجي، والمناح المائي والمائي والناء المائي والمائي والمائي

ويحيل الانحلال العالمي النظامي على التغيير الذي يؤثر في الأنظمة التي هي بطبيعتها عالمية النطاق. ويشار إلى هذه الأنظمة أحيانا كذلك بأنظمة «العموم» العالمية، والأمثلة الرئيسة هي الغلاف الجوي والمحيطات. وداخل هذه الأنظمة ليس للحدود معنى (مع أن قانون البحار قد حقق هذا بالنسبة

إلى المحيطات إلى حد ما). والنقطة الجوهرية هي أن الانحلال قد يأتي من مصادر عديدة، قد تكون خاصة جدا في موقعها، ولكن النتائج تؤثر في النظام بشكل عام، كما هو مبين من خلال دراسة ارتفاع درجات الحرارة العالمي في الإطار (1 - 8). ولا يعني هذا ضمنا مع ذلك أن الآثار عبر النظام متساوية بالضرورة، كما يوضح ذلك مثال ارتفاع مستوى البحر في الإطار (2 - 8).

الإطار (1 - 8)،

الانحلال المالي التظامي.. ارتفاع درجات الحرارة العالمي والعولمة

هناك جدال علمي وسياسي كبير حول قضية تغير الناخ، وخاصة «ارتفاع درجات الحرارة العالمي»، وترتكز ععلية ارتفاع الحرارة العالى على ظاهرة تحدث طبيعيا تعرف بداثر الدفيئة». ثمر الموجة القصيرة للأشعة الشعسية عبر الغلاف الجوى للكرة الأرضية، وتُعتص من قبل منطح الأرض، وتُطلق أشهة من جديد باعتبارها موجة شعاعية طويلة في عودتها إلى الغسلاف الجوي، هنا، تُمتص من قيسل عناصر الغلاف الجسوي، خصوصا البخار المائي وثاني أكسيد الكريون، ثم بعض من هذه الأشعة يُشع من جديد، مسخنا سطح الأرض ومحدثا حلقة مسن التغذية المرتدة البيئية الإيجابية. مع هذا الأثر سيبلغ متوسط درجة الحرارة -19°، مقارنة بالمتوسط الحالي 15 درجة، جاعلا الحياة مستحيلة على الأرض. هناك دليل يجعلنا نعتقد أن محتوى الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون يرتفع بشكل ملحوظ بسبب النشاط الإنساني، وأنه من خلال حلقة التغذية المرتدة المشار إليها سابقا يزيد هذا من متوسيط الحرارة السطحية (انظر الشكلين 1 - 8 و2 -8). يقدر الفريق الدولي بشان تغير المناخ (IPCC)، وهو فريق يتكون مسن أعضاء من منظمة الأرصاد الجوية العالمية وبرنامه البيئة للأمم المتحدة، أن الحرارة قد ارتفعت بـ 0.6 درجة خـلال القـرن الماضـي (IPCC، 2001) وأن حجم

الغازات الدفيئة الجوية ارتفع بجوالي 35 في المائة منذ العام 1950. وهناك نزاع حول ما إذا كان هذا يسلب النشاط الإنساني أو أنه جزء من دورة مناخيلة طويلة المدى مع أن الفريق الدولي يدعي أن النشاط الإنساني هو السبب وفي رأى الفريق الدولي تعتبر السلمينيات من القرن العشارين اسخن عقد على الإطلاق.

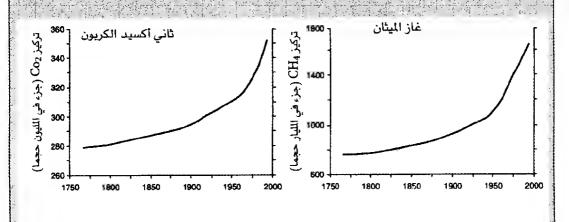

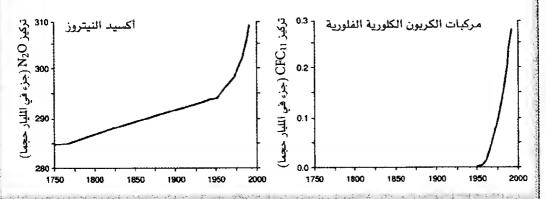

الشكل (1 ~ 8): ارتفاع في ثاني اكسيد الكربون، 1750 – 2000 المسدر: من بيكرين واوون (1997، ص 111)

وقد تنبأت نعاذج الحاسبوب ذات الانتشار العام التي يستعملها الفريق الدولي بارتفاع الحرارة ما بين 1.4 و5.8 درجة في العام 2100، وقد يكون لهذا آثار مدمرة، بما في ذلك دوبان أغطية الجليد القطبية، وارتفاع مستوى البحر وما يرتبط به من فيضانات، وتغيير تيارات الخلجان، وتجول

النظام الزراعي الرئيس (انظر شكل 3 - 8). وتأثيرات التوزيع لتغير المناخ غير محددة، ولكنها ستتسبب في تحولات هائلة في الأنظمة المناخية عبر خطوط العرض، مؤدية إلى الجفاف ومجاعة محتملة في مواقع منتصف خط العرض، مثلا (IPCC 2001). ويقدر الفريق الدولي حدوث مزيد من موجات الحر وموجة هيدرولوجية أكثر كثافة وارتفاع في مستوى البحر بشكل غير مسبوق، ويقال أن أكبر نسبة من الآثار السلبية ستنزل على دول العالم من مجموعات الضغط الصناعية، مع ذلك، أن نماذج الانتشار غير متطورة ولا يعتمد عليها كليا، وأن ارتفاع درجة الحرارة بـ 0.5 درجة خلال القرن الواحد والعشرين ممكن جدا، وعلى الرغم من هذه النقاشات هناك اتفاق علمي متزايد على أن ارتفاع درجات الحرارة العالمي يمثل مشكلا مهما وخطيرا يجب معالجته.

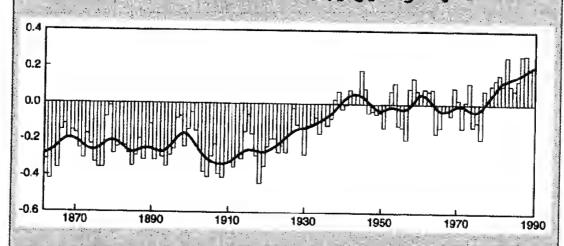

الشكل (2 – 8): ارتفاعات الحرارة الأرضية ومعدل الهواء العالمية، 1861 – 1989 المصدر: بيكرين واوون (1997، ص 135، شكل 14 – 3)

كيف يرتبط هدا بالعوادة إن الارتفاع في الغازات الدفيثة يمكن عزوه إلى الثورة الصناعية، مع انتشار التصنيع عبر العالم تضخم التأثير، ونظرا لخطابات التحديث، تسسمى عدد من الدول الفقيرة بلا هوادة إلى استراتيجيات التصنيع ونتبنى ثقافة الاستهلاك العالمية، بما في ذلك طلب سيارات يحركها البترول وأجهزة تعميل بالطاقة الحفرية والتوسيع الصناعي في البلدان المكتظة بالسكان مثل اليابان والهند لديه إمكانية الزيادة بشكل كبين في انبعاثات الغازات الخفيئة . مع ذلك، وكما نناقش في مكان آخر في هذا الفصل ون استهلاك كل فرد في الدول الغربية هو المسؤول الأكتر في نعو ملوئات الدهيئة (انظر الجزء أدناه عن الأستهلاك والاكتظاف السكاني) . وترى بعيض البلدان الفقيرة أن دول اليسوم الصناعيسة أولت أهميسة قليلة للبيئة وهسي في طور التحديث، إذن لم لا يجوز أن يُوقر لهم الترف نفسه؟

على هذا النافو أصبح أثر الغازات الدفيئة الإنسائي سببا لجدال سياسين رئيس، وتسبب في بداية ردود فعل سياسية عالمية في شكل تماون وبروتوكولات ومعاهدات عالمية تحاول أن تحقيق استقرار/وتقلص/والقضاء على الانبعائيات الملوَّثة. (انظر المنافشة أدناه حول بروتوكول كيوتو، مثلا). أخطأت بعض الحكومات القومية في تفاؤلها فإما أنها فشلت في التصديق على التوجيهات أو أنها لهم تتبعها . وغير العالهم المصنع، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، هناك عدد من المنظمات المؤيدة للتصنيع رعت وسائل الإعلام والأنشطة البحثية التي تقلل من الخطر المقترح لقضية أرتفاع الحسرارة العالمي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، تجت إدارة جدورج بوش (2001 - 2009)، خصوصا مشككة هي تتبؤات ارتفاع درجات الحرارة العالمي، وقد أشار العديد من المعلقين إلى علاقة الإدارة بصناعة البترول لشرح الحماس المذي كوهم به البيئيون. إجمالا، ومن منظور نظام بيئي شامل، ليس من الواضح ما إذا كان من المكن اعتبار تغير مناخي من هذا النوع بحق «انحلالا». أما من منظور صنع بشري، فمن الواضح أنه انحلال.

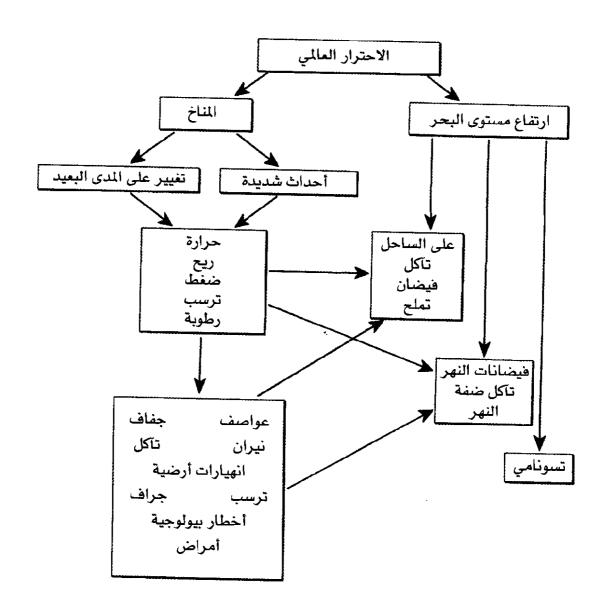

الشكل (3 - 8): مخاطر بسبب الاحترار العالمي المصدر: بيكرين وأوون (1997، ص 149)

#### الإطار (2–8)،

# العولة ارتقاع مستوى البحر، وجزر الحيطا الهلاي

يوجد دليل علمي مهم يقترح أن متوسط مستوى البحر يرتفع عبر الكوك. ويدعي الفريق الدولي بشمان نفير المناخ أن مستوى البحر قد ارتفع 10 - 20 سم خلال المائة سنة الماضية، ويقدر أنه مع العام 2100 سميرتفع بين 9 سم و88 سم. وما يسبب هذا هو ذوبان أغطية الجليد وتوسع سطح المحيط بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وتعتبر مناطق الجزر عموما حساسة على الخصوص

الآثار تغير المناخ وارتفاع درجات مستوى البحر خصوصا (2001). في المحيط الهادئ هناك عدد من النتائج المرتبطة تظهر جراء الجمع بين ارتفاع مستوى البحسر وارتفاع درجات الحرارة (نان 2003). والأهم بالنسسبة إلى منطقة جزر المحيط الهادئ أن هسنه الأحوال قد ترفع من تواتر الأعاصير وكثافتها وأثرها. هذه الأنظمة المناخية مدمرة عندما تضرب الجسزر كما يوضع ذلك الدمار الحديث للنيو (2003) وجزر الكوك (2005). في الحالة الأولى دمرت بالكاهل تقريبا بنية البلد التحتية ومنتوجها الزراعي بسبب إعصار هيتا. ويفاقم ارتفاع مستويات البحر المشاكل التي تجلبها الأعاصير ويزيد من حدة العواصف، وهكذا ينقل الأضرار على ملول السواحل. ومشكل إضافي هو أن الشعاب المرجانية الواقية، التي تسمناعد على تبديد آثار أضرار الموج، توجد تحت الصغط، خاصة في الأماكن السياحية، وهذا مصدر قلق خاص الضغط، خاصة في الأماكن السياحية، وهذا مصدر قلق خاص المنتجعات السياحية.

الآثار الأخرى لارتفاع مستوى البحر مثيرة للقلق. عبر المنطقة، تعيش الأغلبية الساحقة من السكان على الساحل، وعندما يرتفع مستوى البحر قد يُملِّع جمداول المياه العذبة ويؤدي إلى فشل المحاصيل، تُضخم هذه المشاكل في الجزر المرجانية – الشعاب القديمة المطوقة المحيطة بالجزيرة البركانية المغمورة بالمياه – حيث تسمح أشكال الصخور الجيرية بنفاذ أسهل، وتمت ملاحظة عمليسات مثل هذه في كيريباتي وتوكلو وولايات مايكرونيزيا وجزر المارشال، مع أن الصحافة مالت إلى المبالغة في الادعاءات بأن الجزر قد تختفي وأمسك بعض السياسيين في هذه البلدان نفسها بهذه الادعاءات لصلحتهم الخاصة (كونيل 2003 ب)، الخرر قد تكون سيادة عند من دول الجزر الصغرى مثل النيو فالثوهالو تحت التهديد من عمليات تنبع من خارج إقليم وسيطرة والثوهالو تحت التهديد من عمليات تنبع من خارج إقليم وسيطرة والموسط الهادئ.

ويقع الانحلال البيئي العالمي التراكمي عندما تصبح أحداث الانحلال المحلية مضاعفة إلى حد إثارتها اهتماما عالميا. وكما هو دائما، فإن ما يراد بالضبط بعالعالمي» هنا قابل للمناقشة، مع ذلك، حيثما يتراكم الانحلال إلى حد أنه يؤثر في نسبة كبيرة من سبكان الكرة الأرضية أو تكون له قدرة تهديد الأنظمة الهيدرولوجية والبيولوجية والجوية يمكن اعتباره كذلك. وكمثال على هذا النوع من المشاكل إزالة الأحراج (انظر الإطار 3 - 8). وتشهل أمثلة أخرى تكرار حدوث الفيضانات، والتصحر، وتلوث الماء والهواء، وتآكل التربة، وفقدان النتوع البيولوجي. وطبيعة هذه المشاكل هي من النوع الذي يصعب تنظيمه داخل سياق حدود الدولة الموجودة، وهناك إذن آثار الامتداد (مظاهر خارجية سلبية). يخضع تلوث الهـواء، مثلا، إلى حركات النظام الجوي ويمكـن حمله عبر الحدود. كان هـ ذا هو الحال في الثمانينيات في ذروة الجدل حول المطر الحمضي في أوروبا، إذ تسلب التلوث من الشلرق في فقدان الأشلجار في الدول الاسكندنافية وفي أجزاء أخرى من شهمال غرب القارة، وفي مثال آخر تسببت إزالة الأحراج في جبال الهيمالايا الهندية في فيضان شامل لاتجاه مجري نهر الغانغ في بنغلادش. ومع أن المظاهر الخارجية السلبية التي سببها الانحلال التراكمي ليست عموما بحجم تلك التي سببها الانحلال النظامي، فمن الواضح أن الحكامة البيئية لحل الانحلال التراكمي تتطلب تجاوز الدول القومية. هناك تداخل كبير بين المشاكل البيئية العالمية النظامية والتراكمية، وتتطلب مواجهتها أن تعتبر جزءا من نظام واحد.

الإطار (3 – 8):

# الانحلال البيئي التراكمي، إزالة الأحراج

يحيل مصطلح إزالة الأحراج إلى «استتصال الأشجار من موقع ما. قد يكون هذا الاستتصال إما مؤقتا وإما مستمرا، مؤديسا إلى إبادة جزئية أو كاملة للفطاء الشجري، ويمكن أن يكون عملية تدريجية أو سسريعة، وقسد تحدث عن طريق قوة طبيعية أو بشسرية أو منهما معسا، (جونز 2000، ص 123).

والسسبب الرئيس في إزالة الأحراج بالقياس العالمي، مع ذلك، هو النشساط الإنساني. ومن بين الأشسياء الأخرى قد تحديث إزالة الأحراج لإحداث أرض جديدة لاستعمال مدنى أو زراعي، لتوهير الخشب للوقود أو البناء، للسماح باستغلال الرواسب المعدنية، أو لإحداث خزانات أو بناء طرق سريعة. وهي مناطق مجاورة تساهم هذه الممارسة في انحلال البيئة في سلسلة من الطرق المرتبطة. من بإن أشبياء أخرى، قد تؤدى إلى: فقدان المواد المغذية، وصبيب وفيضان متزايد، وتأكل مرتفع، وانهيار متزايد للثرية، واستنفاد الشماب المرجانية بسبب تراكم الترسيبات. وقد حدثت إزالة الأحراج منذ أن جالت الشعوب البشرية الأرض، وكانت شائعة على الخصوص في مجتمعات القطع والحرق؛ في بريطانيا، يُعتقد أن إزالة الأحراج تعود إلى 8900 سنة على الأقل. مع ذلك، كان التغيير في هذا الوقت محدد الموقع نسبيا وضعيفا في نطاقه. في أوروبا، ومنذ القرن الحادي عشر، وقعت إزالة موسعة للأحراج عندما تم مسلح الأرض لأجل الوقود أو الزراعة المستقرة. في مائتي عام تم استنفاد غابات أوروبا الوسطى تماما تقريبا (بيكرين وأووس، 1997).

مع ظهر العولة الاستعمارية، بدأت إزالة الأحراج في الهامش تخدم الحاجيات المحلية وتوقر المواد الخام على حد سرواء للمراكز الإمبريالية (انظر الفصل السابع). وفي أمريكا الشمالية، قبل مجيء الشعوب المستعمرة، شغلت الغابات 170 مليون هكتار من الأرض، وبقيت حاليا نحو عشرة ملايين هكتار فقط، والمستعمرات الأوروبية التي أنشئت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بما في ذلك نيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، أظهرت معدلات عالية جدا من ضياع الأشجار، مزيلة ما بعادل ذلك في أوروبا في مئات بل في آلاف السنين.

هي الأونة الأخيرة. في دول ما بعد الاستعمار في العالم الثالث، عد الاستغلال مين أجل التصدير جيزءا مهما من استراثيجيات التنمية القومية. ومعدلات إزالة الأحراج أعلى **خي المُناطق المدارية الرطبة، حيث تُقطع يوميا مساحات كبيرة** من الخشيب المثلب بالغابات الطيرة في مناطق مثل جنوب غرق أسيا والهريقيا والأمازون (انظر الخريطة 1 - 8 واللوحة 1 - 8). بلغت المنتفوط التجارية حد أن هذه الغابة لن تُجدد ابدا. مسبية خسارة للنتوع البيولوجي لأ يعكن تحديدها وآثارا مناغية مجوولة. تفطى الغايات المغيرة تقريبا سيعة في المائة تقريبا من سطح الأرمن؛ وقبل بخنفة الإف سلة كالت نفطي 14 في المائة، قطع اغليها خلال القرنين الماضيين، ويسسرع ممدل الخسسارة بشكل كبير بحسب منظمة الأغذية والزراعة (بيكرين واوين 1997). وتختفي الآن الغابات المطيرة بمعدل فعدان واحد في الثانية - مستاجة في المستنة تعادل حجما بجنسع انحلترا ووبلز عسن يبن الفاطق الأكلس تهديدا نجد الأمسازون حبث ارتفع تقطيع الفاية المطيرة سسنويا ببن المام 1978 والعام 1988 من 78 الف كلم مربع إلى 230 الف كلم مربع. ثبين حالة الأمازون بوضوح المسازق التي تواجه الدول الفقيرة في هذه الوضعية، ويتعمل الزارهون الذين يوسعون الحدود الزراعية بعضا من مستؤولية تقطيع الأشجار . وبناء الطرق المسيارة لتعزيز هذا المسعى له على وجه الخصوص تالير مدمر، كما هو الشان بالنسبة إلى بناء سدود الطافة الكهرومانية , عموما، بالتسبة إلى الحكوماك الفقيرة، غالبا ما تزجد محاولتة للحفاط على النوازن بسبن المحافظة على السِنَّة وَالتَّمْسِيَّةِ الْاقتصاديةِ. لقد بعداتِ الآن فقط الهيئات الدولية تستوعب مذه الزوابط وتقدر أن الخروج من دوامة الاتحلال البيثي بتطلب استرانيجيات بديلة لسبل العيش في المناطق المتأثرة،



كلم 1000 كلم

كل نقطة تمثل 25 ألف فدان



الخريطة (1 - 8): إزالة الأحراج في الولايات المتحدة الأمريكية المعدر: بيكرين وأوون (1997، ص 351، شكل 9.1)



اللوحة (1 – 8): إزالة الأحراج في جنوب شرق آسيا – حطابون غير قانونيين يعملون في بالاو باندانغ، ماليزيا المصدر: بوتر وكوك (2004، ص 340)

لقد أصبحت إزالة الأحراج مشكلا عالميا في ثلاث طرق. أولا، أنها تؤثر في نسبة متزايدة من سطح الأرض، مسببة مشكلا واسع النطاق. ثانيا، لها تأثير مهم على النظام المناخي العالمي، مُقلصة قدرة المحيط الحيوي على امتصاص الكريون ومعززة التلوث من خلل الإحراق، ثالثا، القوة المحركة في إزالة الأحراج غالبا لا تكون «محلية»، والضغط لإزالة الأحراج يأتي من عمليات مرتبطة بالعولة ممارسة مثل الاستعمار، والتحديث، والليبرالية الجديدة (انظر الفصل السابع). فطلب الخشب الصلب في الغرب، مثلا، له تأثير مباشر على البلدان الفقيرة حيث توجد الغابات، وفي كثير من البلدان الغنية تجري عملية إعادة الأحراج، ولكنها لا توازن المسدلات المرتفعة لإزالة الأحراج في العالم الثالث. في الخلاصة، وزالة الأحراج مشكل بيئي عالمي لأن كلا من نتائج وأسباب الانحلال تُحس ما وراء الحدود القومية وعلى مستوى العالم بأسره.

#### جفرانيات العولة



الخريطة (2-8): المدى الحاضر والماضي للغابات المطيرة

على العموم، هناك عدد من الشكوك في محاولة تحديد وتحليل الانحلال البيئي العالمي. حتى إن افترضنا الوصول إلى نقطة الإجماع فيما يخص ما يشكل الانحلل، فلن يعنى هذا ضمنا اتفاقا على ضخامته أو ما يجب العمل حياله، العلم ناقص للغاية، وقياسنا وتوكيدنا للتغير البيئي عموما مرتبط بالغموض. وقد يؤدي هذا الغموض إلى التراخي وغياب الحل. نظرا لذلك، يفضل كثير من البيئيين المبدأ الوقائي، قائلين بضرورة تقييد استهلاكنا وإعادة بناء أنشطتنا على أساس أسوأ السيناريوهات. حاولت مجموعات أخرى أن تبرهن على أن الامتناع عن الاستهلاك الحالي على أساس دليل علمي جلي مجازفة وربما خطر. وفي حالة العالم الثالث، فإن الحاجيات الحالية تضغط أكثر من ضغطها في أي مكان آخر، لذلك فالتوتر بين الموارد والتنمية يُضخم بشكل كبير. مع ذلك، وبغض النظر عن الآراء العالمية والنقاشات حول تفاصيل الانحلل البيئي، هناك قليل من الشك بأن بيئة الأرض تتغير جذريا وأن التغيير الاقتصادي والديموغرافي سيضع ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة، كما نناقش ذلك في الجزء التالي. ويؤكد هنده النقطة ماير وتورنر (1995، ص 317)، قائلين إنه:

مع أن أنماط ومصادر وآثار التغير البيئي متماثلة عبر الكوكب، فقد حول الجنس البشري ظروف الأرض إلى حد أننا يجب أن ندرك إجمالا «أرضا محولة» وأرضا ستحول حتما إلى حد أبعد، سيكون لهذه التغيرات تعبير ونتائج مختلفة في مناطق مختلفة، ولكنها ستكون مهمة وفي كل مكان تقريبا، والسؤال بالنسبة إلى الجنس البشري هو هل سيكون قادرا على... التكيف مع النتائج المتوقعة وغير المتوقعة من دون أن يدمر الموطن الوحيد الذي يملكه.

#### النمو السكاني والعولمة واستهلاك الموارد

من العوامل الأكثر أهمية في نقاش الانحلال البيئي التغير الديموغرافي. هل الانحلال النظامي والعالمي سببه النمو السكاني كما يشاع؟ أو هل العمليات الأخرى التي أطلقت العنان لمستويات الاستهلاك غير المسبوقة، خاصة في الغرب، هي التي أثارت الانحلال؟ الجواب خليط من الاثنين. الاستهلاك في الغرب أكبر حجما منه في العالم الثالث، على الرغم من أن أربعة أخماس الكرة الأرضية تعيش في العالم الثالث. مع ذلك، مع تغير الأسس الاقتصادية للمناطق الفقيرة وارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك، يستطيع استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني تحويل الإسهامات النسبية في الانحلال البيئي العالمي.

يزداد عدد السكان هندسيا، بمعنى أنه يرتفع بنسبة ما في فترة زمنية معينة، مؤديا إلى نمو متسارع. في 10000 قبل الميلاد كان عدد سكان الأرض عشرة ملايين تقريبا، ومع زمن المسيح كان عددهم حوالي 200 مليون. قبل العام 1650 وصل إلى 500 مليون وقبل العام 1750 وصل إلى المليار، وثمانون سنة بعد ذلك عادل المليارين، مرتفعا إلى ثلاثة مليارات قبل العام 1960، أربعة مليارات قبل العام 1976، وخمسة مليارات قبل العام 1987. ويقف العدد الآن باختصار في السنة بلايين. وتقدر التصورات الحالية سكان العالم بتسعة مليارات تقريبا مع العام 2050 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2003). وعلى أساس هذا النمو المتفجر، أثير قلق فيما يخص أفق «الاكتظاظ السكاني» وعلاقاته بالانحلال البيئي. يذكر هذا برأي مالثوس حول العلاقة بين السكان والموارد التي كانت الحكمة المقبولة في الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. من الخطأ الاعتقاد بأن نسبة نمو السكان ترتفع، فهي في الواقع تنخفض بالقياس العالمي ككل. بين العامين 1965 1970 ارتفع مجموع السكان بمعدل 2.04 في المائة سينويا، وبين العامين 1995 و2000 انخفض إلى 1.33 في المائة سنويا. هناك الاحتمال الحقيقي بأنه مع منتصف القرن الواحد والعشرين، ستبدأ سكان العالم في الانخفاض. نسب خصوبة واحد وسنتين بلدا الآن تحت مستوى التعويض.

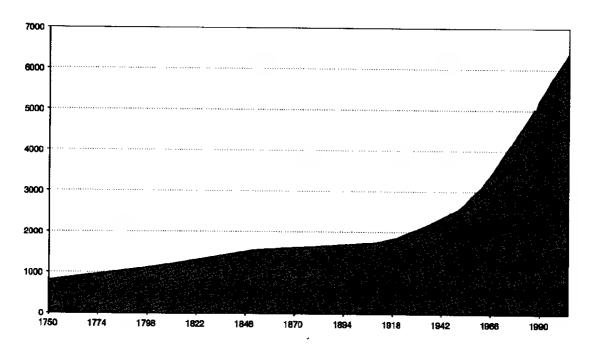

الشكل (4 – 8): نمو السكان العالمي المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (سنوات مختلفة)

#### جفرافيات التغيير الديموغرافي

تنوعت بشكل واسع أنماط التغيير والنمو عبر التاريخ وارتبطت بتغيرات تاريخية مهمة. وبعد الثورة الصناعية في أوروبا كان هناك توسع سكاني رئيس مع انخفاض معدلات الوفيات. وفي النصف الأخير من القرن الماضي، كان هناك انخفاض في معدلات الوفيات في البلدان الفقيرة بسبب انتشار الأدوية الغربية التي كونت جزءا من نموذج التحديث. هذا الانتشار التكنولوجي هو الذي يفسير «الانفجار» السيكاني في البلدان الفقيرة. وعلى الرغم من هذه التعميمات الواسعة جدا، هناك تتوعات فضائية مهمة، بتقدمنا إلى أسفل القياس الجغرافي تصبح التعميمات أصعب، وهذا واحد من الأسباب التي تجعل النماذج المجردة مثل «الانتقال الديموغرافي» غير مجدية. في العصر الحاضر، معدلات النمو هي عموما الأدني في مناطق الأرض الأكثر ثراء -مع أن هناك اختلافات مهمة، وقد لوحظ ارتباط قوي سلبي بين المساركة النسوية في الأيدي العاملة والنمو السكاني (باكينام - هاتفيلد 2000). في العالم الثالث، لاتزال معدلات النمو بالمقارنة مرتفعة، لاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك دون شك ارتباط بين التنمية الاقتصادية والنمو السكاني. واعتمادا على معدلات النمو المتباينة على المستوى الإقليمي فإن توزيع سكان العالم يتحول بشكل ملحوظ. والتحدي الأكبر الذي

#### جفرانيات المولة

نواجه هو أن النمو يبرز بشكل أكبر في المناطق والمواقع الأكثر فقرا. وستوازن تدفقات الهجرة من المناطق الغنية إلى المناطق الفقيرة هذه النزعة جزئيا فقط، خاصة مع قيام قيود مهمة على الهجرة في الغرب في وجه المفارقات العالمية المتزايدة. وسيطالب الناس أكثر فأكثر في المناطق ذات النمو المرتفع بمستويات عيش ذات موارد مكثفة محاكاة لأنماط الحياة الغنية و«المعولَة» للغرب.

ولسنوات عديدة افترض، اعتمادا على أفكار مالثوس، أن النمو السكاني كان يتسبب في الانحلال البيئي، وأن هذا كان يؤدي إلى التخلف والفقر (انظر إلى إيرليش 1971، هاردين 1968). في الآونة الأخيرة، مع ذلك، تمت مساءلة العلاقة السببية بين هذه العوامل. في الوقت الحاضر، يعتبر الفقر سببا في النمو السكاني وليس علامة. مستويات عليا من الفقر تجعل الناس يرغبون في مزيد من الأطفال لتكسير حلقة الفقر المفرغة. يصنع الأطفال المعنى الاقتصادي ويشكلون نظاما من الضمان الاجتماعي في دول فقيرة عديدة. أنجز هذا الرأي في قمة الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة في العام 1994، مثلا. يعني هذا ضمنا أن حل النمو السكاني رهن بتقليص الفقر، الذي من المكن بدوره أن يقلص الانحلال البيئي المحلي. على العموم إذن لقد تم توسيع النقاش معقد أكثر مما حول العلاقة بين السكان والتنمية والبيئة، الذي هو الآن نقاش معقد أكثر مما كان يُظن من قبل (انظر مثلا باتربيري وفورسيث 1997 بالنسبة إلى دراسة بديلة للعلاقة بين الكثافة السكانية والتغير البيئي في أفريقيا).

الجدول (1 – 8): عدد السكان الحالي، معدلات النمو السكاني وعدد السكان المتوقع بحسب مجموعات البلدان (بالملايين ما لم يُذكر خلاف ذلك)

| المتوقع:<br>2015 | معدل متوسط النمو السنوي<br>(%)، 2002–1980 | السبكان<br>2002 | تجمع البلدان               |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2036.9           | 1.4                                       | 1838.3          | شرق آسيا والمحيط الهادئ    |
| 478.2            | 0.5                                       | 472.9           | أوروبا وآسيا الوسطى        |
| 619.4            | 1.8                                       | 524.9           | أمريكا اللاتينية والكاريبي |
| 382.7            | 2.6                                       | 305.8           | الشرق الأوسط وشمال إفريقيا |
| 1683.7           | 2.0                                       | 1401.5          | جنوب آسيا                  |
| 882.1            | 2.7                                       | 688.9           | إفريقيا جنوب الصحراء       |
| 3044             | 2.1                                       | 2494.6          | دخل منخفض                  |
| 3039             | 1.3                                       | 2737.8          | دخل متوسط                  |
| 1007.7           | 0.7                                       | 966.2           | دخل عالي                   |

المصدر: التنمية والعولمة: حقائق وأرقام، الأمم المتحدة (2003، ص 11)

#### اكتظاظ الموارد وانتشار التحديث

في الوقت الذي توسع فيه النقاش الديموغرافي، رأينا تطور مفاهيم المالثوسية الجديدة. ولهذا علاقة أكثر بالمخاوف حول طبيعة الاستهلاك مما له ارتباط بالنمو السكاني في حد ذاته. وقد كان هناك تركيز متزايد على الآثار البيئية العالمية للنمو السكاني ممزوجا بالتصنيع والاستهلاك المتزايدين وما يتبع ذلك من استعمال للموارد المحدودة. يحيل تايلر – ميلر (2002) على المشكل الحالي على أنه «استهلاك الاكتظاظ السكاني» في مقابل «اكتظاظ الاستهلاك». في وصف الأثر البيئي للنشاط الإنساني قد تستعمل معادلة بسيطة:

# $i=m \times_{e} \times_{e}$ أ= $m \times_{e} \times_{e}$ أ= $m \times_{e} \times_{e}$ المتعنولوجيا)

يعني ما ذُكر أعلاه ضمنا أن الأثر يساوي السكان مضروبا في كمية الموارد التي يستعملها كل شخص على حدة، مضروبا في الآثار البيئية للتكنولوجيات المستعملة لتزويد كل وحدة من ذلك المورد واستهلاكها. في البلدان الفقيرة يعد حجم السكان وما ينتج عنه من انحلال للموارد القضية الأساس. بصورة شاملة، مع ذلك، إن استعمال المورد لكل فرد في مثل هذه المجتمعات منخفض نسبيا. وفي البلدان الغنية، الاستهلاك المرتفع للمورد بالنسبة إلى الفرد الواحد وما ينتج عنه من تلوث وانحلال عوامل أساسية تسبب المشاكل البيئية. وكما لاحظ تايلر – ميلر (2002، ص 14):

تشير التقديرات إلى أن المواطن الأمريكي العادي يستهلك 35 مرة ما يستهلكه المواطن العادي في الهند و000 مرة ما يستهلكه الشخص العادي في أفقر دول العالم، لذا سيحتاج الآباء الفقراء في دولة نامية من 70 لا المفل ليكون لهم استهلاك مورد العمر مثل طفلين في عائلة أمريكية نموذجية.

تسبب هذه التناقضات في ظهور اختلافات رئيسة من حيث الإسهام النسبي للمناطق المختلفة في المشاكل البيئية العالمية. ويبين الجدول (2 – 8) المستويات النسبية لاستهلاك الموارد (لكل 100 شخص) في العوالم

#### جفرانيات المولة

«المصنعة» و«النامية» كما يشار إليها هناك. ويبين الشكل (5 – 8) إسهامات المناطق المختلفة في انبعاثات الغازات الدفيئة سنويا. من الواضح أن العالم المصنع هو الذي يزيد بشكل كبير من المشاكل البيئية العالمية.

الجدول (2 - 8): مستويات نسبية لاستهلاك الموارد في العالمين المصنع والنامي

| 1631.3                                                  | 52.08                                         | 120.9                         | العالم         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 827.9                                                   | 19.78                                         | 25.5                          | الدول النامية  |
| 1088.8                                                  | 171.93                                        | 448                           | الدول المتقدمة |
| استهلاك الطاقة، ألف<br>طن متري ما يعادل<br>النفط (2001) | الورق والورق المقوى، كلغ/<br>شخص/سنويا (2000) | سيارات لكل 1000<br>شخص (1996) | تجمع البلدان   |

المصدر: المعهد العالمي للموارد.

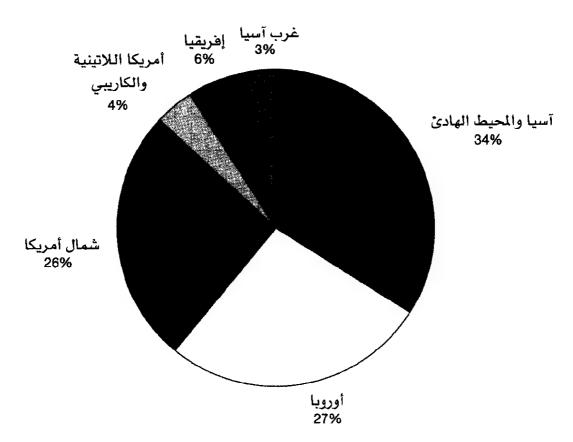

شكل (5 - 8): اسهامات اقليمية في الانبعاثات الصافية للغازات الدفيئة سنويا 1998 المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.

#### التنمية العالمية، الساكنة والبيئة - الروابط والتحديات

من السهل للغاية لوم النمو الديموغرافي على الانحلال البيئي والمشاكل البيئيـة العالمية. ليس النمو السكاني في حد ذاته هو سبب استنزاف الموارد - وإنما السبب هو استهلاك الموارد، في الوقت الحالي يتركز هذا الاستهلاك في الغرب - ولكن لن تبقى الحالة كما هي إلى الأبد. نحن ببساطة لا نعرف ما إذا كان العالم يستطيع استيعاب «اللحاق بالركب» من قبل الدول الفقيرة لو تابعت نماذج اقتصادية غربية معولًة. يرى البعض أنه كان من مصلحة الغرب تقليص سكان العالم الثالث عوضا عن تحمل عبء تقليص الأثر العالمي للتصنيع الذي يعرز اقتصاداته. يرى فيندلي (1995) مثلا أن الغرب قد حول اهتمامه إلى تفسير «الاكتظاظ السكاني» في مختلف القمم والمؤتمرات لتجنب الحلول المكلفة للمشكل - مثل خفض الانبعاثات. مع ذلك هذا لا يعني أن النمو السكاني ليس مشكلا، فهو بمعية ظروف معينة في أماكن معينة يعد بوضوح مشكلا. عموما، فالمقاربة المطلوبة هي في مكان ما بين الآراء المتطرفة الموجودة، بمعنى يجب أن نقبل بأن هناك حدودا للنمو وأن التكنولوجيا الملائمة تستطيع، مع ذلك، نظريا، تقليص الضغوط البيئية بينما في الوقت نفســه تزيد في الرخاء، لكن تتطلب التكنولوجيا البديلة استثمارا مستداما ويبقى العالم يعتمد بشكل خطير على تنمية أساسها موارد محدودة مزودة بالوقود في الوقت الحاضر. نحن في حاجة إلى طرق لزيادة الرفاه المحلي لا تحط من قيمة البيئة المحلية والعالمية إن كنا سنواجه «قنبلة الاستهلاك السكاني».

#### عولمة الوعي البيئي

كثيرا ما يقال إن الحركة البيئية الحديثة قد بدأت في الستينيات (كاستري 2000). وفي تعريفها على أنها «تعبير بيئي سياسي منظم»، تأثرت بأعمال منها «الربيع الصامت» لكارسون وآخرين (1962) و«حدود النمو» لميدوز (1972). ولها ارتباط بجيل ما بعد الحرب العالمية الثانية والثورة الاجتماعية الليبرالية في الستينيات بالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والغرب بصفة عامة. في الآونة الأخيرة في نهاية السبعينيات،

اعتبر أعضاء الحركة البيئية راديكاليين، ولكن كان هناك تعميم مهم منذ ذلك الحين. وما إذا كان هذا الاهتمام الخاص في الغرب قد نشأ من قلق حقيقي فيما يخص تطور الكوكب على المدى البعيد أو من مفاهيم منفعية عن فقدان القيمة الجمالية والنفعية يبقى أمرا قابلا للمناقشة.

من داخـل هذه الحركة تطور مبدأ «فكر عالميـا واعمل محليا» ممثلا تعبيرا مبكرا عن مفهوم عالمي دخل الخيال الشـعبي. وفي رأي كاسـتري (2000) تحتوي الحركة

البيئية على ست فئات:

- 1 منظمات غير حكومية بيئية (مثلا أصدقاء الأرض).
- 2 حركات اجتماعية جديدة بيئية (مثلا حركة نمادا دام).
  - 3 الأحزاب الخضراء.
  - 4 حكومات بحساسيات خضراء.
    - 5 شركات بحساسيات خضراء.
      - 6 مستهلكون خضر.

ويمكن إضافة مجموعة سابعة إلى هذه اللائحة، أي وكالات حكومة دولية متعددة الأطراف (مثل البرنامج البيئي للأمم المتحدة، أو لجنة الحكومة الدولية لتغير المناخ IPCC) التي تسعى إلى تنسيق قانون الحكومة الدولية إضافة إلى استيعاب آراء مجموعات الضغط ومنظمات غير حكومية أخرى.

تسبق النزعة البيئية، التي تعرف بكونها «اهتماما بضرورة حماية البيئة، لاسيما حمايتها من الآثار الضارة للنشاط البشري» (كاستري 2000، ص 220)، بروغ هذه الحركة مع ذلك. لقد عبر الإغريقيون الأوائل عن قلق بشأن علاقات الإنسان بالبيئة، والديانات، مثل البوذية، تضم عناصر بيئية عميقة. في الولايات المتحدة، ترتبط النزعة البيئية الأولى بأعمال جون موير الذي ساعد أوائل القرن العشرين في إنشاء نظام المتنزهات الوطنية للولايات المتحدة. والاهتمام البيئي والتدبير ليس مجرد مفهوم يتعلق بالثقافات الغربية فقط، هناك ثقافات عديدة قبل الاستعمار جنوب المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا كانت لها أنظمة محكمة لحفظ الموارد الطبيعية والعديد من المفاهيم المطورة التي كانت ترى الإنسان جزءا

لا ينفصم عن البيئة (مثلا ثقافة الماوري والثقافة الأصلية في أوقيانوسيا، وفانويا في في غير أن نكون حذرين من الوقوع في خطأ «المركزية الأوروبية» عندما نفكر في تطور النزعة البيئية.

على الرغم مما سبق ذكره، فإن نشوء الحركة البيئية العالمية حدث في المجتمع الغربي أواخر الستينيات، ويجب أن تعتبر هذه المرحلة مرحلة فاصلة. قد يقال إن بزوغ الحركة في هذا الوقت كانت له جذور ثلاثة: (1) تطور مجتمع «ما بعد المادية» الذي نشأ من غنى ما بعد الحرب العالمية الثانية. أدى هذا إلى نظام قيمي محول شمل الاهتمام بالبيئة من ضمن أشياء أخرى (انظر الفصل الخامس)، (2) الطيران الفضائي الذي أدخل مفهوم الأرض سيفينة الفضاء وجعل فكرة حدود التطور واضحة للعيان، (3) التقدم في العالموم والتكنولوجيا المرتبطة التي مكنت من فهم تعقيدات البيئة التي كانت حتى ذلك الحين مستحيلة. وتطور حركة معولَة لا يعني ضمنا أن هناك اتفاقا على طبيعة العلاقة بين البشر والبيئة. على العكس تماما، أصبحت الحركة كيانا غير متجانس يتميز بمجموعات متنوعة بظلال سياسية وفلسفية عديدة. هناك، بحسب أورياردن (1981)، «نزعات بيئية» عديدة ومختلفة تدفق من أيديولوجيات ورؤى مختلفة، مما نتج عنه استراتيجيات قانونية مختلفة جدا (انظر الإطار 4 – 8).

منذ أوائل السبعينيات إذن كان هناك انفجار من الاهتمامات عبر الكوكب إضافة إلى مقاومة وتنظيم للتدهور البيئي في أشكال عديدة (انظر الشكل 6 - 8). ويمكن القول إن الاهتمام البيئي أصبح معولًا بطرق ثلاث مرتبطة فيما بينها، وسنناقش النقطتين الثانية والثالثة بتفصيل لاحقا.

# الإطار (4 – 8). رؤى عن العالم والسياسة البينية

شبهد الوغبي الإيكولوجيي المتزايد عددا من الرؤى عن العالمة العالمة بن الرؤى عن العالمة العالمة بن المؤلى عن العالمة بن البشير والبيئة، وكثير من هذه الرؤى لها جدورها في فلسيفات قديمة ونظريات للشمية، وفي المسي سلسلة منصلة هناك منظوران كثيرا ما يتصادمان حول المساسة الملائمة؛

- مركزية إيكواوجية العلم والتكولوجيا مشكلان، على
  الإنمسان أن يميش مع الأرض، منساك حدود ملازمة للنمو،
  فمن المحتمسل أن يكون المركزون على البعد الإيكولوجي
  مشككين أو راديكاليين فسي إيمانهم بالتحول فيما يتعلق
  بأراثهم عن العولمة.
- مركزية تكنولوجية العلم والتكنولوجيا حانن. سنبتكر طرقا
  لاستعمال الأرض على نحو أكثر فعالية. ليس مناك حدود
  للنعبو، فمن المحتصل أن يكون المركزون على التكنولوجيا
  محافظين في إيمانهم بالتحول أو متحمسين للعولمة فيما
  يتعلق بآرائهم عن العولمة.

من الواضيح أن هند الآراء لها تأثيبرات مختلفة من حيث السياسة البيئية : جوهريا ، يسيطر المنظور التكنولوجي في الوقت الحالي على أنشبطة الحكومات والسوكالات الدولية . وقد أضفي طابع مؤسسي على المنظور ذي المركزية التكنولوجية من قبل بعض المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية الجديدة ، ويشكل ملحوظه الأحزاب الخضراء ، مع أن هنده الهيئات تحتل هوامش صنع القرار في أغلبية الديعوقراطيات .

1 - زيادة سريعة في الموارد المادية والفكرية الملتزمة بالبحث في البيئة، ولاسيما التأثير البشري فيها. في الجامعات، أصبحت العلوم البيئية والدراسات البيئية سائدة في شهادات البكالوريوس والدراسات العليا. وعلى مستوى البحث العلمي، تطورت عشرات من المجلات الجديدة الملتزمة بقضايا البيئة. وتنشر النتائج على نطاق واسع من خلال هذه المنشورات والمؤتمرات الأكاديمية الدولية ومن خلال تدفقات شبكية أخرى من النشاط الأكاديمي. وتوحد الرغبة في تحديد وتطبيق الاستدامة عددا من هذه المقاربات (انظر الإطار 5 - 8).

2 - ازدهار وكالات الحكومة الدولية التي تسعى إلى تدبير وتنظيم البيئة العالمية من الأعلى، مما أدى إلى ظهور قوانين وبروتوكولات واتفاقيات دولية جديدة (انظر الشكل 6 - 8).

3 - ازدهار ردود سياسية على التدهور البيئي من الأسفل، فتشمل المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية الجديدة والأحزاب الخضراء والشركات البيئية والمستهلكين الخضر.

## الإطار (5 - 8)،

## التنمية الستدامة - الفهوم النظم أو الستار

كانت الاستدامة هي الكلمة الطنانة في التسعينيات وعوضت والنزعة البيئية، بصفتها اختزالا للاهتمامات بالبيئة والمجتمع ولها مجموعة واسعة من المعاني، كلها لها علاقة بالاستمرارية وهمي بصورة عامة إيجابية. يعطي قاموس لونغمان النعاريف الآتية لفعل «يديم»: إعطاء الدعم أو الإعفاء، والتزويد بالتغذية، والتحفيز على الاستمرار، وتثبيت وزن ما، والثبات. في النقاش حول البيئة والمجتمع غالبا ما تعني كلمة «مستدام» السماح بالتغيير مع الحفاظ على أفضل ما وجد سابقا، وتعريف التتمية المستدامة الأكثر قبولا بشكل واسع ياتي من «مستقبلنا المشترك» («رائتلاند 1987، ص 2):

التنمية التي تلبي حاجيات الحاضر من دون المخاطرة بقدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجياتهم الخاصة .

وقد اصبحت الاستدامة تشمل اهتماما كليا بطبيعة التحول البيئي وتدمج الترابط النقدي بين البيئة والاهتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة. واشتُق المفهوم من النظريات العلمية (مثل «قدرة التحمل») ومن المبادئ العلمية الاجتماعية (مثل «الحصيلة المستدامة القصوى») - حتى إذا كان لا يقول دائما الشيء الكثير عنها عمليا، وأصبح مصطلحا تنظم حوله الآن كثير من الأعمال في العلوم المادية والطبيعية على حد سواء، ظهر المفهوم أولا في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهونم (1972) حلا وسيطا يرمي إلى فسح

<sup>(\*)</sup> ترجم ضمن سلسلة عالم المرفة، العدد 142. [المحررة].

المهال للنمو الاقتصادي والحافظة على البيئة في الآن دست وانتشرت معانى المتعطاع واستخمالاته عثر ذلك الحرى وتر اختطاعات مفهوما لعقلقة الاستغفلال البيئي الذي يجري تحت السعامية حكل ظلالها. ورأى البعض أن استعمال المعطلح من قبل بعض الجهات عثل شيركات البدول الدولية في إعلاناتها قبل بعض الجهات عثل شيركات البدول الدولية في إعلاناتها والأحسرات المحافظة البيئية في بعاناتها الرئيسمية بعادا والقبيلة ولي بعاناتها الرئيسمية بعادا فلناته بطرق عديدة، بعيد فقبل المحافظة تسمية الثقاش خل ظنانة بطرق عديدة، بعيد فقبل المحافظة تسمية الثقاش خل فقاعل الإنسيان والبيئة، على هذا اللهوء، فهو بخفي عددا من تشعيرات والتفاضيل المحافظة الذي يجب على المردان يقدرها إذا تتجير التحقيق المسينة الذي يجب على المردان إن الموردا إذا كرين المتحرد، (أدام 1999). كمير التحقيق المسيندانة وثلثا تظريا السيود، (أدام 1999). على المحود، فالقيات البيئية لمعليات الدولة، حتى لا تم استعماله بشكل واسع لغير ما خصص له.

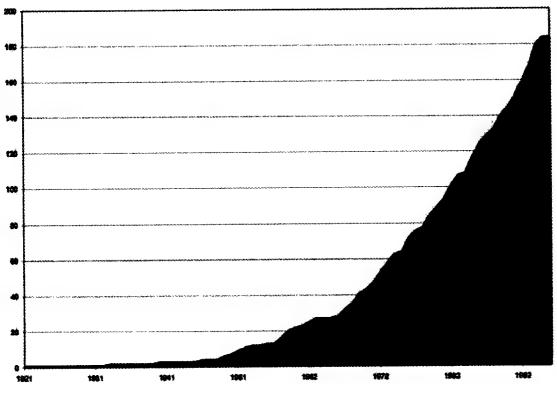

الشكل (6 - 8): المنظمات البيئية العالمية المسجلة لدى الأمم المتحدة.

# التنظيم البيئي العالمي من الأعلى والأسفل

تتميز الحركة البيئية بتطور الالتزام السياسي على كل المستويات الجغرافية. في هذا السياق يدعي هيلد وآخرون أنه «كان هناك نمو في عدد ونطاق المؤسسات العالمية والقوانين والمعاهدات التي تنظم البيئة بجانب تطور التحالفات الدولية المعقدة للحركات والمنظمات البيئية» (هيلد وآخرون 1999، ص 376). بمعنى آخر، كان هناك تطور لمحاولات التنظيم من الأعلى ومن الأسيفل، وتتفاعل الأنشطة على مستوى هذه المقاييس المختلفة، كما سنستكشف لاحقا.

#### التنظيم من الأعلى

منذ أكثر من قرن لم يكن هناك سوى التنظيم الناشئ من الأعلى، وُجدت الاتفاقيات على قضايا مثل التجارة في الأنواع الغريبة والنادرة، ولكن حجم الاتفاقيات ونطاقها ضئيل مقارنة باليوم، وانتشار الاتفاقيات/المواثيق/ المعاهدات الدولية يفوق الاتجاهات المعولة في أي مجال آخر (كالفيرت ورانغر 2002). نشأ الميثاق العالمي الأول بعد الحرب العالمية الثانية وسعى إلى تنظيم الصيد العالمي للحيتان (1946)، وفي الخمسينيات كانت هناك اتفاقيات متعددة حول خطط حماية الموائل ودورة النفايات النووية ومرور النفايات السامة.

كان مؤتمر ستوكهولم للعام 1972 باستضافة من الأمم المتحدة هو الذي أحدث الهيئات المنظمة العالمية التي نراها اليوم، فالبرنامج الذي شُرع هناك وضع المشهد للعقود اللاحقة مؤديا مباشرة إلى استراتيجية الحفاظ على العالم في الثمانينيات. وفي السبعينيات والثمانينيات كان هناك عدد من التطورات المهمة شملت تنظيم المياه العالمية والتلوث البحري (مثلا معاهدة لندن لمقلب النفايات في العام 1972، وقانون البحر الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1982)، وحماية الحياة البرية (مثلا الاتفاقيات على القارة القطبية الجنوبية، والأراضي الرطبة، والطيور المهاجرة، الدببة القطبية وكلاب البحر). خلال الثمانينيات، أقيمت معاهدات واسعة النطاق حول مرور النفايات الخطرة (معاهدة بايسل في العام 1989)، والتحكم في انبعاث مركبات

الكربون CFC (بروتوكولات فيينا ومونتريال في العامين 1985 و1987) وترسيب الأمطار الحمضية في أوروبا . وكان الاتحاد الأوروبي نشطا من حيث التنظيم البيئي منذ السبعينيات، ومصدرا لتوجيهات بشأن قضايا مثل تلوث الهواء، وتلوث الميام، والتخلص من النفايات، وانبعاث الغازات من المركبات، وضاغطا باستمرار لأجل اتفاقيات عالمية حول هذه الأمور ومجالات أخرى. وقد نظر تقرير برانتلاند للعام 1987 في إمكانية النمو «الأخضر» وناقشها وفتح الباب لنقاش عالى النطاق حول الاستدامة (انظر الإطار 5 -8) نتجت عنه في النهاية قمة ريو للعام 1992 حول البيئة والتنمية. حاولت القمـة تحت تنظيـم ورعاية برنامج البيئة للأمم المتحـدة (UNEP) تطوير سياسات بعيدة المدى للتعامل مع مجموعة شاملة من المشاكل البيئية وقد حضر القمة كل حكومة وطنية تقريبا ومئات المنظمات غير الحكومية. صيغت الاتفاقيات بشان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وإزالة الغابات والتصحر. كان التقسيم شمال/جنوب واضحا للغاية في التحضير المؤلم للمفاوضات وفى نقاشات المؤتمر، ودافعت بعض البلدان الفقيرة عن ضرورة السماح لها باستعمال الموارد الطبيعية داخل حدودها كما تراه مناسبا وطالبت البلدان المصنعة بدفع ثمن الانحلال البيئي في الماضي. وكان جدول الأعمال 21 وثيقة سياسة التوجيه المفصلة التي نتجت عن قمة ريو. قسمت هذه الوثيقة المكونة مـن 600 صفحة إلى أربعة أبواب (البيئة، والتنمية، والفاعلين، والسياسـة)، واشتمل كل باب على عشرة فصول وكان الهدف منها توفير برنامج عمل للاستدامة المحلية في إطار عالمي. وقد رأى بعض النقاد أن جدول الأعمال، مع أن نواياه سليمة، سمح للوكالات والحكومات التي تمارس بوضوح سياسة مناقضة للاستدامة بالتخفي وراء زوبعة من الكلمات الطنانة والتلفيق. عديد من الاتفاقيات التي أبرمت في ريو لم تطبق وبقى التقدم في أخرى بطيئا. والتطور المهم الذي تمخض عن قمة ريو هو بروتوكول كيوتو (1997) حول انبعاث غازات الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض الذي يكوِّن المثال الأهم التفاق/ميثاق دولي حول المناخ بين الاتفاقيات التي أبرمت منذ الحرب العالمية الثانية. تطور البروتوكول من المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ (UNFCCC) وقعته 167 دولة في ريو وتم سلمه في العام

1994. وطلبت المعاهدة الإطار من الأطراف الالتزام بشكل تطوعي بتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى مستويات العام 1990 بحلول العام 2000. وفي العام 1997 التقى الموقعون في كيوتو باليابان وطوروا وثيقة سيتكون ملزمة قانونيا إن تمت المصادقة عليها. ويسمح هذا البروتوكول المرن للدول بوضع أهداف متنوعة والتعهد ببلوغها في تواريخ مختلفة (ولكن قبل العام 2012)، ومقايضة أهدافها فيما يخص تقليص انبعاث الغازات مع دول أخرى. ويقضي البروتوكول بأن يكون معدل التقليص 5.2 في المائة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري مقارنة بمستويات العام 1990. والتقليصات المطلوبة أعلى في بعض الأماكن من أماكن أخرى بحسب إسهامها النسبي في الانبعاث. مثلا، يُتطلب من أوروبا أن تقلص انبعاثاتها بـ 8 في المائة، بينما عدد من البلدان في العالم الثالث التي تعرف انبعاث الكربون بشكل أقل قد ترفع في الواقع من نسبة تقليصاتها. وتقتضي المصادقة الكاملة توقيعات الدول التي تتسبب في 55 في المائة من مجموع الانبعاثات في العام 1990. عندما صادقت روسيا على الوثيقة في نوفمبر 2004 مهد هذا الطريق للبروتوكول أن يدخل حيز التنفيذ بحلول فبراير 2005، ملزما الموقعين بالتقليصات الملائمة مع حلول 2012. وتعتبر الولايات المتحدة وأستراليا البلدين الكبيرين اللذين لم يصادقا على الوثيقة. تسبب البلد الأول في 23 في المائة من مجموع الانبعاثات في العام 1990 وقد ارتفع إنتاجه بـ 18.1 في المائة منذ ذلك الحين. وفي العام 2001، انسحبت الولايات المتحدة من المفاوضات كليا وأقنعت بالعودة فقط للحديث عن التخفيف من الاتفاق. وفي مؤتمر عن المناخ للأمم المتحدة في بوينسس آيرس أواخر العام 2004، صرحت إدارة الولايات المتحدة بأنها لن توقع أبدا على البروتوكول، بسبب ما اعتبرته شروطا غير عادلة بالنسبة إلى البلدان النامية. وسعت الولايات المتحدة أيضا إلى عرقلة مناقشة ما سيحدث بعد إنهاء البروتوكول. ولم يتم تحقيق أهداف الاتفاق إلى يومنا هـذا. وبين العام 1990 والعام 2000 ارتفعت الانبعاثات من البلدان المصنعة بـ 8 في المائة (مع أن هذا كان موازنة بشكل ملحوظ مع تراجع الإنتاج الصناعي في الاتحاد السوفييتي سابقا وأوروبا الشرقية. وارتفع نصيب الفرد الواحد من الانبعاثات في دول منظمة التعاون الاقتصادي من 12.2 إلى

12.5 طن وحدة قياس المتر بين العام 1980 والعام 2000، ومن 1.3 إلى 1.9 طن وحدة قياس المتر في البلدان النامية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2004). عالميا قدرت لجنة الحكومات الدولية بشأن تغير المناخ أن الانبعاثات سترتفع بـ 10 في المائة إضافية مع حلول 2012 الموعد النهائي.

عقدت القمة العالمية للأمم المتحدة عن التنمية المستدامة (وتدعى بدلا من ذلك ريو+10 أو قمة الأرض) في سبتمبر 2002 بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، وكان قصدها الاعتماد على قمة ريو من عشر سنوات مضت. ووُضعت آمال كبيرة على اللقاء لأنه جمع أكثر من 150 دولة، ومجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية وممثلين من الحركات الاجتماعية الجديدة، إلا أن قضية زيمبابوي والحرب الوشيكة على العراق ألقتا بظلالهما على الإجراءات. لم يحضر الرئيس بوش، وكثيرون اعتبروا ذلك انتكاسة كبيرة من حيث الإجماع الدولي الذي كان يؤمل أنه يتطور. وعلى الرغم من الاتفاقيات بشان الماء والتطهير، وارتفاع الحرارة العالى، والطاقة، والتنوع البيولوجي، والتجارة، وحقوق الإنسان والصحة - كل ذلك تم تخفيفه من الأهداف الأصلية. بطرق عديدة كانت ريو+10 مخيبة للأمل. تطورت فجوة واضحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من حيث التنظيم البيئي وظهر هذا جليا في القمة، فتُركبت الأولى معزولة في قضايا عديدة ليس أقلها فشلها في المصادقة على بروتوكول كيوتو. عموما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة العدوان المفرط إزاء جدول الأعمال البيئي. وعلى المدى البعيد من المحتمل أن يعتبر الموقف البيئي للإدارة الحالية الموقف الأكثر تخلفا وأنانية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع أن التقدم كان أحيانا مخيبا للأمل، ما من شك في أن تطور التنظيم الكوني في هذا المجال يمثل خطوة مهمة وإيجابية. لقد وضعت الآن القضايا البيئية في جدول أعمال المؤسسات التقليدية بما في ذلك البنك الدولي (انظر البنك الدولي، ومجموعة الدول السبع النظر البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وكثير من قوة الدفع لهذا التطور جاء من الأسفل وذلك بضغط حركات القاعدة المستمر على الحكومات الوطنية للتعاون مع الدول الأخرى.

#### التنظيم من الأسفل

كان هناك توسع في نطاق الفاعلين البيئيين السياسيين الذين يسعون إلى تنظيم الانحلال العالمي من أسفل قياس الدولة. فالنمو المسترك في عدد المنظمات غير الحكومية البيئية الدولية والحركات الاجتماعية الجديدة البيئية فاق نمو الاتفاقيات القائمة بين الحكومات، ويرى ماكورميك (1989) أن الحركة الشعبية ارتكزت على القواسم المشتركة للاهتمامات البيئية مقدمة أرضية خصبة للصراع ضد أولئك المسؤولين في السلطة ومقارباتهم التكنولوجية التي يستعملونها. وكما نوقش سابقا، فإن الحركة البيئية «القاعدة» أو «من الأسـفل إلى الأعلى» بدأت بشـكل كبير في البلدان الغنية ومنحت طابعها المؤسساتي من خلال تشكيل المنظمات غير الحكومية مثل السلام الأخضر وأصدقاء الأرض (تأسستا معا في العام 1971). ولعبت المنظمات غير الحكومية البيئية، التي كثيرا ما تؤسس من قبل المجتمع المدني، وعادة على أساس تطوعي، دورا رئيسا في الرفع من مستوى وعي الدولة والوعي الشعبي. كما لعبت حركات اجتماعية جديدة دورا حاسما في تطوير النزعة البيئية الشعبية. مثل هذه المنظمات، بما في ذلك مثلا حركة دام نامادا وحركة تشيبكو، كثيرا ما تكون سريعة الزوال، مركزة على قضايا محلية، غير رسمية نسبيا ومرنة. وقد قدمت لقطاع المنظمات غير الحكومية قضايا بارزة ومحلية توظف لتوضيح أهدافها الرئيسة. والمنظمات غير الحكومية البيئية والحركات الاشتراكية القومية متشابكة بشكل متزايد على مستوى عالمي، وتوجد مجموعة من الشبكات العالمية تمثل هذه المسالح.

وقد قيل إن النزعة البيئية في الغرب اهتمت أولا بقضايا نمط الحياة والراحة (إسكوبار 1995). هناك بعض المنظمات غير الحكومية البيئية في البلدان الفقيرة تتقاسم هذه الاهتمامات - كثيرا ما تؤيد من قبل النخبة والطبقات المتوسطة الحضرية. وعدد من المنظمات غير الحكومية البيئية في العالم الفقير هي فروع لمنظمات غير حكومية في الشمال، أو أنشئت من قبل مغترب أوروبي أو مجموعات مستوطنة (كما هو الحال بالنسبة إلى السلام الأخضر بفيجي). عموما، مع ذلك، لم تأسر هذه

القضايا خيال الرأي العام كما فعلت في أوروبا، وشمال أمريكا أو أستراليا على مدى السنوات الثلاثين إلى الأربعين الماضية، ولكن، ظهر العديد من الحركات الاجتماعية الجديدة بين مجموعات اقتصادية – اجتماعية دنيا متأثرة مباشرة بالانحلال البيئي في البلدان الفقيرة (روتليدج 2002). بهذه الطريقة تهتم النزعة البيئية بالعالم الثالث وفي أحوال كثيرة بسبل العيش بدلا من أنماط الحياة.

وقد لعبت الأحزاب الخضراء الرسمية دورا رئيسا في تعبئة النشاط الشعبي عن البيئة. تأسس الحزب الأخضر الألماني في السبعينيات وكان أول من ربح تمثيلا رسميا مهما في برلمان قومي. وتطور عدد من الأحزاب المسابهة التي حاولت محاكاة هذا النجاح في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة من بين آخرين. ولا أحد منهم اكتسب حتى الأن سيطرة في أي برلان، ومن غير المحتمل أن يحققوا ذلك، بما أن الأحزاب السائدة تستولي على السياسات الإيكولوجية. في نيوزيلندا، التمثيل قوي نسبيا واستفاد الحزب من وجود نظام التمثيل النسبي، باقتراع حوالي 5 في المائة في العام 2000. وفي الولايات المتحدة نظام انتخابي مشابه سيسلم الحزب الأخضر حضورا هائلا في الكونغرس. ويرى النظام الحالي، مع ذلك، أن هذا الحزب مبعد عن السياسات السائدة. وكما هو عليه الأمر، تميل الأحزاب الخضراء إلى التأثير في السياسة بالضغط أو من خلال القضايا القائمة على التحالفات أو التحالف مع الأحزاب من جميع أو من خلال القضايا القائمة على التجالفات أو التحالف مع الأحزاب من جميع أنحاء العالم، منبرا مهما للتعبير عن الرؤية المشتركة لهذه المجموعات.

والجانب الأخير المهم في الحركة البيئية الشعبية هو ظهور الاستهلاك الأخضر. صوت عدد متزايد من المستهلكين بمحفظاتهم من خلال البحث بنشاط عن المنتجات الصديقة للبيئة. واستجابت الصناعة لذلك وأدامت هذا المرمى المربح بشكل متزايد. وإذا أخدنا بعين الاعتبار القضايا البيئية المحلية والعالمية على حد سواء، فإن هذا معيار صناعي نوعا ما في عدد من البلدان الغنية وفي أسواق النخبة في البلدان الفقيرة (انظر اللوحة 2 – 8).

## استنتاج - بيئات محَوَّلة

أصبحت المشاكل البيئية عالمية المجال. وحدث انحلال عام ومتراكم على مستوى لم يسبق له مثيل، مسببا آثارا متباينة جغرافيا تهدد نظام الأرض بأكمله. وقد قادت إلى كل ذلك عمليات العولة وبرامجها – لاسيما منذ الثورة الصناعية والاستعمار وفي الآونة الأخيرة من خلال سياسة اقتصاد الليبرالية الجديدة، مما أدى إلى وعي عالمي بقضايا البيئة على مستوى جديد. وتطورت اتفاقيات عالمية عديدة وكذا شبكات عالمية رسمية بدرجة أقل محاولة منها في تنظيم هذا من الأعلى والأسفل على حد سواء. وإزاء القضايا التي تهدد الرفاه الجماعي للشعوب العالمية وتحدث قضايا ما وراء الحدود، تبقى الدول القومية وحدها صغيرة جدا لتوفير التنظيم المطلوب. علاوة على ذلك، فهي أحيانا كثيرة أوسع من أن تعالج الهموم البيئية المحلية، التي يمكن أن تتراكم لتتحول إلى مشاكل عالمية. وهذا لا يعني أن الدولة القومية ليس لها دور تلعبه في تنظيم البيئة العالمية. بل لها دور، ولكنها ستحقق النجاح فقط، بالتعاون مع سلسلة واسعة من المصالح تعمل على مستويات جغرافية متعددة.



اللوحة (2 - 8): مُنتَج صديق للبيئة

#### جفرانيات العولة

على الرغم من الاهتمام المتزايد الواضح على مستوى كوني تقريبا، يختلف الالتزام بالفعل بشكل كبير عبر العالم. كانت بعض الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة على استعداد تام للانسحاب من الاتفاقيات التي ترى أنها مضرة بمصالحها الخاصة.

وستفرض الحركة البيئية ضغطا متزايدا على الحكومات والهيئات العالمية خلال السنوات القادمة في مناقشات حول تغيير المناخ وارتفاع مستوى البحر وجودة الهواء وقلة الماء وسلامة الطعام والتعديل الوراثي. ولا يمكن حل قضية الانحلال، مع ذلك، حتى يُعالج التفاوت العالمي بطريقة متماسكة، لأسباب أقلها أن مصالح الأغنياء والفقراء في سياق عمليات العولمة متباينة اليوم أكثر من أي وقت مضى. بهذا المعنى البيئة والتنمية مرتبطتان بشكل محكم وتمثلان تحديا عالميا واحدا ذا ثقل هائل.

#### اقرأ أيضا

- آدامز (2001): يسمعي هذا الكتاب إلى الريط بين خطابات النزعة البيئية وخطابات التنمية ويشتغل بشكل نقدي على مفهوم التنمية المستدامة.
- برادشو (2004b): يقدم هذا الفصل نظرة عامة مفيدة عن أزمة الطاقة وبعض الردود التي حاولت معالجتها عمليا.
- هيلد وآخرون (1999) الفصل الثامن: يقتفي هذا الفصل أثر الانحلال البيئي في التاريخ ويسعى إلى ربطه صراحة بتطور العولمة.
- ◄ونستون (1996): هـذا الكتاب قوي فيما يخص صلة الجغرافيا
   بالنقاشات البيئية الحالية.
- أورياردن (1981): «النزعة البيئية» كتاب نموذجي حول ظهور الحركة البيئية التي تقتفي أثر طبيعتها الأولى وجذورها الفلسفية.
- بيكرين وأوون (1997): يقدم هذا النص دلائل مليئة بالحقائق وهو قابل للقراءة بشأن القضايا البيئية من منظور العلوم البيئية العالمية.



# تحيا الجغرافيا.. العولمة التقدمية

نعود في هدا الفصل إلى الأسئلة المهمة التي طرحت في مقدمة الكتاب، ونلخص إسهام الجغرافيين في دراسة ونلخص إسهام المكونات الجغرافية العولمة، ونرسم المكونات الجغرافية المخرافية المخرافيا البشرية في العولمة، برنامجا يقتضي جغرافية إقليمية جديدة لامركزية تعالج قضايا كبيرة بطريقة شاملة من خلال وضع خريطة في الواقع للتمييز الفضائي. عموما، يقال إنه على الرغم من أن العولمة ترفع من التفاوت العالمي والانحلال البيئي، فهي يجب ألا تكون بالضرورة عملية رجعية. العولمة، إن أعيد بالضرورة عملية رجعية. العولمة، إن أعيد تشكيل مفهومها والبحث فيها وتنظيمها تشكيل مفهومها والبحث فيها وتنظيمها

«نحن في حاجة إلى جغرافيا أقل تمركزا في أوروبا قبل أن نبدأ في وصف وشرح العولة في تنوعها»

المؤلف

#### جغرانيات المولة

بفعالية، لها إمكانية تطوير الرفاهة العالمية والعدالة والاستدامة. صقل خيال معولم نقدي، يحتفل بالاختلاف من دون أن يجعله مثاليا، حاسما في بناء عملية عولمة شاملة بديلة.

#### خلافات ومعالم

ختاما، نعود إلى الأسئلة المطروحة في الفصل الأول. نقدم أجوبة ملخصة فيما يلي على أساس الأدلة والمناقشات المعروضة في الكتاب كله. فطبيعة العولة المختلف فيها بشكل كبير تعني ضمنا أن كل جواب على حدة هو واحد من عدد الأجوبة التي قد يتوصل إليها. على العموم، تتبنى النقاشات الآتية منظورا يؤمن بالتحول، وهو الذي يلائم أغلب الأعمال النظرية والتجريبية التي يضطلع بها الجغرافيون. فدأطروحات المؤمنين بالتحول، كما يُناقش ذلك في الفصل الثاني، فدأطروحات المؤمنين بالتحول، كما يُناقش ذلك في البشرية قد يوصف على نحو ملائم أكثر بالتحولية الراديكالية. بمعنى أنه عندما تقبل الروايات الجغرافية أن العولمة حقيقية ولها آثار ملموسة ويمكن تحويلها بالفعل الإنساني، فهي تؤكد أيضا قوة خطابات العولمة والدور القيادي للاستغلال الرأسمالي/ الإمبريالي للفضاء والزمن. فو والدور القيادي للاستغلال الرأسمالي/ الإمبريالي للفضاء والزمن. فالأجوبة المقدمة هنا يعبر عنها بشكل مجرد نوعا ما، وتأويلها يتطلب إعادة النظر في الدليل التجريبي والنقاشات النظرية المعروضة في الفصول التي لها صلة بالموضوع.

## كيف يمكن تعريف العولة؟

اقترح تعريف رسمي في الفصل الأول وتم تتبعه في الكتاب كله، وإن كان يمثل مجرد واحد من التعريفات المكنة. يتفق الأغلبية على أن العولة تشمل تمديد العلاقات الاجتماعية عبر الفضاء في المجالات الثلاثة كلها وأن هذا ينتج عنه تدفقات عابرة للقوميات تتخطى الحدود. تسهم هذه النقطة الأخيرة في ظهور مجتمع الشبكة الذي يكون سكانه واعين جدا بالعالم المتقلص، وتشير تعريفات عديدة أيضا إلى دور الرأسمالية

باعتبارها قوة محركة للعملية. طبعا، بالنسبة إلى المشككين فهم لا يؤمنون بأن العولمة بصفتها مجموعة من العمليات موجودة، بل يعتبرونها خطابا يستعمل في أوقات مختلفة بطرق متنوعة لخدمة مصالح خاصة.

#### هل العولمة جديدة؟

ناق ش هذا الكتاب بشكل متماسك، وحاول الفصل الثالث أن يوضح بتفصيل، أن العولمة لها تاريخ طويل. ولكن متى بدأ تاريخها بالضبط، فإن ذلك مسألة مطروحة للنقاش. يقول البعض إنها بدأت مع التدفقات الأولى للناس والأفكار بين القارات منذ أكثر من عشرة آلاف سنة. ويحدد آخرون تاريخها في نهاية الحرب العالمية الثانية. يعتمد تحديد مرحلة العولمة على تعريفها. إذا كنت تعتقد، كما ناقش ذلك هذا الكتاب، أن العولمة مرتبطة من قرب بتوسع الدوائر الرأسمالية وتمديد تدفقات التراكم عبر العالم، إذن بدأت العولمة تحديد موالالموجتين، استعمارية وما بعد استعمارية، كل موجة على حدة قسمت خلال موجتين، استعمارية وما بعد استعمارية، كل موجة على حدة قسمت أيضا إلى مرحلتين: تجارية وصناعية بالنسبة إلى الأولى وتحديثية ليبرالية جديدة بالنسبة إلى الثانية. كل واحدة من هاتين الموجتين والمرحلتين وصلت إلى النهاية بإعادة بناء الأزمات في الرأسمالية العالمية.

# ماذا يدفع العولمة، الآن وفي الماضي؟

هذا منبع خلاف كبير في دراسات العولة. يرى البعض أن التكنولوجيا تحدد تطورها، ويضع آخرون الثقافة أو الاقتصاد في المركز، وتراها عديد من الروايات الرأسهالية متورطة من قرب، باعتبارها جزءا من ضرورة إنسانية لتقليص الفضاء. حاول هذا الكتاب أن يبرهن على أن الرأسمالية هي القوة المركزية الدافعة الآن وفي الماضي، وأن انضغاط الزمن - الفضاء قد نتج عن الضرورة الطبيعية للرأسهالية للتقليل من زمن تحول الرأسهال والتسريع بدوائره، لكن تم التأكيد كذلك باستمرار أن هذه الوضعية ليست حتمية اقتصادية. تصور الرأسهالية على أنها ثقافة واسعة ناتجة عن أيديولوجيات متجذرة في مرحلة التنوير مؤدية إلى ميزات خاصة تقود رغبتها وقدرتها على التوسع.

#### جغرانيات الموللة

#### هل العولمة الماصرة مختلفة عن عولمة الماضي؟

تتميــز الموجة الحاليــة، وخاصة مرحلة الليبراليــة الجديدة، بامتداد التدفقات العالمية وحدتها وســرعتها وظهور الشبكات المكثفة التي تنقلها. في رأي هذا الكتاب، وهو رأي غير اســتثائي، نحن نعيش في عصر عولة مسرعة بشكل كبير.

## هل تسهم العولة في تجانس الجتمع العالي؟

تتخليل هذا الكتاب فكرة أن العولة تزيد الاختيلاف حدة والمجتمع تشيطيا. هناك قوى ضخمة (مثلا، الإمبريالية الثقافية، وسيبطرة القوى العظمي، والتنمية، والتحديث، ونزعة فورد) لو انتشيرت على مشهد وُجد من قبل، لأحدثت مجتمعا كونيا. مع ذلك، تواجه هذه القوى تواريخ وجغرافيات خاصة محليا، والتفاعل اللاحق يؤدي إلى نتائج مهجنة أو عالمية - محلية في الثقافة والاقتصاد والسياسة. وتعمل العولة بطريقتين في الوقت نفسه، وتعيد باستمرار إنتاج القياس وتشكيل مشهد اجتماعي متنوع يتغير باستمرار، علاوة على ذلك، فانتشار الشبكات يعني أن العمليات «العالمية» لا تقتحم الإقليم بطريقة شاملة، وتبقى «الثقوب السوداء» بين مجارى الشبكة.

## هل العولمة عملية أو برنامج؟

تتألف العولة من عمليات وبرامج تتفاعل بطرق معقدة. لقد بُرهن في هـنا الكتاب على أن برامج العولة مرتبطة بحاجات الرأسمالية. تطلق هـنه البرامج العنان لعمليات وتدفقات تعيد تكوين البرامج، التي تستمر في إحداث دورة أخرى من العمليات، وأفكار المدرسة التنظيمية مهمة هنا لأنها تقدم نقاشات تؤيد فكرة عمليات وبرامج يكون بعضها بعضا.

#### كيف تغير العولمة مفاهيمنا عن الفضاء والمكان والقياس؟

كل واحدة من كل هذه المكونات الجغرافية المركزية تتحول بعمق من قبل العولمة، كما نُوقش ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني. أصبح الفضاء

نسبيا، وهُجن المكان، وانهار القياس. عموما، غياب الإقليمية ووجودها يعيشان معا، وقد مُزقت فضاءات التدفقات ورُقمت بفضاءات الأماكن. بمعنى آخر، تنبع التدفقات الشبكية من محليات خاصة، وتوري بعض هذه المحليات – مثل المدن العالمية – دورا قياديا في توجيه هذه التدفقات، أفضل طريقة لتلخيص هذا كله هو الحديث عن العالمية – المحلية،

#### هل تشبه العولة التدويل؟

يفترض النقاش التشكيكي أن ما نعتبره عولمة هو في الحقيقة تدويل مكتف. واقترح هذا الكتاب أن التدويل هو جزء مكون من عملية العولمة الواسعة، وأن العولمة المعاصرة هي مختلفة نوعيا عن عولمة الماضي- كل العمليات المعولمة يجب أن تقع في محليات داخل الدول القومية، وتربط الشبكات هذه العمليات بمحليات أخرى في دول قومية أخرى.

ولكن، الشبكات التي تنتج عن ذلك تتخطى الحدود القومية، لأنها توجد خارج مجال الدول وأحيانا خارج تأثيرها، ولا تسبتعمل الشبكات العابرة للقوميات الجديدة بالضرورة نظام الدولة القومية، الذي هو كيان مبني، مرجعا. الكل أكبر من مجموع الأجزاء وظهور وعي عالمي يجسد ذلك.

# هل تحدث العولة تأكلا في قوة الدولة القومية؟

يقترح الفصل الخامس أن الدولة تُحول من قبل العولة بما أنها تروم تنظيم التدفقات من الأعلى والأسفل. ويرى البعض أن هذا يعني ضمنا دورا أقل أهمية بالنسبة إلى الدولة في نظام حكامة متعددة الطبقات. وتشير معظم الأدلة، مع ذلك، إلى الظهور المستمر إلى الدولة القومية باعتبارها وعاءً للنشاط الاقتصادي، ومنتجا جديدا للثقافة، وجسدا يمثل الإرادة السياسية. ستتكاثر الدول القومية، ولكن قد تصبح أكثر ارتباطا بالشعوب الحقيقية - أي بمجموعات إثية وعرقية - وهي تمارس هوياتها خارج قبود الدولة.

#### جفرانيات العولة

## هل العولة مضرة بالبيئة؟

كما يوضح الفصل الثامن، إن أثر العولة كما تمارس حاليا قد أفسد من المؤكد تقريبا البيئات الحلية والعالمية بشكل خطير، ويرتبط هذا بانتشار التصنيع والاستهلاك المرتفع المتأصلين في الرأسمالية، لكن في الوقت نفسه أحدثت العولمة فضاء للتعبير عن القلق من هذه الوضعية. وللحركة البيئية العالمية إمكانية حل التوتر إن استطاعت الإمساك بالإرادة السياسية على مستوى الدولة القومية والمستوى العالمي، على الرغم من أن التحفظ المستمر للولايات المتحدة الأمريكية إزاء مواجهة القضايا البيئية العالمية لا يبشر بخير.

## هل العولمة مضرة بـ «العالم الفقير»؟

كما يناقش الفصل السابع، من دون شك أدت العولمة كما تمارس حاليا الى التفاوت المتزايد داخل الدول والأقاليم وبين الدول والأقاليم، ونشرت خطابات نتج عنها خضوع ملايين البشر. ولكن الشبكات الجديدة التي تطورت من الأسفل إلى الأعلى تروم تحدي سلطة الليبرالية الجديدة وتوفير فضاء محتمل لممارسة التنمية التقدمية التي قد تمنح تطورات عادلة ومستدامة في الرفاهة. بعد قولي هذا، إنه احتمال فقط. وعلاقات القوة الحالية شديدة إلى حد أن تحقيق هذا النوع من النتائج سيتطلب صراعا كبيرا.

## هل تحدث العولمة رابحين أكثر من خاسرين؟

ليس هذا السؤال هو نفسه السؤال الذي سبق لأن الرابحين والخاسرين يحدثون في العالم الثالث والغرب معا. أصبح المجتمع المعولم معقدا جدا، وعوض أن نرى وجود عالمين أو ثلاثة للتنمية، أو مراكز وهوامش، فإننا نرى تكاثر شبكات التضمين/ الإقصاء. ويقع بعض الناس في ثقوب الشبكة بالدول الغنية، وتقع الأغلبية في الدول الفقيرة. لا شبك في أن العولمة كما تمارس حاليا تقود إلى تركيز أكبر للقوة والغنى وبقيت نسبيا أغلبية شعوب العالم في الخلف.

#### هل يمكن إصلاح العولمة؟

ليست العولة قوة لا ترحم توجد خارج السيطرة البشرية، فهي مبنية اجتماعيا ودائمة. يستطيع الناس أن يصلحوا العملية من خلال بناء التنظيم العالمي مرتكزين على هموم القاعدة وأفعالها، لكن من الواضح أن هذا ليس بالعمل السهل، وسيتطلب مجتمعا مدنيا يقظا وملتزما وحسن الاطلاع.

#### إذا كان الأمركذلك، فكيف يمكن إصلاحها؟

إنه ســؤال حاسم ولا يدعي هذا الكتاب الاقتراب من الجواب. دافع البعـض على نقض العولمة والرجوع إلى الاســتراتيجيات المحلية، لكن فك الارتبــاط ربما غير ممكن، ويمكـن القول، غير مرغــوب فيه، وقد يؤدي بالمقارنــة إلى حرمان أكبر ويمنع الإمســاك بالفرص التي تقدمها العولمة. وفي معالجة هذا السؤال نحتاج إلى الابتعاد عن المفاهيم التبسيطية للعولمة هل هي جيدة أم ســيئة. إنها بطبيعتها لا هذا ولا ذاك. لذلك، فإن حركة تحــول – العولمة المتطورة تمنح خيارا واقعيــا أكثر لأجل إصلاح ذي معنى من خيار حركة ضد – العولمة. دمقرطة المؤسسات العالمية نقطة الانطلاق، وتعزيز إثبات المحلية مهم، والتعليم الكوني حاســم في إحداث نوع المجتمع المدني الذي يستطيع مواجهة تحديات العولمة.

# ما الدور الذي تمارسه الجغرافيا ويمارسه الجغرافيون في تحقيق عولمة تقدمية بديلة؟

هـذا موضوع الجزء اللاحق في هذه الخاتمة، حيث اُقترح برنامج لجغرافيات العولمة أكثر تقدمية.

#### جغرافيات العولمة - مخطط

يلخص الجدول (1 – 9) الآثار الجغرافية للأطروحات الثلاث عن العولمة من زاوية المجالات والتحديات المدروسة في هذا الكتاب، لاحظ أن العمود المخصص لمتحمسى العولمة يحيل على نظرية الليبراليين الجدد وليس

#### جفرانيات المولة

على الراديكاليين. ناقش هذا الكتاب بانسجام أن رأي المؤمنين بالتحول هو الذي يستوعب تطور العولمة المعاصرة والتاريخية. والشيء المحبط في هذا الرأي، مع ذلك، هو أنه شاسع ويقدم سلسلة من الاحتمالات. إن تبنينا هذا الرأي يجب أن نكون من ثم حذرين في دعم ادعاءاتنا التي لها علاقة بالمفاهيم بعمل تجريبي صلب. نحن مضطرون إلى أن نقدم اقتراحات ملموسة من حيث كيفية تحسين العالم، وللقيام بذلك، كما نُوقش ذلك في الجزء اللاحق، نحن في حاجة إلى تغيير الطريقة التي نعالج بها جغرافيات العولمة.

(الجدول 1 - 9) جغرافيات العولمة: مخطط

| مؤمنون بالتحول     | مشككون                   | متحمسون                 |            |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| تعايش الشبكات      | تشكيل تكتلات تجارية.     | السوق موجودة في         | الجفرافيات |
| والأنماط البنيوية. | نمو تقسيم المركز         | كل مكان والشركات        | الاقتصادية |
| تحكم الدول         | الهامش. يُضمَّن النشاط   | العابرة للقوميات        |            |
| القومية والشركات   | في الدول القومية. تعكس   | فوية. تعوض الشبكات      |            |
| العابرة للقارات    | الشركات العابرة للقوميات | تقسيم المركز –          |            |
| في الأسواق. إعادة  | الاستراتيجيات القومية.   | الهامش، لا يُضَمَّن     |            |
| التنظيم والتقارب   | التنظيم والتباعد.        | النشاط في الدول         |            |
| والتباعد في الوقت  |                          | القومية. التحرير        |            |
| نفسه.              |                          | والتقارب                |            |
| حكامة ذات          | إقليمية يقودها المركز.   | حكامة عالمية تقودها     | الجفرافيات |
| طبقات متعددة في    | تستسلم السلطة العليا     | السوق. الدولة           | السياسية   |
| مستويات ثلاثة      | لمجموعات إقليمية مصممة   | القومية تُعوض بالدول    |            |
| - مستوى عالمي،     | من قبل الدول القومية.    | الإقليمية «الطبيعية».   |            |
| وقومي، ومحلي.      | إزالة الحدود .           | تذوب الحدود             |            |
| تبقى الدولة        |                          | وتستسيلم السيلطة        |            |
| القومية مركزية.    |                          | العليا للسوق العالمية.  |            |
| التمركز والتردي    |                          |                         |            |
| في الوقت نفسه.     |                          |                         |            |
| ثقافات هجينة       | ثقافات متصادمة. كتل      | حضارة عالمية جديدة،     | الجفرافيات |
| محلية وعالمية      | حضارية محصنة وهويات      | ثقافة استهلاكية         | الثقافية   |
| جديدة. إمكانية     | ثقافية متمايزة جعلت      | متجانسة وسيطرة          |            |
| تغيير ثقافي        | نسبية.                   | العلامات التجارية       |            |
| تقدمي. ولكن        |                          | العالمية. تعميم الهويات |            |
| التغريب يسيطر      |                          | الثقافية عالميا.        |            |
| حاليا.             |                          |                         |            |

| يمكن الوصول<br>إلى الاستدامة<br>من خلال الفعل<br>السياسي، أصبحت<br>المشاكل والهموم<br>البيئية عالمية،<br>التنظيم من الأعلى<br>والأسفل مطلوب، | الاستدامة مهددة من<br>قبل الرأسمالية العالمية.<br>انتشار الحداثة والنزعة<br>الاستهلاكية تدفع بالبيئة<br>إلى حدودها القصوى. | حل للاستدامة من قبل<br>السوق. ستسعر السوق<br>البيئة بفعالية وستحل<br>التكنولوجيا الندرة. | البيئة/<br>الاستدامة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| تقدم العولة<br>التهديدات<br>والفرص للتنمية.<br>التقدم رهن<br>بالتدبير الحذر.                                                                 | التتمية مهددة من قبل<br>التوسع الرأسمالي العالمي،<br>نمو التهميش بانتشار<br>السوق.                                         | تحقيق التنمية بالمشاركة<br>في العولة، حل للفقر<br>بالسوق، لا مفر من<br>الاندماج.         | التتمية/<br>التفاوت  |
| تحول العولة.<br>العولمة حقيقية<br>وتتطلب التنظيم<br>لجعلها أكثر<br>فعالية.                                                                   | ضد العولمة في بعض<br>ألقراءات، العولمة خطاب<br>تذيعه المصالح القوية.                                                       | مع العولمة. العولمة<br>حقيقية، وهي قوة جيدة<br>أخلاقيا للتقدم.                           | الرسالة<br>الأخلاقية |

#### برنامج للجغرافيا البشرية

في مقالة حديثة «الجغرافيون والعولمة (أيضا) مركب آخر مفقود؟»، يقول ديكن (2004)، إن الجغرافيين قد «طوروا عادة، وهي عادة مزعجة بل ذات خلل وظيفي، تضييع فرص نقاشات مهمة فكريا وسياسيا، حتى تلك النقاشات التي يبدو أن للجغرافيين فيها دورا يؤدونه» ( $\infty$ 5). إن ديكن قلق خصوصا من أن الجغرافيين، باعتبارهم مجموعة من العلماء، كان لهم تأثير محدود في تطور النقاش الواسع عن العولمة. هذا على الرغم من أن الجغرافيا عالبا ما تعتبر «علم العالم» ( $\infty$ 6). في جرد لبعض أهم الكتب في القضية وجد ديكن أنه أقل من الثلث يحيل على عمل الجغرافيين، وهكذا من مجموع 14 ألف مصدر اثنان في المائة فقط للجغرافيين. يقول ديكن (2004):

يبين الدليل بصراحة أن الجغرافيين، في الحقيقة، وفي أحسن الأحوال، على هامش نقاشات العولمة الواسعة. الجغرافيا هي بالأحرى مثل طفل صغير في الملعب تضيع منه الفرصة دائما عندما يختار الأطفال الكبار فرقهم.

وبما أنه لا يرغب أحد في اللعب معنا فهذا مقلق، أولا، لأن الجغرافيين لا يقدرون على تضييع فرصة قضايا اليوم الكبرى من وجهة نظر إعالة أنفسهم، وثانيا، لأن عمق بصيرتهم ثمين لعمل شاسع في هذا العلم، إذن لماذا أهملنا؟ تُفهم الجغرافيا بشكل ضعيف من قبل الأكاديميين الآخرين ويُساء تمثيلها في المجتمع بصفة عامة. فيما يخص المسألة الأولى، هناك قلق من قبل بعض الأشخاص، حتى داخل الجغرافيا نفسها، أن هذا الحقل المعرفي أصبح منفصلا عن «القضايا الكبرى». بعضهم لام «المنعطف الثقافي» وتأثير ما بعد الحداثة فيه (انظر جونستون وسيدواي، 2004). في رأي هاميت الحداثة فيه (انظر جونستون وسيدواي، 2004). في رأي هاميت

قاد ظهاور جغرافيا بشارية «ما بعد حداثية»، بتركيزها على النصوص والنقد التفكيكي، و«القراءة» والتأويل، الجغرافيا البشارية إلى ملعب نظري حيث يحفز ممارسوه أنفسهم، ومعهم حفنة مان القراء، ويسلوها، ولكن أصبحوا في العملية منفصلين على نحو متزايد عن القضايا والاهتمامات الاجتماعية المعاصرة. والمخاطرة هي أن كثيرا من الجغرافيا البشرية سيتوقف عن أخذها بجدية في العالم خارج الحدود الضيقة للحياة الأكاديمية.

وتحت تأثير ما بعد الحداثة، أصبحت الجغرافيا، في نظر البعض، محدودة جدا في توقعاتها وغير مستعدة للمشاركة في التحولات المهمة في الأقاليم والأماكن الحقيقية عبر العالم. عوضا عن ذلك، اتجهت نحو دراسات معقدة جدا لأحداث دقيقة وعمليات وظواهر على مستوى صغير. ويمكن القول إن الجغرافيا فقدت مكانة «دراساتها العالمية» رغبة منها في الحصول على «المحلي». لاحظ ديكن هذا في مقالته الصادرة في العام 2004، وتكرره انتقادات عدد من الجغرافيين في العقود الثلاثة الأخيرة بما في ذلك ستودارد (1987)، جونستون العقود الثلاثة الأخيرة بما في ذلك ستودارد (1987)، جونستون

الميزات فهي ربما مبالغ فيها. ارتكز «المنعطف الثقافي»، بينما قاد إلى جغرافيات مقصورة على فئة قليلة في بعض الحالات، على الاعتقاد بأن الجغرافيا يجب أن تكون أكثر انتقادا للنماذج المسيطرة، قدم كثير من مقترحات هذا «المنعطف» طرقا أغنى وأمهر لتأويل العالم المعولم (انظر كرانغ 2002، إيمري 2004). في هذا المجال إذن يجب على الجغرافيين أن يواجهوا الواقع ويتشبثوا بآرائهم.

خارج الحياة الأكاديمية، مع ذلك، فإن إدراك الجغرافيا مختلف تماما، بل أقل إيجابية. يعتبر هذا الحقل المعرفي إلى حد بعيد خلاصة وصفية للحقائق - ومن المفارقات أن هذه واحدة من النقائص التي حاول المنعطف الثقافي أن يعالجها - بدلا من كونها حقلا معرفيا يشارك في تحليل وتأويل وشرح التمايز في المجتمع العالمي، وإدراك الجغرافيا بصفتها أطلسا ممجدا يمكن ملاحظته أيضا في حقول معرفية أخرى أحيانا. ومن المفارقات كذلك أن عددا من المواضيع، مثل الاقتصاد، قد اكتشفت حديثا فضاء جديدا. مع ذلك، فإن استعمال «منظور جغرافي» في مكان آخر غالبا ما يبدو أنه يخطئ في تمثيل ما جرى في الجغرافيا، أو لا يعترف به تماما. ويقلق ديكن (2004) ولى (2002) أن نوع الجغرافيا التي تُنشر عبر الحدود المعرفية اختزالية ومبسطة، وبسبب هذه المفاهيم الخاطئة المتعددة، غالبا ما تُوضع الجغرافيا جانبا في نقاشات مهمة، في حين كان يجب أن تتصدر، بحق، النقاش. إذن، معالجة الأسـئلة حول معنى الجغرافيا ومجال تركيزها يبقى عملا مهما . ويمثل تبيان أجوبة مقنعة للأكاديميين وللعالم الأوسع تحديا أكثر أهمية كذلك.

والعمل المركزي بالنسبة إلى الجغرافيين، في نظر ديكن، هو إعطاء عناية كبرى لنتائج العولمة. في الماضي (واعتمادا على مناقشة بريدج (2002) توجه الجغرافيون الاقتصاديون خاصة – ولو أن الشيء نفسه قد يقال عن كل متخصصي الجغرافيا البشرية - نحو التركيز على العمليات، يقول بريدج «إن التزام كثير من الجغرافيين الاقتصاديين بمنظور إجرائي عن العالم له أثر انهيار التمييز التقليدي بين العملية

والنتيجـة: أصبحـت العمليات نفسـها هدفا للتفسـير واعتبرت في حد ذاتها نتائعج» (بريدج 2002، ص362). ولتوضيح النتائج يحتاج الجغرافيون إلى القيام بعمل تجريبي على مستويات دقيقة (أي، تحت مستوى الدولة القومية) مشيدين جغرافيات العولمة من الأسفل إلى الأعلى. ويلاحسط ديكن (2004) وجود عدد من أنسواع «الصمت» في البحث التجريبي عن آثار العولمة في الجغرافيا الاقتصادية. يرى أن هذا الحقل المعرفى الفرعى نزع إلى كونه إنتاجيا عوض أن يركز على الاستهلاك. في الصناعة، تم التركيز على مجالات معينة (مثل محرك المركبات) على حسساب أخرى، وفي قطاع الخدمات يعرف القليل عن خدمات التوزيع مقارنة بالخدمات المالية. أما الزراعة فتعرف دراسـة محدودة، وكان العمل على هوامش الموارد قليلا. ويعرف القليل عن تدفقات التجارة مقارنة بتدفقات الاستثمار، ولا تفهم جيدا الآثار البيئية للعولمة الاقتصادية. تتطلب قضايا الجنوسة عناية أكبر. ومقاومة العولمة، كيفما أُدركت، لم تُفصل بجدية. وأهم عمل بالنسبة إلى الجغرافيين في حقول معرفية فرعية أخرى هو تعيين لوائح مشابهة لمجالات توجد بها ثغرات معرفية.

عموما، بينما تحدث الجغرافيون بعضهم مع بعض على نطاق واسع نوعا ما حول آثار العولمة، فقد تم تجاهلهم بشكل واسع من قبل العالم خارج حقل الجغرافيا. ولمواجهة تحديات كبيرة مثل العولمة نحتاج إلى تحديد من نحن، وأن نمثل أنفسنا للعالم الخارجي على أفضل وجه. ترى ماسي مثلا أن الجغرافيا في حاجة إلى أن تكون «واثقة أكثر بخصوصياتها» (2001، ص 5) ويحيل هذا، في نظرها، إلى حد مشترك بين ما هو إنساني ومادي، وكذا إلى مفاهيمنا المتطورة نسبيا عن الفضاء والمكان. واعتمادا على النقاشات المذكورة أعلاه، وعلى ديكن (2004)، نناقش فيما يلي برنامجا من سبع نقط لتطوير جغرافيات العولمة.

1 - وضع المفاهيم: على الجغرافيين أن يطوروا إطارات للعولمة متطورة أكثر قد يعلق عليها العمل التجريبي، ومن الأهمية الحاسمة في

هذا المسعى استعمال المفاهيم الجغرافية عن الفضاء والمكان، اللذين يعبر عنهما بسناجة في دراسات العولة غير الجغرافية، حيث يعتبر الفضاء كيانا ثابتا/ إقليميا والأماكن كيانات ملموسة/ محدودة (انظر الفصل الثاني). والتبصر الحاسم الثاني الذي قد تقدمه الجغرافيا هو مفهومها المتطور نسبيا عن القياس (انظر الفصل الثاني). يفترض كثير من النقاش غير الجغرافي رؤية مبسطة عن التمايز بين العالمي/ والمحلي مع تحديد الأول للثاني. وكما يحاول هذا الكتاب أن يبين، تقود العولة إلى عالم ذي مستويات متعددة. ومن المهم تطوير هذه النقاشات في علاقتها بالبحث عن الآثار الملموسة مع ذلك، بما أن عملا من هذا النوع يمكن أن يصبح بسرعة مقصورا على فئة معينة.

- 2- «وضع خريطة» تجريبية: يتسم كثير من المادة عن العولة بتصريحات كبرى مرتكزة على أدلة تجريبية قليلة. والدراسات التي تتوخى وضع خطوط عريضة لخطابات العولة، والطرق التي تمارس بها وتنجز، تبقى مهمة. مع ذلك يجب أن يكمل هذا العمل بالدراسات التجريبية التي تروم توضيح كل من عمليات وآثار العولة. مرة أخرى، حُدد الموقع المثالي للجغرافيا. للموضوع تقليد من الدراسات طويل يبحث في ربط التغيير في المستويات السفلى بعمليات في المستويات العليا، وفي الكيفية التي تتفاعل فيها إعادة البناء على مستويات مختلفة بطرق معقدة ومحددة بعضها لبعض بشكل متبادل. فمن الأهمية بمكان، كما أشير من قبل، أن نذهب تحت مستوى الدولة القومية فيما يُبحث فيه. ما تحتاج إليه الجغرافيا هو الدراسات المحلية التي لها عين واحدة راسخة على ما هو عالمي.
- 3 جغرافيا القليمية جديدة: نطلب ما أشار إليه ديكن به «تجديد الجغرافيا الإقليمية في إطار علائقي» (2004، ص19). هذه الدعوة ليست جديدة، لقد أورد برادشو (1990) حججا دفاعا عن «جغرافيا إقليمية جديدة». وتعرض الأقاليم المختلفة أجوبة

متميزة على العولة، وتعد المعرفة التي يحملها مجال الدراسات النقدية للبحث حاسمة. هذه ليست دعوة إلى العودة إلى الدراسات الإقليمية لسنوات الخمسينيات والستينيات، التي كانت وصفية ومفرطة في التعميم. بالأحرى إنها دعوة إلى تحليل العلاقة بين محليات وأماكن وأقاليم فريدة والنظام العالمي الشاسع. في هذا المسعى، على الجغرافيا أن تعطي عناية أكبر للبحث في الأقاليم خارج المنطقة الأنجلو – أمريكية. فالجغرافيون غير الأنجلو – أمريكيين، الموجودون في مناطق الاهتمام، يتولون جزءا كبيرا من أمريكيين، الموجودون في مناطق الاهتمام، يتولون جزءا كبيرا من هذا البحث. مع ذلك، فعملهم يهمش في أحوال كثيرة.

- 4 جغرافيا نقدية غير ممركزة: لفهم العولة، ولتقديم اقتراحات لإصلاح تقدمي، نحن في حاجة إلى جغرافيا بشرية ديموقراطية حقيقية. والجغرافيا المعاصرة بعيدة عن هذا، ومسن المثير للسخرية أنه في حقل معرفي حيث آراء ما بعد الاستعمار قد أصبحت بارزة جدا أن تكون ممارسة البحث الحقيقية والنشر في نواح كثيرة ذات توجه استعماري جديد، وينعكس هذا في أن أغلب التحقيقات الجغرافية عن العولمة تدرس الغرب ويتولاها أكاديميون غربيون، علاوة على ذلك، فالمجلات الجغرافية حيث ينشر بحث العولمة توجد بشكل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا، ويسيطر عليها حفنة من الشعب الفردية. فالأعمال من قبل جغرافيين غير أنجلو أمريكيين عن جغرافيات غير أنجلو أمريكية يجب أن تشجع بوضوح أكبر في المجلات السائدة، ويجب أن تعطى منزلة كبرى لطرق النشر غير الغربية. نحن في حاجة إلى جغرافيا أقل تمركزا في أوروبا قبل أن نبدأ في وصف وشرح العولمة في تنوعها.
- 5 التفاعل بين الحقول المعرفية وعبرها: توجد الجغرافيا في موقع مثالي لفهم العولمة نظرا إلى طبيعتها متعددة التخصصات. والدراسات التي تروم اجتياز التقسيم الإنساني/ المادي تكتسي أهمية خاصة. وكما وضح الفصل الثامن، توجد في مجال العولمة

البيئية بعض التحديات الرئيسة. وعموما مع ذلك، ونظرا إلى طبيعة العولمة ذات الأبعاد والمواضيع المتعددة، نحتاج إلى تفاعل أكبر عبر الحقول المعرفية الفرعية. وقد كان هناك تقدم سريع نحو هذا. وقد تعززت الجغرافيا الاقتصادية، مثلا، بأفكار عديدة من الجغرافيا الثقافية. طبعا مزيد من التفاعل مطلوب مع الحقول المعرفية الأخرى، لكن سيكون هذا مثمرا فقط لو كان لنا حقل معرفي قوي يتسم بالتعاون عبر أجزائه المكونة.

- 6 قضايا كبرى: هناك اتجاه متأصل في الحياة الأكاديمية يريد دفع الحواجز إلى الخلف والتحول نحو حدود بحثية جديدة. عديد من الأكاديميين لهم هذه الموهبة لبلوغ هذا الهدف، ولكن ضغط النشر والرغبة في تمييز العمل عن الأعمال الأخرى يقود أيضا العملية. كانت العولمة في برنامج العلوم الاجتماعية، بشكل جدي على الأقل، لمدة نحو خمسة عشر عاما فقط، ما يجب تجنبه هو الرغبة في إضافة بادئة «بعد» للعولة قبل الأوان. لقد بدأنا من فورنا نفهم أهميتها وطبيعتها، ولم يحن الوقت بعد للانتقال إلى مرحلة أخرى. هناك عادة في الجغرافيا للنفر من «القضايا الكبرى»، والتركيز عوضا عن ذلك على اهتمامات أصغر وأقل وضوحاً. لهذا السبب إلى حد ما فاتت الجغرافيا مراكب البيئة والتنمية. مع ذلك، فالتركيز على القضايا الكبرى لا يعني أن يكثف الجغرافيون جهودهم على ما هو عالمي على حساب المحلي، مادام القيام بذلك سيعني التخلي عن قوات الحغرافيا الكبرى.
- 7-الجغرافيات الأخلاقية والخيال المعولم: كان هناك نوع من الارتفاع المفاجئ في الجغرافيات الأخلاقية خلال السنوات الأخيرة (انظر لي وسميث، 2004) يعتمد على النقاشات ذات الصلة بالموضوع في السبعينيات. مع أننا في حاجة إلى دراسات تجريبية تكسو لحما العمل الذي يعتمد الخطاب النقدي، يجب أن نكون أقل تحفظا في الحديث عن إحساسنا

حول ما يجب أن يكون عليه العالم، ستقوم الجغرافيا بعمل جيد بالجمع بين الدراسات التجريبية والخيال المعولم الذي يقترح بدائل للوضع الراهن، ويتطلب هذا تجاوز نقاشات ضد/ أو مع العولمة المبسطة للتوجه نحو تحاليل أكثر تطورا تعترف بالفرص المحتملة للعملية وتهديداتها.

في الخلاصة إذن، من الواضع أن العولمة تحدث فرصا وتحديات على حد سواء للجغرافيا (مارتن 2004، ويونع 2002). وكما يذكر ديكن (2004، ص 20، التشديد في النص الأصلى):

تحدي «العولة» بالنسبة إلينا هو تجنب الخداع المبسط، والاعتراف بأن أشياء خطيرة تحدث، وفهم ما هي العمليات والآثار، واستعمال فهمنا لجعل العالم مكانا أفضل، وفرصة «العولمة» هي أن تجعلنا قادرين على استعمال قواتنا المعرفية الممكنة لزيادة وضوح الجغرافيا في الحياة الأكاديمية، وبين صناع السياسة، ولجمهور أكثر شعبية.

## بعض التأملات الأخيرة

يضيف ظهور العولة إلحاحا وحيوية للجغرافيا البشرية. والاعتراف بأهمية الفضاء والمحكان والقياس، وإن إدراكا أفضل لهذه الأشياء، ولمفاهيم جغرافية أخرى، قد يساعد على تشكيل سياسة تقدمية تعني ضمنا مسؤولية على الرغم من ذلك. يحتم علينا الواجب إذن أن نستمر في تأويل انتشار العولة وجغرافياتها وتخطيطها واختبارها وقياسها وقراءتها والتحديق فيها وتقديمها وتمثيلها. وفيما يخص هدذا الكتاب، ربما ما هو محبط هو أنه لم يقدم أجوبة حاسمة عن الأسئلة العديدة التي طرحها. تعتمد الأجوبة عن مثل هذه الأسئلة على تكوين المرء السياسي والفلسفي الخاص، كما تعتمد على أي شيء آخر. ما آمل أن يكون الكتاب قد قدمه، مع ذلك، هو الإطار

الذي يمكن من خلاله تقييم وجهات النظر المتنافسة عن العولة. كما آمل أن يكون القارئ قد اقتنع بأن حصة الجغرافيا في هذه المناقشات متميزة وثمينة.

و«أطروحتي» الخاصة هي أن العولمة حقيقية وأننا نعيش في أزمنة جديدة . من ناحية أخرى ، روابطنا في الماضي واضحة . وتعيد موجة العولمة الحاليـة إنتاج العالم المتفاوت وتجعله أكثـر حدة. إننا نعيش في عصر الإمبريالية الجديدة (غريغوري 2004، هارفي 2003). والإمبريالية اليوم ماكرة، نادرا ما تكون واضحة إقليميا، والشركات والحكومات والنخبة التي تقودها غير مسـؤولة. وبرنامج العولـة، والعمليات التي نمت منها، مرتبطة من قرب بتوسع رأسمالية الاحتكار - مع أنه بتعبير أورويل - نوعا ما - يشار إلى هذا في أحوال كثيرة باقتصادات «السوق الحرة». تحدث هذه القاعدة التبعية وغياب الحصانة، وهي بوضوح «غير حرة» بطرق عديدة: فهي ضارة للأغلبية ومبنية على اختراق متعسف، وأحيانا عسكري، للاقتصادات المهمشة والمناطق المصممة لزيادة غنى المركز إلى أقصى حد، والحريات الوحيدة المتاحة من خلال هـذه العملية هي فوائد مادية زائلة بالنسبة إلى أولئك القلائل الذين يوجدون من حسن حظهم في شبكات التضمين، ولكن العولمة ليست مثل اليانصيب - بعض الناس لن يربحوا أبدا - يوجد كثير في الرهان كي تكون غير ذلك. لقد استولت النخبة الرأسمالية على العملية وجعلتها ملكا لها - وهي الآن تتبع أهدافها الخاصة على حساب مجتمع وثقافة وبيئة أوسع. وكما تمارس العولمة حاليا، فهي ربما التهديد الأكبر الوحيد للمجتمع الإنساني.

مع ذلك، هناك طريقة أخرى، والعولة كما تمارس حاليا تعد مجرد تجلّ واحد لاحتمال أوسع إلى حد بعيد. فالتفاعل والتهجين اللذان تحدثهما العولمة قد يدعمان مجتمعا تقدميا أهدافه المساواة في الرفاهة والأمن العالمي والاستدامة البيئية. وحان الوقت كي نعيد كتابة البرنامج ونشكل عولمة جديدة من الأسفل لا تحتفل بالاختلاف فقط، بل تنشأ منه وتديمه. سيستلزم هذا بناء وتطبيق «خيالات معولمة» جديدة وبديلة.

#### جغرانيات المهلة

لو اعتقدنا أن ما هو عالمي يشكل مما هو محلي والعكس صحيح، يمكننا إذن تحدي العولمة كما تمارس حاليا، من خلال أفعالنا الخاصة، ونحت مستقبل «عالمي – محلي». من يعيشون منا على شبكات عالمية في «فضاءات الأماكن» التي جعلت وافرة من قبل «فضاءات التدفقات» الاستغلالية من واجبهم المساهمة في بناء عالم أفضل بالنسبة إلى أولئك الذين لا يتمتعون بالامتياز. فتكوين خطاب تقدمي أكثر عن العولمة هو الميدان الذي نبدأ منه.



المراجع

- Adams, W.M. (1999), 'Sustainability', in Cloke, P.J., Crang, P. and Goodwin, M. (eds), Introducing Human Geographies, London, Arnold.
- Adams, W.M. (2001), Green Development: Environment and Sustainability in the Third World (2nd edn), London, Routledge.
- Aguiton, C., Petrella, R. and Udry, C. (2001), 'A very different globalization: the globalization of resistence to the world economic system', in Hourtart, F. and Polet, F. (eds), *The Other Davos*, London, Zed Books.
- Albrow, M. (1996), The Global Age: State and Society Beyond Modernity, Cambridge, Polity Press.
- Allen, J. and Hamnett, C. (1995), A Shrinking World?: Global Unevenness and Inequality, Oxford, Oxford University Press.
- Allen, T. (2000), 'Taking culture seriously', in Allen, T. and Thomas, A. (eds), Poverty and Development into the 21st Century, Oxford, Oxford University Press.
- Allen, T. and Thomas, A. (2000), Poverty and Development into the 21st Century (revised edn), Oxford, Open University in association with Oxford University Press.
- Amin, A. (ed.) (1994), Post-Fordism: A Reader, Oxford, Blackwell.
- Amin, A. (1997), 'Placing globalization', Theory, Culture and Society, 14, 123-137.
- Amin, A. (2002), 'Spatialities of globalization', Environment and Planning A, 34, 385-399.
- Amin, A. (2004), 'Regulating economic globalization', Transaction of the Institute of British Geographers, 29, 217–233.
- Amin, A. and Thrift, N.J. (1994), Globalization, Institutions, and Regional Development in Europe, Oxford, Oxford University Press.
- Amin, A. and Thrift, N.J. (eds) (2004), Cultural Economy: A Reader, London, Sage.
- Amin, S. (1997), Capitalism in the Age of Globalization, London and New York, Zed Books.
- Angel, D. (2002), 'Studying global economic change', *Economic Geography*, 78, 3, 253-256.
- Armstrong, W. and McGee, T.G. (1985), Theatres of Accumulation: Studies in Asian and Latin American Urbanization, London, Methuen.
- Aryeetey-Attoh, S. (2003), Geography of sub-Saharan Africa (2nd edn), Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall.

- Auty, R.M. (1995), Patterns of Development: Resources. Policy and Economic Growth, London, Edward Amold.
- Barlow, M. and Clarke, T. (2001), Global Showdown: How the New Activists are Fighting Global Corporate Rule, Toronto, Stoddart.
- Barrientos, S., Bee, A., Mateat, A. and Vogel, I. (1999), Women and Agribusiness: Working Miracles in the Chilean Fruit Export Sector. London, Macmillan.
- Barton, J.R. (1997), A Political Geography of Latin America, London, Routledge.
- Barton, J.R. and Murray, W.E. (eds) (2002), Chile: A Decade in Transition, Special edition of the Bulletin of Latin American Research, 21 (3).
- Batterbury, S.P.J. and Forsyth, T.J. (eds) (1997), 'Environmental transformations in developing countries', *Geographical Journal*, 163, 2, 126–224.
- Baudrillard, J. (1988), Selected Writings, Stanford, CA, Stanford University Press.
- Bebbington, A. (2004), 'Livelihood transitions, place transformations: grounding globalization and modernity', in Gwynne, R.N. and Kay, C. (eds), Latin America Transformed: Globalization and Modernity (2nd edn), London, Edward Arnold.
- Beck, U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity, London, Sage.
- Beck, U. (2000), What is Globalization?, Cambridge, Polity Press.
- Bell, D. (1974), The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting. London, Heinemann Educational.
- Bell, D. and Binnie, J. (2000), The Sexual Citizen: Queer Politics and Beyond, London, Polity Press.
- Bell, D. and Valentine, G. (1994), Consuming Geographies: We Are What we Eat, London, Routledge.
- Bell, D. and Valentine, G. (1995), Mapping Desire: Geographies of Sexualities, London, Routledge.
- Bello, W.F. (2002), Deglobalization: Ideas for a New World Economy, London, Zed Books.
- Bertram, L.G. (1999), 'Economy', in Rapaport, M. (ed.), Pacific Islands: Environment and Society, Honolulu, University of Hawaii Press.
- Bertram, I.G. (2006), 'The political economy of small islands in the 21st century: beyond MIRAB?', Special issue, Asia Pacific Viewpoint, 47, 1, in press.
- Bertram, I.G. and Watters, R.F. (1985), 'The MIRAB economy in South Pacific microstates', Pacific Viewpoint, 23, 3, 497-519.
- Blunt, A. and McEwan, C. (eds) (2003), Postcolonial geographies, Continuum, London.
- Boyer, R. and Drache, D. (1996), States Against Markets: The Limits of Globalization, London, Routledge.
- Bradshaw, M.J. (1990), 'New regional geography, foreign area studies and perestroyka', *Area*, 22, 4, 315–322.
- Bradshaw, M.J. (2004a), A New Economic geography of Russia, London, Routledge.
- Bradshaw, M.J. (2004b), 'Resources and development', in Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds), Human Geography: Issues for the 21st Century (2nd edn), London, Longman.
- Brecher, J. and Costello, T. (1994), Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction from the Bottom Up, Boston, MA, South End Press.

- Brecher, J., Childs, J.B. and Cutler, J. (1993), Global Visions: Beyond the New World Order (1st edn), Boston, MA, South End Press.
- Brecher, J., Costello, T. and Smith, B. (2000), 'Globalization from below', *Nation*, 271, 18, 19-22.
- Brenner, N. and Theodore, N. (2003), Spaces of Neoliberalism, Oxford, Blackwell,
- Bridge, G. (2002), 'Grounding globalization: the prospects and perils of linking economic processes of globalization to environmental outcomes', *Economic Geography*, 78, 3, 361-386.
- Britton, S. and Clarke, W.C. (1987), Ambiguous Alternative: Tourism in Small Developing Countries, Suva, University of the South Pacific.
- Brohman, J. (1996), Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development, Oxford, Blackwell.
- Brookfield, H.C. (1975), Interdependent Development, London, Methuen.
- Brundtland, G.H. (1987), Our Common Future, Oxford, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press.
- Bryceson, D., Kay, C. and Mooij, J. (eds) (2000), Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America, London, Intermediate Technology Publications.
- Bryson, J. and Henry, N. (2001), 'The global production system: from Fordism to Post-Fordism', in Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds), Human Geography: Issues for the 21st Century (1st edn), London, Prentice Hall.
- Buchanan, K.M. (1963), 'The Third World: its emergence and contours', New Left Review, 18, 5-23.
- Buchanan, K.M. (1964), 'Profiles of the Third World', Pacific Viewpoint, 5, 2, 97-126.
- Buckingham-Hatfield, S. (2000), Gender and Environment, London, Routledge.
- Burton, J.W. (1972), World Society, Cambridge, Cambridge University Press.
- Bygrave, M. (2002), 'Where have all the protestors gone', Guardian Weekly.
- Callinicos, A. (2001), 'Where now', in Bircham, E. and Charlton, J. (eds), Anti-capitalism A Guide to the Movement, London, Bookmarks Publications,
- Calvert, P. and Rengger, N.J. (2002), Treaties and Alliances of the World (7th edn), London, John Harper.
- Carson, R., Darling, L. and Darling, L. (1962), Silent Spring, Boston, MA, Riverside Press.
- Castells, M. (1996), The Rise of the Network Society, Malden, MA, Oxford, Blackwell.
- Castles, S. and Miller, M.J. (1993), The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, New York, Guilford Press.
- Castree, N. (2000), 'Environmental movement', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), *The Dictionary of Human Geography*, London, Blackwell.
- Champion, T. (2001), 'Demographic transformations', in Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds), *Human Geography: Issues for the 21st Century*, Harlow, Prentice Hall.
- Chandra, R. (1992), Industrialization and Development in the Third World, London, Routledge.
- Chang, T.C. (ed.) (2005), 'Place, Memory and Identity in "New" Asia', special edition of Asia Pacific Viewpoint, 46, 3, London and Melbourne, Blackwell.

- Chant, S. (1999), 'Urban livelihoods, employment and gender', in Gwynne, R.N. and Kay, C. (eds), Latin America Transformed: Globalization and Modernity, London, Arnold.
- Cho, G. (1995), Trade, Aid, and Global Interdependence, London, Routledge.
- Chornsky, N. (2001), 9-11, New York, Seven Stories.
- Chomsky, N. (2004), Hegemony or Survival? America's Quest for Global Dominance, London, Penguin.
- Christopherson, S. (2002), 'Changing women's status in a global economy', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change: Remapping the World, London, Blackwell.
- Cline-Cole, R. and Robson, E. (eds) (2003), West African Worlds, London, Pearson Education.
- Cloke, P.J., Crang, P. and Goodwin, M. (1999), *Introducing Human Geographies*, London, Arnold.
- Cloke, P.J., Philo, C. and Sadler, D. (1991), Approaching Human Geography: An Introduction to Contemporary Theoretical Debates, London, Paul Chapman.
- Coe, N., Kelly, P.F. and Olds, K. (2003), 'Globalization, transnationalism and the Asia Pacific', in Peck, J.A. and Yeung, H.W.C. (eds), Remaking the Global Economy: Economic-geographical Perspectives, London, Sage.
- Connell, J. (2003a), 'Regulation of space in the contemporary postcolonial Pacific city: Port Moresby and Suva', *Asia Pacific Viewpoint*, 44, 3, 243–258.
- Connell, J. (2003b), 'Losing ground? Tuvalu, the greenhouse effect and the garbage can', Asia Pacific Viewpoint, 44, 2, 89-108.
- Connell, J. and Gibson, C. (2003), Sound Tracks: Popular Music, Identity and Place, London, Routledge.
- Corbridge, S. (1993), Debt and Development, Oxford, Blackwell.
- Corbridge, S. (2002), 'Third World debt', in Desai, V. and Potter, R.B. (eds), The Companion to Development Studies, London, Arnold.
- Corbridge, S., Thrift, N. and Martin, R. (eds) (1994), *Money, Power and Space*, Oxford, Blackwell.
- Cowen, M.P. and Shenton, R.W. (1996), Doctrines of Development, London, Routledge.
- Cox, K.R. (ed.) (1997), Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, New York, London, Guilford Press.
- Crang, M. (1998), Cultural Geography, London, Routledge.
- Crang, M. (2002), 'Qualitative methods: the new orthodoxy?', *Progress in Human Geography*, 26, 647–655.
- Crang, M. and Thrift, N.J. (eds) (2000), Thinking Space, London, Routledge.
- Crang, P. (1999), 'Local-global', in Cloke, P.J., Crang, P. and Goodwin, M. (eds), Introducing Human Geographies, London, Arnold.
- Crush, J. (ed.) (1995), Power of Development, London, Routledge.
- Crystal, D. (1997), Cambridge Encyclopaedia of Language, Cambridge University Press.
- Daniels, P.W. (2001), 'The geography of the economy', in Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds), *Human Geography: Issues for the 21st Century*, Harlow, Prentice Hall.

- Daniels, P.W. and Lever, W. (eds) (1996), *The Global Economy in Transition*, Harlow, Longman.
- Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds) (2001), *Human Geography: Issues for the 21st Century*, Harlow, Prentice Hall.
- Dicken, P. (1998), Global Shift: Transforming the World Economy (3rd edn), London, Paul Chapman.
- Dicken, P. (2000), 'Localization', in Johnston, R.J., Gregory, D., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), The Dictionary of Human Geography, London, Blackwell.
- Dicken, P. (2003), Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century (4th edn), London, Sage.
- Dicken, P. (2004), 'Geographers and "globalization": (yet) another missed boat?', Transactions of the Institute of British Geographers, 29, 5-26.
- Dicken, P., Kelly, P.F., Olds, K. and Yeung, H.W.C. (2001), 'Chains and networks, territories and scales: towards a relational framework for analysing the global economy', *Global Networks*, 1, 2, 89–112.
- Dickenson, J.P., Gould, B., Clarke, C., Mather, S., Prothero, M., Siddle, D., Smith, C. and Thomas-Hope, E. (1996), A Geography of the Third World (2nd edn), London, Routledge.
- Dunning, J.H. (1988), Multinationals, Technology and Competitiveness, London, Unwin Hyman.
- Dwyer, C. (1999), 'Migrations and diaspora', in Cloke, P.J., Crang, P. and Goodwin, M. (eds), Introducing Human Geographies, London, Arnold.
- Economist (2003), 'The revenge of geography', The Economist, 15 March, 19-23.
- Ehrlich, P.R. (1971), The Population Bomb, Cutchogue, NY, Buccaneer Books.
- Escobar, A. (1995), Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Esteva, G. (1992), 'Development', in Sachs, W. (ed.), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, London, Zed Books.
- Esteva, G. and Prakash, M.S. (1998), Grassroots Post-modernism: Remaking the Soil of Cultures, London, Zed Books.
- Findlay, A. (1995), 'Population crises: the Malthusian specter?', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change: Remapping the World in the Late Twentieth Century, Oxford, Blackwell.
- Firth, S. (2000), 'The Pacific Islands and the globalization agenda', *The Contemporary Pacific*, 12, 1, 178–192.
- Frank, A.G. (1969), Latin America: Essays on the Development of Underdevelopment, New York, Monthly Review Press.
- Frèobel, F., Heinrichs, J. and Kreye, O. (1980), The New International Division of Labour: Structural Unemployment in Industrialised Countries and Industrialisation in Developing Countries, Cambridge, Paris, Cambridge University Press, Maison des sciences de l'homme.
- Friedmann, J. (1986), 'The world city hypothesis', Development and Change, 17, 69-83.
- Friedmann, J. (1996), 'Where we stand: a decade of World City research', in Knox, P.L. and Taylor, P.J. (eds), World Cities in a World System, Cambridge, Cambridge University Press.

- Fukuyama, F. (1992), The End of History and the Last Man, London, Hamish Hamilton.
- Geddes, P. (1915), Cities in Evolution, an Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics, London, Benn.
- George, S. (2001), 'Corporate globalization', in Bircham, E. and Charlton, J. (eds), Anti-capitalism: A Guide to the Movement, London, Bookmark.
- Gereffi, G. (1994), 'The organization of buyer-driven global commodity chains: how US retailers shape overseas production networks', in Gereffi, G. and Korzeniewicz, M. (eds), Commodity Chains and Global Capitalism, Westport, CT, and London, Praeger.
- Gereffi, G. (1996), 'Global commodity chains: new forms of coordination and control among nations and firms in international industries', Competition & Change, 1, 427-439.
- Gibson, L. (2004), 'Empty shells: demographic decline and opportunity in Niue', in Terry, J.P. and Murray, W.E. (eds), Niue Island: Geographical Perspectives on the Rock of Polynesia, Paris, INSULA, UNESCO.
- Gibson-Graham, J.K. (2002), 'Beyond global vs. local: economic politics outside the binary frame', in Herod, A. and Wright, M.W. (eds), Geographies of Power: Placing Scale, Oxford, Blackwell.
- Giddens, A. (1985), A Contemporary Critique of Historical Materialism, Cambridge, Polity Press.
- Giddens, A. (1990), The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press.
- Giddens, A. (1991), Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge, Polity Press.
- Giddens, A. (1999), Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives, London, Profile.
- Gilbert, A. (1996), *The Mega-city in Latin America*, Tokyo, United Nations University Press.
- Gill, S. (1995), 'Globalization, market civilization, and disciplinary neoliberalism', *Millenium*, 24, 3, 399–425.
- Gilpin, R. (1987), The Political Economy of International Relations, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Gilpin, R. (2001), Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Glasius, M., Kaldor, M. and Anheier, H. (eds) (2002), Global Civil Society, Oxford, Oxford University Press.
- Goldsmith, E. and Mander, J. (eds) (2001), The Case Against the Global Economy, London, Earthscan.
- Goodman, D. and Watts, M. (eds) (1997), Globalizing Food, London, Routledge.
- Goodwin, M. (1999), 'Citizenship and governance', in Cloke, P.J., Crang, P. and Goodwin, M. (eds), *Introducing Human Geographies*, London, Arnold.
- Gordon, D.M. (1988), 'The global economy: new edifice or crumbling foundations?', New Left Review, 168, 24-64.
- Grassman, S. (1980), 'Long term trends in openness of international economies', Oxford Economic Papers, 32, 1, 122-133.
- Gray, J. (1998), False Dawn: The Delusions of Global Capitalism, London, Granta Books.
- Gregory, D. (1994), Geographical Imaginations, Blackwell, Oxford.

- Gregory, D. (2004), The Colonial Present: Afghanistan, Palestine, Iraq, Oxford, Blackwell.
- Greider, W. (1997), One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism, London, Allen Lane.
- Gruffudd, P. (1999), 'Nationalism', in Cloke, P.J., Crang, P. and Goodwin, M. (eds), Introducing Human Geographies, London, Arnold.
- Gwynne, R.N. (1985), Industrialization and Urbanization in Latin America, London, Croom Helm.
- Gwynne, R.N. (1990), New Horizons? Third World Industrialization in an International Framework, Harlow, Essex, Longman.
- Gwynne, R.N. (2004), 'Political economy, resource use, and Latin American environments', Singapore Journal of Tropical Geography, 24, 3, 247-260.
- Gwynne, R.N. and Kay, C. (2000), 'Views from the periphery: future of neoliberalism in Latin America', *Third World Quarterly*, 21, 1, 121–156.
- Gwynne, R.N. and Kay, C. (2004), Latin America Transformed: Globalization and Modernity (2nd edn), London, Arnold.
- Gwynne, R.N., Klak, T. and Shaw, D.J.B. (2003), Alternative Capitalisms: Geographies of Emerging Regions, London, Arnold.
- Hägerstrand, T. (1968), Innovation Diffusion as a Spatial Process, Chicago, IL, University of Chicago Press.
- Hägerstrand, T. (1975), 'Space, time and human conditions', in Karlquist, A., and Lundquist, L. and Snickers, F. (eds) Dynamic Location of Urban Space, Farnborough, Saxon House.
- Hall, P.G. (1984), The World Cities (3rd edn), London, Weidenfeld & Nicolson.
- Hamnett, C. (2003), 'Contemporary human geography: fiddling while Rome burns', Geoforum, 34, 1-4.
- Hardin, G.J. (1968), 'The tragedy of the commons', Science, 162, 1243-1248.
- Hardt, M. and Negri, A. (2000), *Empire*, Cambridge, MA, and London, Harvard University Press.
- Hardt, M. and Negri, A. (2001), 'What the protestors in Genoa want', in Negri, A. (ed.), On Fire: The Battle of Genoa and the Anti-capitalist Movement, London, One-Off Press.
- Hart, G. (2001), 'Development critiques in the 1990s: culs de sac and promising paths', *Progress in Human Geography*, 25, 649-658.
- Harvey, D. (1989), The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford, Blackwell.
- Harvey, D. (1995), 'Globalization in question', Rethinking Marxism, 8, 4, 1-17.
- Harvey, D. (1999), The Limits to Capital (new edn), London, Verso.
- Harvey, D. (2000), Spaces of Hope, Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Harvey, D. (2001), Spaces of Capital: Towards a Critical Geography, Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Harvey, D. (2003), The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press.
- Hay, C. and Marsh, D. (eds) (2000), Demystfying Globalization, London, Macmillan.
- Hayter, R., Barnes, T.J. and Bradshaw, M.J. (2003), 'Relocating resource peripheries to the core of economic geography's theorizing: rationale and agenda', *Area*, 35, 15-23.
- Held, D. (ed.) (1991), Political Theory Today, Cambridge, Polity Press.

- Held, D. (1995), Democracy and the Global Order, Cambridge, Polity Press.
- Held, D. and McGrew, A.G. (2002), Gloabalization/Anti-globalization, Cambridge, Polity Press.
- Held, D., McGrew, A.G., Goldblatt, D. and Perraton, J. (1999), Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Cambridge, Polity Press.
- Henderson, J. (2003), 'The future of democracy in Melanesia: what role for outside powers?', Asia Pacific Viewpoint, 44, 3, 225-242.
- Herdt, G.H. (1997), Same Sex, Different Cultures: Gays and Lesbians across Cultures, Oxford, Westview Press.
- Herman, E.S. and Chomsky, N. (1988), Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, London, Vintage.
- Herod, A. (2002), 'Global change in the world of organised labor', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell.
- Herod, A. (2003), 'Scale: the local and the global', in Holloway, S., Rice, S. and Valentine, G. (eds), Key Concepts in Geography, London, Sage.
- Hertz, N. (2001), The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy, London, Heinemann.
- Hill, R.C. (1989), 'Comparing transnational production systems: the automobile in the USA and Japan', *International Journal of Urban and Regional Research*, 13, 3, 462-480.
- Hillis, K. (1999), 'Cyberspace and cybercultures', in Cloke, P.J., Crang, P. and Goodwin, M. (eds), Introducing Human Geographies, London, Arnold.
- Hines, C. (2000), Localization: A Global Manifesto, London, Earthscan.
- Hirst, P.Q. (1997), From Statism to Pluralism: Democracy, Civil Society and Global Politics, London, UCL Press.
- Hirst, P.Q. and Thompson, G. (1999), Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance (2nd edn), Cambridge, Polity Press.
- Houtart, F. (2001), 'Alternatives to the neoliberal model', in Hourtart, F. and Polet, F. (eds), The Other Davos: The Globalization of Resistence to the World Economic System, London, Zed Books.
- Hughes, H. (2003), 'Aid has failed the Pacific', *Issue Analysis 33*, Sydney, The centre for independent studies.
- Huntington, S.P. (1991), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, London, University of Oklahoma Press.
- Huntington, S.P. (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, New York, Simon & Schuster.
- Ilbery, B. (2001), 'Changing geographies of global food production', in Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds), *Human Geography: Issues for the 21st Century*, Harlow, Pearson Education.
- Imry, R. (2004), 'Urban geography, relevance, and resistance to the "policy turn", *Urban Geography*, 25, 8, 697–708.
- Inglehart, R. (1990), Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2001), Climate Change 2001, Cambridge, IPCC and Cambridge University Press.

- International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (2004), 'Global music retail sales', available online at http://www.ifpi.org/site-content/publications/rin\_order.html, accessed 12 November.
- Jackson, P. (1989), Maps of Meaning, London, Unwin Hyman.
- Jackson, P. (2002), 'Consumption in a globalizing world', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell.
- Janelle, D.G. (1968), 'Central place development in a time-space framework', *Professional Geographer*, 20, 1, 5-10.
- Janelle, D.G. (1969), 'Spatial reorganization: a model and concept', Annals of the Association of American Geographers, 59, 348-364.
- Janelle, D.G. (1973), 'Measuring human extensibility in a shrinking world', *Journal of Geography*, 72, 8-15.
- Jenkins, R.O. (1987), Transnational Corporations and Uneven Development: The Internationalization of Capital and the Third World, London, Methuen.
- Johnston, R.J. (1986), On Human Geography, Oxford, Blackwell.
- Johnston, R.J. (1996), Nature, State and Economy: The Political Economy of Environmental Problems, Chichester, John Wiley.
- Johnston, R.J. (2000), 'Relevance', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), The Dictionary of Human Geography, Oxford, Blackwell.
- Johnston, R.J. and Sidaway, J.D. (2004), Geography and Geographers: Anglo-American Human Geography since 1945 (6th edn), London, Arnold.
- Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds) (2002), Geographies of Global Change: Remapping the World, Oxford, Blackwell.
- Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds) (2000), *The Dictionary of Human Geography*, Blackwell, Oxford.
- Jones, R.L. (2000), 'Deforestation', in Thomas, D.S.G. and Goudie, A. (eds), *The Dictionary of Physical Geography*, Oxford, Blackwell.
- Jubilee 2000 (2002), 'About Jubilee research', UK, www.jubilee2000uk.org.
- Karl, T.L. (1997), The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-states, Los Angeles, University of California Press.
- Kay, C. (1989), Latin American Theories of Development and Underdevelopment, London, Routledge.
- Kay, C. (2001), 'Reflections on rural violence in Latin America', Third World Quarterly, 22, 5.
- Kay, C. (2002), 'Why East Asia overtook Latin America: agrarian reform, industrialisation and development', *Third World Quarterly*, 23, 6, 1072–1102.
- Kelly, P.F. (1999), 'The geographies and politics of globalization', *Progress in Human Geography*, 23, 3, 379-400.
- Kelsey, J. (1995), The New Zealand Experiment: A World Model for Structural Adjustment?, Auckland, NZ, Auckland University Press.
- Keohane, R.O. (1995), "Hobbes' dilemma and institutional change in world politics: sovereignty in international society', in Holm, H.H. and Sorensen (eds), Whose World Order?, Boulder, CO, Westview Press.
- Khan, L.A. (1996), The Extinction of the Nation State: A World Without Borders, The Hague, Kluwer Law International.

- Kindleberger, C. (1967), Europe's Post-war Growth, Oxford and New York, Oxford University Press.
- Kitchin, R. and Dodge, M. (2002), 'The emerging geographies of cyberspace', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change: Remapping the World (2nd edn), Oxford, Blackwell.
- Klak, T. (1998), Globalization and Neoliberalism: The Caribbean Context, Lanham, Oxford, Rowman & Littlefield.
- Klein, N. (2001), No Logo: No Space, No Choice, No Jobs, London, Flamingo.
- Knox, P.L. (2002), 'World cities and organization of global space', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell.
- Knox, P.L. and Agnew, J.A. (1998), The Geography of the World-economy (3rd edn), London, Edward Arnold.
- Knox, P.L. and Taylor, P.J. (eds) (1995), World Cities in a World Economy, Cambridge, Cambridge University Press.
- Korten, D.C. (1995), When Corporations Rule the World, West Hartford, Kumarian Press.
- Krugman, P.R. (1996), Pop Internationalism, Cambridge, MA, and London, MIT Press.
- Krugman, P.R. (1998), 'What's new about the "new" economic geography?', Oxford Review of Economic Policy, 14, 7-17.
- Larner, W. and LeHeron, R.B. (2002), 'From economic globalisation to globalising economic processes: towards post-structural political economies', *Geoforum*, 33, 4, 415-419.
- Lash, S. and Urry, J. (1994), Economies of Signs and Space, London, Sage.
- Lee, H. (2004), 'Second generation Tongan transnationalism: hope for the future?', Asia Pacific Viewpoint, 45, 2, 235-254.
- Lee, R. (2000a), 'Economic geography', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), *The Dictionary of Human Geography*, Oxford, Blackwell.
- Lee, R. (2000b), 'New international division of labour (NIDL)', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), *The Dictionary of Human Geography* (4th edn), Oxford, Blackwell.
- Lee, R. (2000c), 'Transational corporation', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), *The Dictionary of Human Geography*, Oxford, Blackwell.
- Lee, R. (2002), "Nice maps, shame about the theory"? Thinking geographically about the economic', *Progress in Human Geography*, 26, 3, 333-355.
- Lee, R. and Smith, D.M. (2004), Geographies and Moralities: International Perspectives on Development, Justice and Place, Malden, MA, Blackwell.
- LeHeron, R.B. (1993), Globalised Agriculture: Political Choice, Oxford, Pergamon Press. Levitt, P. (2001), The Transnational Villagers, Berkeley, London, University of California Press.
- Lewis, A. (1981), 'The rate of growth of world trade, 1830–1973', in Grassman, S. and Lundberg, E. (eds), *The World Economic Order: Past and Prospects*, Basingstoke, Macmillan.
- Lewis, W.A. (1955), The Theory of Economic Growth, London, Allen & Unwin.
- Leyshon, A. (1995), 'Annihilating space? the speed up of communications', in Allen, J. and Hamnett, C. (eds), A Shrinking World?, Oxford, Oxford University Press.

- Leyshon, A. (1996), 'Dissolving difference? Money, disembedding and the creation of global financial space', in Daniels, P.W. and Lever, W. (eds), *The Global Economy in Transition*, London, Longman.
- Lin Sien, C. (ed.) (2003), Southeast Asia Transformed: A Geography of Change, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Lipeitz, A. (1987), Mirages and Miracles: The Crises of Global Fordism, London, Verso.
- Love, J.F. (1995), McDonalds: Behind the Arches, New York, Bantam.
- Lowe, P., Murdoch, J., Marsden, T., Munton, R. and Flynn, A. (1993), 'Regulating the new rural spaces: the uneven development of land', *Journal of Rural Studies*, 9, 205–222.
- Luard, E. (1990), The Globalization of Politics: The Changed Focus of Political Action in the Modern World, London, Macmillan.
- McCarthy, J. (2000), 'Social movements', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), *The Dictionary of Human Geography*, Oxford, Blackwell.
- McCormick, J. (1989), Reclaiming Paradise: The Global Environmental Movement, Bloomington, Indiana University Press.
- McDowell, L. (1997), Undoing Place?: A Geographical Reader, London, Arnold.
- McDowell, L. (1999), Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies, Cambridge, Polity Press.
- McEwan, C. (2001), 'Geography, culture, and global change', in Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds), *Human Geography: Issues for the 21st Century*, London, Pearson Education.
- McGrew, A.G. (2000), 'Sustainable globalization?', in Allen, T. and Thomas, A. (eds), Poverty and Development: Into the 21st Century, Oxford, Oxford University Press.
- McGrew, A.G. and Lewis, P.G. (1992), Global politics: Globalization and the Nation-state, Cambridge, Polity Press.
- McIntyre, M. and Soulsby, J. (2004), 'Land use and land degradation on Niue', in Terry, J.P. and Murray, W.E. (eds), Niue Island: Geographical Perspectives on the Rock of Polynesia, Paris, INSULA, UNESCO.
- McKenna, M.K.L. and Murray, W.E. (2002), 'Jungle law in the orchard: comparing globalization in the New Zealand and Chilean apple industries', *Economic Geography*, 78, 4, 495–514.
- McLuhan, M. (1962), The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Toronto, University of Toronto Press.
- McLuhan, M. (1964), Understanding Media: The Extensions of Man (1st edn), New York, McGraw-Hill.
- McMichael, P. (2004), Development and Social Change: A Global Perspective (3rd edn), Thousand Oaks, CA, and London, Pine Forge.
- Malecki, E.J. (1991), Technology and Economic Development, New York, Longman.
- Mann, M. (1988), States, War and Capitalism: Studies in Political Sociology, Oxford, Blackwell.
- Mansvelt, J. (2005), Geographies of Consumption, London, Sage.
- Martin, R. (1994), 'Stateless monies, global financial integration and national ecoomic autonomy: the end of geography?', in Corbridge, S., Martin, R. and Thrift, N.J. (eds), *Money, Power and Space*, Oxford, Blackwell.

- Martin, R. (2004), 'Geography: making a difference in a globalising world', *Transaction of the Institute of British Geographers*, 29, 2, 147-150.
- Massey, D.B. (1984), Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production (1st edn), London, Macmillan.
- Massey, D.B. (1991), 'A global sense of place', Marxism Today, June, 24-29.
- Massey, D.B. (1994), Space, Place and Gender, Cambridge, Polity Press.
- Massey, D.B. (1995), Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production (2nd edn), London, Macmillan.
- Massey, D.B. (2001), 'Geography on the agenda', Progress in Human Geography, 25, 5-18.
- Meadows, D.H. (1972), The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, London, Earth Island.
- Mercier, K. (2003), 'The anti-globalisation movement in London', *Institute of Geography*, Victoria University of Wellington, Masters of Development Studies.
- Meyer, W.R. and Turner, B.L. (1995), 'The Earth transformed: trends, trajectories and patterns', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell.
- Mittelman, J.H. (2000), *The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance*, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Morgan, S. (1984), Sisterhood is Global, London, Feminist Press.
- Murray, W.E. (1998), 'The globalisation of fruit, neoliberalism and the question of sustainability lessons from Chile', European Journal of Development Studies, 10, 1, 201–227.
- Murray, W.E. (1999), 'Local responses to global change in the Chilean fruit complex', European Review of Latin American and Caribbean Studies, 66, 19-38.
- Murray, W.E. (2000), 'Neoliberal globalisation, "exotic" agro-exports and local change in the Pacific Islands: a study of the Fijian kava sector', Singapore Journal of Tropical Geography, 21, 3, 355–375.
- Murray, W.E. (2001), 'The second wave of globalisation and agrarian change in the Pacific Islands', *Journal of Rural Studies*, 17, 2, 135–148.
- Murray, W.E. (2002a), 'From dependency to reform and back again: the Chilean peasantry in the twentieth century', *Journal of Peasant Studies*, 29, 3/4, 190-227.
- Murray, W.E. (2002b), 'Sustaining agro-exports in Niue: the inevitable failure of free-market restructuring', *Journal of Pacific Studies*, 24, 2, 211–228.
- Murray, W.E. (2004a), 'Mercosur', in Forsyth, T.J. (ed.), Encyclopedia of International Development, London, Routledge.
- Murray, W.E. (2004b), 'Neocolonialism', in Forsyth, T.J. (ed.), Encyclopedia of International Development, London, Routledge.
- Murray, W.E. and Silva, E. (2004), 'The political economy of sustainable development', in Gwynne, R.N. and Kay, C. (eds), Latin America Transformed: Globalization and Modernity, London, Arnold.
- Murray, W.E. and Storey, D. (2003), Post-colonial Transformations and Political Conflict in Oceania, Melbourne, Blackwell, Special edition of Asia Pacific Viewpoint, 44/3.
- Murray, W.E. and Terry, J.P. (2004), 'Niue's place in the Pacific', in Terry, J.P. and Murray, W.E. (eds), Niue Island: Geography on the Rock of Polynesia, Paris, INSULA, UNESCO.

- Nagar, R., Lawson, V., McDowell, L. and Hanson, S. (2002), 'Locating globalization: feminist (re)readings of the subjects and spaces of globalization', *Economic Geography*, 78, 3, 257-284.
- Nicole, R. (2000), The Word, the Pen and the Pistol: Orientalism in the Pacific, New York, State University of New York Press.
- Nunn, P.D. (2003), 'Revising ideas about environmental determinism: human-environment relations in the Pacific Islands', *Asia Pacific Viewpoint*, 44, 1, 63-72.
- O'Brien, R. (1992), Global Financial Integration: The End of Geography, London, Royal Institute of International Affairs, Pinter Publishers.
- Ohmae, K. (1990), The Borderless World, London, Collins.
- Ohmae, K. (1995), The End of the Nation State, New York, Free Press.
- O'Riordan, T. (1981), Environmentalism (2nd edn), London, Pion.
- O' Tuathail, G. (1996), Critical Geopolitics, Minneapolis, Minneapolis University Press.
- O' Tuathail, G. (2002), 'Post Cold-War geopolitics: contrasting superpowers in a world of global dangers', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell.
- Overton, J.D. (2000), 'Vakavanua, vakamatanitu: discourses of development in Fiji', *Asia Pacific Viewpoint*, 40, 2, 121–134.
- Overton, J.D. (2003), 'Understanding coups', Asia Pacific Viewpoint, 44, 3, 351-356.
- Overton, J.D. and Scheyvens, R. (eds) (1999), Strategies for Sustainable Development: Experiences from the Pacific, London, Zed Books.
- Pacione, M. (1999), Applied Geography: Principles and Practice, London, Routledge.
- Painter, J. (1995), Politics, Geography and Political Geography: A Critical Perspective, London, New York, Arnold, Wiley.
- Painter, J. (2000), 'Localization', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), The Dictionary of Human Geography, Oxford, Blackwell.
- Painter, J. and Philo, C. (1995), 'Spaces of citizenship', Political Geography, 14, 2, 107-120.
- Peck, J. (2001), 'Neoliberalizing states', Progress in Human Geography, 25, 3, 445-455.
- Peck, J. and Tickell, A. (1994), 'Jungle law breaks out: neoliberalism and global-local disorder', *Area*, 26, 4, 317-326.
- Peck, J. and Tickell, A. (2002), 'Neoliberalizing space', Antipode, 34, 380-404.
- Peck, J. and Yeung, H.W.C. (eds) (2003), Remaking the Global Economy: Economic Geographical Perspectives, London, Sage.
- Peet, R. (1991), Global Capitalism: Theories of Societal Development, London, Routledge.
- Peet, R. and Watts, M. (1993), 'Development theory and environment in an age of market triumphalism', *Economic Geography*, 69, 227–253.
- Perlmutter, H.V. (1991), 'On the rocky road to the first global civilisation', *Human Relations*, 44, 9, 902–906.
- Perraton, J. (2001), 'The global economy myths and realities', Cambridge Journal of Economics, 25, 669-684.
- Petras, J. (1993), 'Cultural imperialism in the late 20th century', *Journal of Contemporary Asia*, 23, 2, 139–148.
- Petras, J. (1999), The Left Strikes Back: Class Conflict in Latin America in the Age of Neoliberalism, Boulder, CO, Westview Press.

- Petras, J. and Vettmeyer, H. (2001), Globalization Unmasked, London, Zed Books.
- Philo, C. (ed.) (1991), New Words, New Worlds: Reconceptualising Social and Cultural Geography, Aberystwyth, Cambrian Printers.
- Pickering, K.T. and Owen, L.A. (1997), An Introduction to Global Environmental Issues (2nd edn), London, Routledge.
- Pieterse, J.N. (1995), 'Globalization as hybridisation', in Featherston, S., Nash, S. and Robertson, R. (eds), Global Modernities, London, Sage.
- Pieterse, J.N. (2001), 'Globalization and collective action', in Hamel, P., Lustiger-Thaler, H., Pietrse, J.N. and Roseneil, S. (eds), Globalization and Social Movements, Basingstoke, Palgrave.
- Pieterse, J.N. and Parekh, B. (eds) (1995), *The Decolonisation of Imagination: Cultural Knowledge and Power*, London, Zed Books.
- Pollard, J. (2001), 'The global financial system: worlds of monies', in Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds), *Human Geography: Issues for the 21st Century*, Harlow, Prentice Hall.
- Porter, M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, London, Macmillan.
- Potter, D. (2000), 'Democratization, good governance, and development', in Allen, T. and Thomas, A. (eds), Poverty and Development into the 21st Century, Oxford, Oxford University Press.
- Potter, L. and Cooke, F.M. (eds) (2004), Negotiating Modernity and Globalisation in Rural and Marine Environments, Special edition of Asia Pacific Viewpoint, Oxford, Blackwell.
- Potter, R.B. (1993), 'Little England and little geography: reflections on Third World teaching and research', *Area*, 25, 291–294.
- Potter, R.B., Binns, T., Elliott, J.A. and Smith, D. (1999), Geographies of Development (1st edn), Harlow, Prentice Hall.
- Potter, R.B., Binns, T., Elliot, J.A. and Smith, D. (2004), Geographies of Development (2nd edn), Harlow, Prentice Hall.
- Power, M. (2003), Rethinking Development Geographies, London, Routledge.
- Power, M. and Sidaway, J.D. (2004), 'The degeneration of tropical geography', Annals of the Association of American Geographers, 94, 3, 585-601.
- Prebisch, R. (1950), The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, New York, United Nations.
- Prebisch, R. (1964), Towards a New Trade Policy for Development, New York, UNCTAD. Preston, P.W. (1996), Development Theory, Oxford, Blackwell.
- Radcliffe, S.A. (2004), 'Civil society, grassroots politics and livelihoods', in Gwynne, R.N. and Kay, C. (eds), Latin America Transformed: Globalization and Modernity, London, Arnold.
- Rapaport, M. (ed.) (1999), Pacific Islands: Environment and Society, Honolulu, University of Hawai'i Press.
- Rennie-Short, J. (1993), An Introduction to Political Geography (2nd edn), London, Routledge.
- Rennie-Short, J. (2004), 'Black holes and loose connections in a global urban network', *The Professional Geographer*, 56, 2, 295–302.

- RIAA (2004), 'Anti-piracy', http://www.riaa.com/issues/piracy/default.asp.
- Rigg, J. (2002), 'Of miracles and crises: (re-)interpretations of growth and decline in East and Southeast Asia', Asia Pacific Viewpoint, 43, 2, 137-156.
- Rigg, J. (2003), Southeast Asia: The Human Landscape of Modernization and Development, London, Routledge.
- Ritzer, G. (1993), The McDonaldizaton of Society, London, Pine Forge/Sage.
- Roberts, D. (2001), Guinness World Records: British Hit Singles and Albums, Enfield, Guinness.
- Roberts, J.T. and Hite, A. (eds) (2000), From Modernization to Globalization: Perspectives on Development and Social Change, Malden, MA, and Oxford, Blackwell.
- Roberts, S.M. (2002), 'Global regulation and trans-state organization', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell.
- Robertson, R. (1992), Globalization: Social Theory and Global Culture, London, Sage.
- Robertson, R. (2003), The Three Waves of Globalization, London, Zed Books.
- Rosenau, J.N. (1980), The Study of Global Interdependence: Essays on the Transnationalization of World Affairs, London, Pinter.
- Rosenau, J.N. (1990), Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, New York, London, Harvester Wheatsheaf.
- Rostow, W. (1960), The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge, Cambridge University Press.
- Routledge, P. (1999), 'Survival and resistence', in Cloke, P.J., Crang, P. and Goodwin, M. (eds), *Introducing Human Geographies*, London, Arnold.
- Routledge, P. (2002), 'Resisting and reshaping destructive development: social movements and globalizing networks', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change: Remapping the World (2nd edn), Oxford, Blackwell.
- Rugman, A. (2000), The End of Globalization, London, Random House.
- Ruigrok, W. and van Tulder, R. (1995), *The Logic of International Restructuring*, London, Routledge.
- Rupert, M. (2000), Ideologies of Globalization, London, Routledge.
- Sassen, S. (2000), Cities in a World Economy (2nd edn), Thousand Oaks, CA, and London, Pine Forge Press.
- Sassen, S. (2001), The Global City: London, New York, Tokyo, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Sauer, C. (1925), 'The morphology of landscape', University of California Publications in Geography, 2, 19-54.
- Scheyvens, R. (2002), Tourism for Development: Empowering Communities, Harlow, Prentice Hall.
- Schirato, T. and Webb, J. (2003), Understanding Globalization, London, Sage.
- Scholte, J.A. (2000), Globalization: A Critical Introduction, Basingstoke, Palgrave.
- Scott, A.J. (1988), New Industrial Space, London, Pion Press.
- Shurmer-Smith, P. and Hannam, K. (1994), Worlds of Desire, Realms of Power: A Cultural Geography, London, Edward Arnold.
- Sidaway, J.D. (2000), 'Postcolonial geographies: an exploratory essay', *Progress in Human Geography*, 24, 591-612.

- Sidaway, J.D. (2001a), 'Geopolitical traditions', in Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds), *Human Geography: Issues for the 21st Century*, London, Longman.
- Sidaway, J.D. (2001b), 'The place of the nation-state', in Daniels, P.W., Bradshaw, M.J., Shaw, D.J.B. and Sidaway, J.D. (eds), *Human Geography: Issues for the 21st Century*, London, Longman.
- Sidaway, J.D., Bunnell, T. and Yeoh, B.S.A. (2003), 'Editors' introduction: Geography and postcolonialism', Singapore Journal of Tropical Geography, 24, 3, 269–272.
- Silva, E. (2004), 'Authoritarianism, democracy and development', in Gwynne, R.N. and Kay, C. (eds), Latin America Transformed: Globalization and Modernity, London, Edward Arnold.
- Sklair, L. (2001), The Transnational Capitalist Class, Oxford, Blackwell.
- Smith, D.M. (1994), Geography and Social Justice, Oxford, Blackwell.
- Smith, D.M. (2000), Moral Geographies: Ethics in a World of Difference, Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Smith, G. (2000a), 'Nation-state', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), *The Dictionary of Human Geography*, Oxford, Blackwell.
- Smith, G. (2000b), 'Geopolitics', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), The Dictionary of Human Geography, Oxford, Blackwell.
- Smith, N. (1984), Uneven Development, Oxford, Blackwell.
- Smith, N. (2000), 'Global Seattle', Environment and Planning D, 18, 1, 1-5.
- Smith, N. (2003), American Empire: Roosevelt's Geographer and the Prelude to Globalization, Berkeley, University of California Press.
- Soja, E.W. (1996), Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-imagined Places, Cambridge, MA, and Oxford, Blackwell.
- Spybey, T. (1996), Globalization and World Society, Cambridge, Polity Press.
- Sriskandarajah, D. (2003), 'Inequality and conflict in Fiji: from purgatory to hell?', Asia Pacific Viewpoint, 44, 3, 305-324.
- Start, A. (2000), Naming the Enemy: Anti-corporate Movements Confront Globalization, London, Zed Books.
- Steger, M.B. (2002), Globalism, Maryland, Rowman and Littlefield.
- Stiglitz, J.E. (2002), Globalization and its Discontents, London, Penguin.
- Stoddard, D.R. (1987), 'To claim the high ground: geography for the end of the century', Transactions of the Institute of British Geographers, NS, 12, 327-336.
- Storey, D. and Murray, W.E. (2001), 'Dilemmas of development in Oceania: the political economy of the Tongan agro-export sector', *Geographical Journal*, 167, 4, 291-304.
- Storey, D., Bulloch, H. and Overton, J.D. (2005), 'The poverty consensus: some limitations of the "popular agenda", *Progress in Development Studies*, 5, 1, 30-44.
- Strange, S. (1996), The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge, Cambridge University Press.
- Stutz, F.P. and De Souza, A.R. (1998), *The World Economy: Resources, Location, Trade, and Development* (3rd edn), Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall.
- Sunkel, O. (ed.) (1993), Development from Within: Towards a Neo-structuralist Approach for Latin America, Boulder, CO, and London, Lynne Rienner.

- Swyngedouw, E. (1997), 'Neither global or local: "glocalization" and the politics of scale', in Cox, K.R. (ed.), Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, New York, London, Guilford Press.
- Taylor, G. (2002), 'We haven't gone away', *Observer Worldview* extra online www.observer.co.uk, 21 July.
- Taylor, P.J. and Flint, C. (1989), Political Geography: World Economy, Nation-state and Locality (2nd edn), Harlow, Longman Scientific and Technical.
- Taylor, P.J. and Flint, C. (2000), *Political Geography: World-Economy, Nation-state and Locality* (4th edn), Harlow, Prentice Hall,
- Taylor, P.J., Watts, M. and Johnston, R.J. (2002), 'Geography/globalization', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell.
- Thompson, C.J. and Tambyah, S.K. (1999), 'Trying to be cosmopolitan', *Journal of Consumer Research*, 26, 3, 214-241.
- Thompson, G. and Allen, J. (1997), 'Think global, then think again: economic globalization in context', *Area*, 29, 3.
- Thrift, N.J. (2000), 'Local-global dialectic', in Johnston, R.J., Gregory, D., Pratt, G. and Watts, M. (eds), *The Dictionary of Human Geography*, Oxford, Blackwell.
- Thrift, N.J. (2002), 'A hyperactive world', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell.
- Todaro, M.P. (1997), Economic Development (6th edn.), London, Longman,
- Toffler, A. (1970), Future Shock, London, The Bodley Head.
- Totalinson, J. (1991), Cultural Imperialism: A Critical Introduction, London, Pinter.
- Tomlinson, J. (1999), Globalization and Culture, Cambridge, Polity Press.
- Tyler-Millar, G. (2002), *Living in the Environment* (12th edn.), London and New York, Brookes-Cole.
- UNCTAD (2002), The Least Developed Countries Report 2002, New York, United Nations.
- UNCTAD (2004), World Investment Report, New York, United Nations.
- UNDP (various years), Human Development Report, Oxford, Oxford University Press.
- Urry, J. (2003), Global Complexity, Cambridge, Polity Press.
- Vernon, R. (1977), Storm Over the Multinationals: The Real Issues, London, Macmillan.
- Wallerstein, I.M. (1980), The Modern World-system II, New York, Academic Press.
- Waters, M. (2001), Globalization (2nd edn), London, Routledge,
- Weber, M., Roth, G., Wittich, C. and Fischoff, E. (1978), Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Berkeley, London, University of California Press.
- Weiss, L. (1998), The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in a Global Era, Cambridge, Polity Press.
- Whatmore, S. (2002), 'From farming to agri-business: global agri-food networks', in Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds), Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell.
- Whatmore, S. and Thorne, J. (1997), 'Nourishing networks: alternative geographies of food', in Goodman, D. and Watts, M. (eds), Globalizing Food, London, Routledge.
- Wieringa, S. (ed.) (1995), Subversive Women: Women's Movements in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, London, Zed Books.
- Williamson, J. and Milner, C. (1991), The World Economy: A Textbook in International Economics, New York, London, Harvester Wheatsheaf.

World Bank (various years), World Development Report, Washington, DC, World Bank. Yeung, H.W.C. (2002), 'The limits to globalization theory: a geographic perspective on global economic change', Economic Geography, 78, 3, 285-306.



#### المحرر في سطور

### د. ورويك موراي

- \* من مواليد 1972 في نيوزيلندا.
- \* مفكر في مجال الجغرافيا البشرية ومتخصص في مناطق أمريكا اللاتينية.
- \* يشعل حاليا منصب أستاذ دراسات الجغرافيا البشرية والتنمية في جامعة فيكتوريا نيوزيلندا.
- \* أصدر ما يقرب من ثمانين كتابا، وعددا من المقالات في مجالات التنمية والجغرافيا الاقتصادية.

## المترجم في سطور

#### د. سعید منتاق

- \* من مواليد 1962 بمدينة صفرو، المغرب.
- \* يدرس حاليا في شعبة الدراسات الإنجليزية بجامعة محمد الأول، وجدة، المغرب.
- \* سبق أن ترجم كتابا في سلسلة «عالم المعرفة» بعنوان «الجغرافيا الثقافية: أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر الإنسانية» يوليو العام 2005، العدد 317.
- \* ترجم قصصا قصيرة للكاتب أحمد زيادي إلى اللغة الإنجليزية، صدرت في مجموعة بالدار البيضاء، المغرب، في العام 2009.
- \* ترجم مجموعة قصصية للكاتبة الإنجليزية دوريس ليسينغ إلى اللغة العربية، بعنوان «إغراء جاك أوركني وقصص أخرى» سيتصدرها قريبا جامعة محمد الأول، وجدة المغرب.

\* له مقالات عديدة باللغة الإنجليزية صدرت في مجلات أمريكية محكَّمة، ويتمحسور جلها حول الإسلام وثقافة ما بعد الحداثة والدراسات الثقافية.



# 🖊 هذا الكتاب

يقدم المؤلف في كتاب «جغرافيات العولمة» دراسة حية لآثار العولمة الجغرافية، ولإسهام الجغرافيا البشرية الميز في مناقشات العولمة. هو كتاب مهم بالنسبة إلى دارسي التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية المعاصرة؛ لأنه يحلل مفهوم العولمة وعملياتها من منظور جغرافي، ويناقش التطور التاريخي للمجتمع المعولم، ويوضح كيف أن المبادئ المركزية للجغرافيا البشرية – مثل الفضاء والقياس – تؤدي إلى فهم أفضل لظاهرة العولمة.

كما يعرض الكتاب لجغرافيات العولة الاقتصادية والسياسية والثقافية المترابطة، ويفحص أثر التحولات العالمية على أرض الواقع، معتمدا أمثلة من قارات مختلفة، ويبحث في تحديات العولمة البيئية ونتائجها في الدول المتقدمة والعالم الثالث، ويقترح إطارا جغرافيًا لعولمة تقدمية.

يمنيح الكتاب المهتمين بالعولمة رؤى متنوعة وغنية، ويحثهم على التفكير النقدي الموضوعي في معالجة أحدث القضايا الإنسانية.

ISBN 978 - 99906 - 0 - 382 - 8 رقم الإيداع (2013/19)

غ احادهٔ الرفع بواسطه مکتبته محمکر

ask2pdf.blogspot.com